

شرح مختصر صحيح البخارى

- والغَاية في بدء الخدير والغَاية في المام الحافظ المحدث الورعابي محمد عبدالله بن ابي جمرة الازدى الاندلسي المتوفى سنة ٩٩٩ هجرية

﴿ الجـــزء الرابع ﴾

الطبعة الثالثة

دارالجيل بيروت ـ لبنان

## بنيم المنظم المن

(١٦٩) ﴿ حديث النهى عن الصلاة حين طلوع الشمس وغروبها ﴾

عَنِ أَبْنُ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدُعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَفْيَبَ وَلاَتَّحَيَّنُوا بِصَلاَ تَكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَنْحُرُوبَهَا فَأَنَهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ أَوْ الشَّيْطَانِ لَآأَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ

ظاهر الحديث يدل على النهى عن الصلاة عند ظهور حاجب الشمس حتى تـبرز وعند غروب حاجبها أيضا حتى تغيب والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ هل هذا النهىعلى عمومه في المكتوبة وغيرها أوفي النافلة لاغير أوهذا في النافلة مطلقا ماكان منها مأ مورا به ومرغبا فيه أو ماكان منها بنفل دون أمربه وترغيب فيه مثال المأموربه تحية المسجد وماأشبههما والمرغب فيه .ثــل سجود التلاوة وما أشبه ذلك وهــل إذا بدت كلها تجوز الصلاة أو حتى ترتفع ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ عن الأول وهو قولنا هلذلك في المكتوبة أوغيرها أما المكتوبة فلا يخلوا أن يكون نسيما أونام عنها أوغير ذلك فان كان تركها عن نوم أونسيأن فليصلما متىماذكر في ذلك الوقت المنهى عنه وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلما إذا ذكرها فذلك وقتها» وأما إنكان تأخيرها لعذر شرعى مثل الحائض تطهر والغلام يحتلم فذلك وقت أدائهافي حقهما ومن أشبههما من أهل الاعذار الشرعية وإن كان تأخيرها لذلك الوقت مع الذكر والقدرة فقد اختاف العلماء فيه فمنهم من قال أنه مؤد واقتدى فى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم «من أدرك ركمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقدأدرك العصر» وأما إن كانت الصبح فقد خرج الوقت وهو آثم بلا خلاف ومنهم من قال أنه في صلاة العصر ،ؤد آثم لقوله صلى الله عليه وسلم «يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرنى الشيطانقامفنقر أربعا لايذكر الله فيها إلا قليلافتلك صلاة المنافقين فتلك صلاة المنافقين فتلك صلاةالمنافقين» وهومشهور مذهب مالك وما ابتدأ نافلة من غير أن يعارض هذا الحديث أمر كما تقدم أو ندب فلا ولاخلاف أعرف فيه وأما ما كان يعارضه ندب أوترغيب كما ذكرنا فاختلف العلماء في ذلك على قولين فمنهم من أجاز وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن تبعه ومنهم من منع وهو مذهب مالك رحمهالله رمن تبعه إلاأن فى مذهب مالك رحمه الله فى الصلاة على الجنازة قولين من أجل الخلاف هل هي علىالوجوبأمملا

وكندلك في سجودالتلاوة في مذهب ماللك قولان أيضا ﴿ وأما الجوابِ ﴾ على جوازها إذابدأ القرص كـله فالظاهر منالحديث الجواز وقد جاءفى سننأبى داودحتى ترتفع ّبدر الرمح وقد جاء فى أثر آخر حتى تر تفع قدر عصا تين و على ار تفاعه قدر الرمج هو العمل عند الفقها ، لأن هذا الحديث جاء بحملا و لا نص بتحديدالوقت فيكونالذى جاءفيه نصبتحديد الوقت مبينا لهذاعلي عادةأصل الحديث فى ذلكوقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ ولاتحينوا بصلاتكم ﴾ معناه تتحروا وتقصدوا طلوع الشمس ولاغروبها وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ فانها تطلع بين قرنى شيطان أو الشيطان ﴾ الشك هذا من الراوى وفيه دليل : على فضلهم وتحريهم في النقل كما تقدم في غـير ما موضع ﴿ وهنا بحث ﴾ في قوله عليه الصلاة والسلام بين قرنى الشيطان هل هذا على ظاهره أوهو عـلى معنى آخر وان كان على ظاهره كيف تكون الكيفية والشمس إنما هي في السماء الرابعة والشياطين ممنوعون من سماءالدنيا فكيف بالرابعة ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ واللهأعلم إن قلنا أنه على ظاهره فقدجاءت صورة الكيفية فى ذلك وهو أنه ينتصب لها عند طلوعها وكذلك عند الغروب وكل شيء ينتصبالشمس فى ذلك الوقت يمتد ظله على الأرض ثم يقوى للمكفار الذين يعبدون الشمس فيسجدون لها فيكونونقد سجدوا والظلةرنهوهويقنع من بني آدِم بما أمكنه من أي وجه قدر ويعوى المؤمنين المصلين حتى يتحروا بصلاتهم ذلكالوقت فيحصلله في عبادتها مشاركة ما وقد فالت عائشة رضي الله عنها في قول مو لانا جل جلاله (أضاعوا الصلاةوا تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) واللهما تركوهاو إنما أخروها عن وقتهاو تشبه مكيدته هنا كما فعل بحواحين حملت فخو فها بما فى بطنها ثم قال لها سميه عبد الحارث لأزاسمه الحارث ورجاها بكلخير إذا سمته بذلك كمانصالته عز وجل على ذلك فى كـتابه حيث قال (فلما أثقلت دعو اللهربهما لئن أتيتناصالحالنكر نن منالشاكرين فلماأ تاهما صالحاجعلاله شرَّتاءفيها آتاهمافتعالىالله عمايشركون) واحتملأن يكون علىمعنى ثان وهوأ نهلاكان هذاوقت تعبدللكفار وجميع تعبدات الكفار إنماهي من الشيطان فكانهذا الوقت بمايعبدفيه الشيطان وقدنهيناأن نتشبه بأهل الكتاب فكيف بغيرهمو احتمل الوجهبن معا وفيه دليل: على تحقيق الاخلاص في العبادة يؤخذ من النهبي عن هذه الأو قات من هذه الشبه الخذفية التي لا نعلمها وفيه دليل: على كـثرة ماخص الله تعالى به هذه الأمة من الخير بهذا النبي الـكريم صلى الله عليه وسلم الذي قد نبه:ا على جميع مـكائد عدونا بمثل هذا الحديث والأحاديث التي تقدمت والتي بعد حتى لم يبق له مكيدة إلانبهنا عليها وبين لنا المخرج منهاوالتحرز منهاصلي الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم فيه وفيها تقدم من الأحاديث دليل على كثرة اشتغال هذا العدو بناوأ نه لا يغفل ﴿ ويترتب ﴾ على ذلك من الفقه التيقظ لذلك والاشتغال بقهره وزجره والأخذ فيما يغيظه ن الأقوال والأفعال ويقطع ظهره أعاننا الله على ذلك بمنه

وفيه دليل على عظيم لطف الله تعالى بهذه الأمة الذى جعل لها المخرج من ذلك كله بأيسر الأمور وأقربها وهو ذكره عز وجل والتعلقبه يؤخذذلك من قوله تعالى (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) فني نفس الاستعاذة به عز وجل ذهبت حيل العدو كلها يالها من نعمة لكن قل فاعلها لأن صاحب الجهل محروم لأنه يتبع عدوه دون حجة ولابرهان ثم يوبخه يوم القيامة بقوله (وما كان لى عليكم من سلطان إلاأن دعو تكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم) فمن الحمق مصاحبة العدو ومعاداة الحبيب جعلنا الله بمن عادى عدوه وصحب حبيبه بمنه

(۱۷۰) ﴿ حَدَيْثُ الْأُمْرِ بِالاستَعَادَة بِاللهِ تَعَالَى مَنِ الشَّيْطَانُ عَنْدُ وَسُوسَتُه ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهَصَلَّى ٱللهُ عَلْيُهُ وَسُلَّمَ يَأْتِى ٱلشَّيْطَانُ أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا بَلَغَهُ أَنْهِ سَتَعَذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَمَهُ عَنْهُ لَكُونُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاذَا بَلَغَهُ فَايَسْتَعَذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَمَهُ

ظاهر الحديث لااخبار باستدراج الشيطان بكلامه بالحق أولا لمكى يصل بــه إلى إلقاء الباطل ليقع بالاصفا إليه الخلل فىالأيمان وهو أكـبر مقصوده والمكلام عليه من وجوه

(منها) ماذكرنا في الحديث قبل من كثرة حيله علينا واشتغاله بنا (ومنها) أيضا كثرة نصيحة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إليناو تنبيه عليه الصلاة والسلام على عداوته ومكائده (ومنها) تعليمه صلى الله عليه وسلم للناس كيف المخرج منها (ومنها) عظيم لطف الله تعالى بنا الذي جعل لنا المخرج من هذا الآمر العظيم بأيسر شيء وهي الاستعاذة به عز وجل يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام (فليستعذ بالله)

وفيه دليل : على أن مولانا جل جلاله منزه عن أن يكون من شيء يؤخذذلك من قوله عليه الصلاة والسلام حتى يقول (من خلق ربك فاذا بلغه فليستعذأ بالله ) أى منذكر المحال وقد تقدم الكلام على هذا في أول الكتاب من طريق العقل والنقل بما فيه كفاية فأغنى عن ذكره هنا

وفيه دليل: على أن الخطرة من الشر لا يؤ اخذبها يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ فَاذَا بِلَغُهُ فَالِيسَتَعَذَ بَاللّهَ ﴾ أى إذا استعذتم بالله فلا تؤ اخذون بتلك الخطرة ولا تضركم ولذلك قالت الصحابة رضوان الله عليهم إنا نجد فى نفو سنا ما يتعاظم أحدناأن يتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام ،أوجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الايمان، أى فى تعاظم الامر ودفعه لافى نفس وجوده و هو بما يشبه هذا المعنى الذى نحن بسبيله

وفيه دليل : على أن إغواء العدو لايكون إلا مع الغفلة يؤخذ ذلك من قوله عيله الصلاة والسلام فلينتبه لانه لوكان متنبها لماأصغي إلى قول عدوه حتى استدرجه إلى محض الباطل ولذلك يذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه لقيه اللعين فقال له قل لاإله إلا الله فقال له عيسى علية الصلاة والسلام «كله حق ولا أقولها عن أمرك » هكذا يكون التحرز من العدو لانه إذا ثبت العداوة فلا يطمع منه فى خير أصلا وإن كان ظاهر ما يقوله خيرا فانه فى الضمن شر وكذلك ينبغى أن يتحذر من أتباعه فانهم منه ومثله

وفيه دليل : على أن الايمان الكامل لا يكون إلا مع الانتهاء عن المنهيات يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فلينته فلوكان كامل الايمانكان منتهيا وقد نص صلى الله عليه وسلم على هذا حيث قال المؤمن كيس حذر فطن

وفيه دليل: على أن اليقظة علامة الحير وأنه لا يكون إلا فيمن أراد الله تعالى به الخير يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فاليستعذ بالله ولينته وقد قال الله تعالى (إن الذين ا تقو ا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون) فجعل عز وجل ذلك من صفة المتقين والمتقون هم أهل الحنير والسعادة في الدارين وقد قال غفلت ومن غفلتي أتيت

(۱۷۱) ﴿ حديث بشارته ﷺ للفقراء بأنهم أكثر أهل الجنة ﴾

عَن عَمْرَانَ بِن حُصَيْنِ رَضَى الله عَنْهُ عَن النَّبِي صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ اطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ اهْلَهَا الْفَقْرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ آكْثَرَ أَهْلَهَا النِّسَاءَ

ظاهر الحديث الاخبار بأن أكثر أهل الجنة الفقراء وأن أكثر أهل النار النساءوالكلام عليه من وجوه

(منها) الكلام على هؤلاء الفقراء وهلهم كلمن هوعديم لامالله أوهو بشرط زائد على ذلك (ومنها) الكلام فى النساء أيضا هل ذلك لعلة تعقل أو أى نساء كن (ومنها) هل رؤيته عليه الصلاة والسلام الدارين حقيقة أو هو من قبيل التمثيل ( فأما الجواب ) عن الفقراء هل ذلك محمول على كل من كان عديما من المال فليس الحديث على عمومه بدليب ل ماجاء عنه عليه الصلاة والسلام فى حق وصف الفقراء الذين لهم المزية على الأغنياء فى قوله عليه الصلاة والسلام هأن الحقواء الذين لهم المزية على الأغنياء فى قوله عليه الصلاة والسلام وإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم وهو خمس مائة عام من أعوام الدنيا، فقام إليه إليه فقير فقال يارسول الله أنا منهم قال له ألك ثوبان إذا غسلت الواحد لبست الآخر قال نعم قال لست منهم فقام ثان فقال يارسول الله أنا منهم وليس كمن تقدم أن ليسله إلا ثوب واحدفقال له ألك غذاء وعشاء قال نعم قال لست منهم فقام رابع فقال أنا منهم وليس كمن تقدم فقال أنصبح وتمسى تأوى إليه قال نعم قال لست منهم فقام رابع فقال أنا منهم وليس كمن تقدم فقال أنصبح وتمسى

وأبت راض عن الله قال نعم قال أنت منهم أوكما قال عليه الصلاة والسلامُوقدقال صلى الله عليه وسلم «ليس الغني بكـ ثرة العرض و إنما الغني غني النفس، وكـ ذلك يلزم في الفقير من طريق النظر إذا كان الفقير لا يقوم بما فرض عليه فكيف يدخل الجنة وقد قال صلى الله عليه وسلم «أولما يحاسب به العبد الصلاة فان قبلت منه نظر في سا ثر عمله وإن لم تقبل منه ألقى في النَّار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاذاكان فقراء تاركين للصلاة فكيف يدخلون الجنة حتى يكونو امن أكثر أهلمافدل بهذه الاحاديث أن الحديث ليس على عمومه من جميع الفقراء وإنما يكون معناء أن المؤمنين الذين يأتون ماأمروا به أكشرهم فقراء وكذلك جاء إن أول اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هـم الفقراء لأن الاغنياء تمنعهم من الاجابة كـ ثرة حطام الدنياو الاشتغال بها وإن دخلوا في الاسلام قل مايخلصون أنفسهم من كـُثرة مايتر تب عليهم من الحقوق إلا من أيدهالله تعالىمنهم بمعونته والفقراء أقل مؤنة وأرقأفئدة فيحق أن يكونوا أكثر أهل الجنـة وقد روىءنالحسن البصرىأنـهوقع نارفى البصرة فأخذ مصحفا له وخرج وقال لهم يا أهل البصرة فاز المخففون مالى فى بلدكم غير هذا يعنى مصحفه يشير لهم إلى هذا المعنى لأنه بقلة دنياه نجى من نار البصرة بنفسه وبكل مامعه فكذلك فى الدار الآخرة وأنتم ياأصحاب الاثقال والحطام كما وحلتم هنا بأنفسكم ولاتقدرون على التخليص من نار البصرة فكيف بكم في الدار الآخرة وقد قالت عائشة رضي آلله عنها لعبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انك تدخل الجنة حبوا وكان عبد الرحمن رضى الله عنه حيث كان من أهل الفضل إلا أنه كان أغنى أهل عصره فكثرة المال توجب كثرة الحساب وكـــثرة الحساب يبطىء بصاحبه عن الجنة وإنكان يتخلص فلما سمع ذلك منها وكان قد أتته ثمانون بعيرًا من الشام بالمتاع وهي والغلمان الذين كانوا أتوا بها وماكان عليها الكل له فقال رضي الله عنه هي في سبيـل الله بكل ماعليها والذين أتوابها «على أن أدخلها مشياء

وفيه دليل: على أن أكثر الصالحين الفقراء يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام أكثر أهام الفقراء وفيه دليل: على أن الغالب على الاغنياء عدم التوفيق يؤخذ ذلك من كونهم قليلين في الجنة

وفيه دليل: المزاهدين الذين رفضوا الدنيا لكون حرامها عذا با وحلالها حسابا فلا راحة فيها لصاحبها يؤخذذلك من أن أكثر أهل الجنة الفقر الحروام الجواب عن النساء وكونهم أكثر أهل النار فقد بين صلى الله عليه وسلم علة ذلك في غير هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو أحسنت إلى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت مارأيت منك خير اقط وفيه دليل : على أن الأعمال سبب لد خول الجنة أو النار لانه صلى الله عليه وسلم قد علل كثرة دخول الجنة بالفقر والنار بكفر العشير وقد قال عز وجل (بما كسبتم وبما أسلفتم) والآي والأحاديث في

ذلك كثيرة وفيه بالضمن التحريض على حسن العمل والنهى عن سيئه وأماقولنا هل رآهم حسا أوتمثيلا احتمل الوجهين معا والقدرة صالحة لهما

وفيه دليل: لا همل السنة البنين يقولون بأن الجنة والنار مخلوقتان حسا موجودتان يؤخذ ذلك من جعله صلى الله عليه وسلم لكل واحدمنهما أهلا من بنى آدم وبنوا آدم محسوسون ولا يستقرون إلا فى محسوس أيضا

وفيه دليل : على أن الخير والصلاح فى الرجال أكثر من النساء يؤخذ ذلك من أن أكثر أهل النار النساء وهذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم تسلية للفقراء حتى يطيب لهم حالهم فانه إذا كانت تلك الدار المباركة هم أكثر أهلها ارتاحت نفوسهم لذلك فى أرفقه عليه الصلاه والسلام بأمته وأكثر إيناسه لهم فجزاه الله عنا خير جزاء بمنه والحد لله رب العالمين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ زُمْرَةَ لَلْجُ الْجُنَةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةً الْقَمَرِ لَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلْكُونَةً وَرَشَحُهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن وجوه المنافقة والكلام عليه من وجوه

(منها) لم شبه عليه الصلاة والسلام صورهم بصورة القمر ليلة البدر وذاك لأنه أجل شيء في هذه الدار ولو كان شيء في هذه الدار أتم جمال منه لشبههم به (وفيه بحث) وهولم قال عليه الصلاة والسلام صور تهم ولم يقل و جوهم (والجواب) أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد من تمثيل صورتهم بصورة البدر أنهم مثله ليس إلا وإنما القمرهو نوروليلة البدر يكمل نوره فيكون معنى التشبيه أنهم نوريون في أتم ما يكون من النور بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «لو أن رجلا من أهل الجنة أطلع فبدأ سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشه س ضوء النجوم» وقال عليه الصلاة و السلام «لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا و مافيها و لملائت ما بينهما ريحا ولنصيفها «يعنى خمارها خير من الدنيا و مافيها» فاذا كارب سواره يطمس ضوء الشمس فكيف يكون وجهه مثل البدر هذا مستحيل فبان ما أشرنا إليه أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد إلاتمام نورهم بحسب نور تلك الدار فكذلك شبه عليه الصلاة والسلام بالصورة ولم يذكر الوجه ولاشيئا من الحواس كما مثل مولانا

جل جلاله فرشهم فقال (بطائنها من استبرق) الذي هو أعلاما في هذه الدار ولم يخبرنا عن الوجوه لأنه ليس في هذه الدار شيء يشبهها

وفيه دليل : على أن حسن الخلقة من جملة النعم وفيه أيضاما يقوى ماقلناه لأنه إذا كانت زوجاته يرى من أحدهما مخ الساق منها الذي هو داخل العظم من وراء الجلد ومنوراء سبعين حلة فكيف يكون وجهها فيرى الساقمنها أجمل من القمر هنا فكيف الوجه ﴿ وهنا بحث ﴾ لم قال عليه الصلاة والسلام زوجتان وقد قالصلى الله عليه وسلم«إن أقلأهل الجنةمنزلةيكون لهاثنان وسبعون زوجة و ثمانون ألف خادم» فاذا كانأقلهم منزلة باثنين وسبعين فكيف بأعلاهم ﴿ والجواب ﴾ والله أعلم أن حسن هاتين الزوجتين هو أعلا حسن الزوجات هناك ومن أجل ذلكفضل هؤلاء بأنأعطوامنهن اثنتين ويكون ذلك مثل شراب أهل الجنة المقربون يشربون من عين التسنيم ويمزج بهشرابالغير كما أخبر الحقّ جل جلاله بقوله تعالى (و مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ) حتى يكون لهم التفضيل في كل شيء في الجمال و الازواج والشراب وكذلك الفواكه كما أخبر بقوله تعالى (وفاكهةمما يتخيرون )وقال تعالى فى أصحاب اليمين (وفاكمة كــثيرة) فني مثل هذا فليتنافس المتنافسون وقد ذكر عن بعض المتعبدين أنه رآه بعض إخوانه قد أجهد نفسه في العبادة فأخذ يندبه إلى الرفق قليلا فقال له لاأقدر لأنى رأيت فيما يرى النائم حورية من حور العين لهاحسن وجمال فقلت لها لمنأنت فقالت لك وأنا أحبك وأخاف أن تفتر في العبادة فأفو تك فعاهدتها أن لاأفتر حتى يجمع الله بيننك فلا يمكنني نكث العهدو قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا يبصقون فيها و لا يتمخطون و لا يتغوطون ﴾ إعلام منه عليه الصلاة والسلام بتنزيه تاك الدار عن الفضلات المستقذرة وعن النجاسات بخلاف هذه وفىذلك دليل: على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذذلك من كون أهل تلك الدار ليس لهم عائط ولا بول ولانضلة مستقدرة مع كـشرة أكلهم لأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلمأنه يؤتى للمؤمن بغذائه في مائدة يكون عليها ألف زبدية من الفضة في كل زبدية لون لايشبه غيره يعني في الطعم أوكما قال عليه الصلاة والسلام يأكل من آخرها مثل مايأكل من أولهاوهنا إذا أكل زيادة يسيرة تخمت معدته وكثرت فضلاته فهذا أدلدليل على عظيم القدرة وإن الأشياء هي بمقتضى الارادة لابالعادة ولا باللازم وقوله عليــه الصلاةوالســلام ﴿ آنيتهم فيها الذهب﴾ إخبار بالتمتعهناك بالذهبوهو هنامحرم وقدقال عليه الصلاة والسلام في حق الـكمفار هولهم في الدنيا وهو لنــا في الآخرة يعــني أو الى الذهب وفي إخباره عليه الصلاة والسلام بهذا أدل دليل على سعة رحمة الله تعالى وغناه عن جميع خلقه يؤخذ ذلك من كونه عز وجل قد أعطى الكفّار هنا أن يستمتعوا بأوالىالذهب والفضة مع كـفرهم حتى لايحرموا منه بالسكلية وكـذلك جعل عز وجل لهم حظا من النعيم في هذه الدار

وفيه أيضا دليل: لاهل الصوفة الذين يقولون إن أسهاء الله عز وجل كلم الابدأن يظهر من كل اسم أثر فى العباد يدل عليه فمن أسهائه عز وجل الرحمن فأعطى من مداول هذا الاسم نسبة للكفار فى هذه الدار ومن أسهائه عز وجل المنتقم فنال المؤمنون من مدلول هذا الاسم ما يلحقهم فى هذه الدار من التشويشات كل بحسب ماشاء الله تعالى وماقسم ﴿ وهنا يحب ﴾ وهو أن يقال ما حاجتهم لا تخاذ الأمشاط وهم ليس معهم قذر و لاهوام و لاشىء يؤذيهم ﴿ فالجواب ﴾ أنه قد يكون اتخاذها على جهة التنعم والترفه لا نه إلى على الحسن وأنه لم يكن هناك قذر و لاهوام يؤذى

وفيه دليل: على كالنعيم تلك الدار وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ وبجامرهم الألوة (١) ﴾ فيه دليل على فضل هذا العودالذي منه مجامر أهل الجنة وهو أيضا مثل ما تقدم في الامشاط لأن اتخاذهم المجامر لغير ضرورة بل هي من جملة الترفه وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ ورشحهم المسك ﴾ الكلام عليه مثل الكلام على صور تهم صورة البدر لأنه أجل المشمومات في هذه الدار وبما يبين ذلك ماذكره قبل من قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ ولملا تُت ما بينها ريحا ﴾ فأين هذا من المسك لكن يكون نسبة المثال أن عرقهم من أجل طيب تلك الدار كما أن المسك هنامن أجل الطيب في هذه الدار وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لاختلاف بينهم ولا تباغض إلى آخر الحديث ﴾ فيه من الفقه إن من أكمل النعيم إنفاق العيال لانه من جملة سرور النفس ولذلك كان بعض السادة إذا رأى تغييرا في خلق أهله قال زلة وقعت مني فيرجع فينظر مخافي النفس حتى يجد تلك الغفلة التي وقعت منه لانه خلق أهله قال زلة وقعت مني فيرجع فينظر مخافي النفس حتى يجد تلك الغفلة التي وقعت منه لانه كلايكون مع الرضي والاستقامة تشويش

وفيه دليل: على توافق شهوا تهم بؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ قلو بهم قلب واحد ﴾ وفيه دليل: على أن سبب الافتراق فى هذه الدار مافى القلوب من التباغض والضغائن فلما طهرت هناك القلوب كما أخبر جل جلاله فى كتابه بقوله تعالى (و نزعنا ما فى صدورهم من غلل الود والسرور التام

وفيه دليل: على أن حال أهل تلك الدار على حالتين تسبيح لله تعالى مرة و تنعم أخرى يؤخذ ذلك مر ... كونه عليه الصلاة والسلام أخبر عن تسبيحهم في الزمان بقدر ماأخبر مو لانا جل جلاله عن قدره في أكلهم بقوله عز وجل ( ولهم رزقهم فيها بكرة وعثيا ) وقد جاء أنهم ياهمون التسبيح كما يلهمون النفس فصح لهم نعيم دائم مختلف الوجوه جعلنا الله منهم بفضله وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وآله

<sup>(</sup>۱) أى العود الهندى ولامانع من كون رائحة العود تفوح بغير نار لأن الجنة لانارفيها «۲ ـ رابع بهجه »

## (۱۷۳) ﴿ حدیث عظم شجر الجنة ﴾

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ اشْجَرَةً يَسَيْرُ ِ اكْبُ فِي ظِلِّهَا مَاثَةً عَامَ لَا يَقْطَعُهَا

ظاهر الحديث الاخبار بحسن ثمر الجنة إذ أن الراكب يسير فى ظل الشجرة الواحدة مائةعام إيقطعها لانه كالماكثر ظل الشجرة عظم حسنها والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال مافائدة الاخبار بهذا و ما يتر تب عليه من الفقه أمافائدة الاخبار ففيه وجوه (منها) الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى لان خلقه عزوجل لتلك الشجرة على ذلك القدر بلامعالجة حد دال على القدرة العظيمة التي ليس كمثلما شيء

وفيه دليل ؛ على اطلاعه صلى الله عليه وسلم على أمور الآخرة فهى تقوية على الدلالة على رفع زلته عليه الصلاة والسلام عند ملك الدارين وفيه تشويق السامع إذا كان من أهل التصديق لترغيب له فى العمل عليها ويترتب عليه مر. الفقه قوة الايمان وهو أعلا المراتب فانه إذا لمق الصادق صلى الله عليه وسلم فيها به آخبر عظم قدر الفادر فى قلبه وذلك قوه فى الايمان ولا تبلغ مل لان زيادة ذرة فى الايمان خير من عمل الدهر لأن المولى جل جلاله قد مدحهم بذلك حيث لم (يؤمنون بالغيب) ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أن يقال لم ذكر عليه الصلاة والسلام الشجرة نكرة م يعرفها ﴿ والجواب ﴾ أنه لما كان المقصود ماذكرنا أولا من الفائدة على اختلافها كان من لحكمة تنكيرها أتم فى الشأن بدليل أن شهوات الناس فى الثمار المعينة مختلفة مثال ذلك قد يكون عنى الناس يحب شجرة التين ولا يحب شجرة الجوز و بالعكس فقد كان يحصل لبعض الناس زهادة بني الفاه عروجل به على سيدنا صلى الله بني الله وسلم من تمام المعرفة بالأشياء وحسن إرشاده لامته وحسن سياسته فى شأنهم كمله

وفيه دليل: على أن مشى الراكب فى الغالب أكثر من غيره ولذلك مثل به عليه الصلاة السلام ﴿ وهنا بحث ﴾ أيضا وهوأن يقال لم قال للراكب ولم يبين أى راكب هو وما المركوب أن المركوبات تختلف فى الأجناس مثل الخيل والحمير والابل وكل جنس منها يختلف فى السرعة الابطاء اختلافا كثيرا ﴿ والجواب ﴾ هنا كالجواب على الشجرة سواء وقد يحتمل وجها آخر هو أن يؤخذ بالوسط من ذلك حتى يكون فيه طريق بمعرفة قدرها

وفيه دايل: على ارتفاع هذه الشجرة وعظمها لأن مايكون ظلها ذلك القدريكون ارتفاعها كرثر من ذلك وجاء أن المؤمن إذا اشتهى من جي ثمرة ماهو في أعلا الشجرة أنه يتدانى له حتى

يأخذه بيد، والمؤمن على أى حالة كان عند اشتهائه ذلك من قيام أوقعود أواضطجاع فسبحان من هذه قدرته وابداع حكمته جعلنا الله عن جعله من سكانها بلا محنة إنه ولى حميد

(۱۷٤) ﴿ حديث التداوى من الحمي بالماء ﴾

عَن رافع بن خديج رضي الله عنه سمع النَّبيُّ صلى الله عله و سلم يقول الحمَّى من فورجهم فأبر دوها عنكم بالماء ظاهر الحديث الاخبار بأن الجي من جهنم والامر بابرادها عنا بالماء والكلامعليه مزوجوه ﴿مَنْهَا﴾ أن يقال هل هذا على العموم في الحيات كلها أم لا لأن منها ماهي باردة ومنها حامية سخنة وهل معنى إبرادها هو مايعلم من هذه الصيغة بالعادة وهو ضد الحر أويكون معناها أز يلوها فيكون هذا على جهة التداوى وكيف يكون الابراد بالماءهل منالخارج أومن البـاطن أومجموعهما والجواب عن الأول وهو هل هذا على العموم في الحميات كـلما أوفى السِّخنة منها ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أن هذا الاخبار منه عليه الصلاة والسلام هو على طريق الشفقة منه و الرحمة من الله تعالى فينبغيأن يؤخذ على أتم المحتملات لأنه أبلغ في الفائدة والذي يدل عليــه حقيقة اللفظ والوجه الآخر وإن كان محتملا فايس بالقوى لأنه يحتاج إلى تقدير ضمير في الكلام وحمل الكلام على ظاهره أولى من 'دخال ضمير فيه سيما إذا لم يكن هناك معارض فكيف إذا كانت الفائدة أكثر وبما يصدق هذا الوجه قوله عليه الصلاة والسلام • إنها من فور جهنم • وقد جاء في الحديث وإن النار اشتكت إلى ربها فقالت يارب أياً كل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين في كل عام نفس في الشتاء و نفس في الصيف، فماكان من شدة الحر فمنها وماكان من شدة البرد فمنها فعلى هذا فجميع الحميات على اختلافهاهى من جهنم فينبغي تبريدها بالماء لكن لمن يكون له تصديق بالحديث كما قال مولانا جل جلاله في العسل ( فيه شفاء للناس ) وكارب ابن عباس رضى الله عنه إذا رمدت عيناه يكتحل به ويتلوا الآية فيبرأ وكان ابن عمر رضى الله عنه إذا طلع له نبت يطيله به ويتلو الآية فيبرأ وقدجا. بعض المتأخرين واستعمله على تلك النية فجعل له فيه الشفاء لـكل شيء والحديث المأثور الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكنذب بطن أخيك في رجل اشنكي له عليه الصلاة والسلامُ جريك بطن أخيه فقال له عليه "صلاة والسلام أسقه عسلا ففعل ثم أتاه بعد ذلك يشكوا له أن الأمر عـلى حاله فقال أسقه عسلا ثم أتاه الثالثة أو الرابعة كــذلك ثم شغى به فقال عليه العــلاة والســلامـصــدق الله وكذب بطن أخيك ومثـل ذلك قـوله عليه الصلاة والسلام في الحبـة السوداه «شفاء من كل دُّاه إلاالسام» الباب في هذا كله واحد فأهل التوفيق والتحقيق أخذوها كلها على العموم فوجدوها كمذلك والأخبار في ذلك عنهم كمثيرة وبمـا يقوى طريقهم المبارك قوله جل جـلاله ( وماأرسلناك

إلارحمة للعالمين) فينبغي أن تبقى الرحمة على عمومها لأنها من أرحم الواحمين للضعفاء المساكيزوهو على عز وجل يعلم ضعفهم واحتياجهم إليه ﴿ وأما الجواب ﴾ على قوله أبردوها فيحتمل الوجهين على انفر ادهما واحتمل مجموعهما وهو الأظهر للعلة التي قدمناها آنفا لأنه من باب الرحمة فينبغي أخذ أتم الوجوه وهو جمع الوجهين معا فيحصل له التبريد على بابه والشفاء بمقتضى مافصلناه أو لاوهو الحق الذي لاينبغي أن يشك فيه وأماكيف يكون الابرادبها هل من الخارج أوضده أو المجموع فقد جاءت الصفة عنه عليه الصلاة والسلام وهي حين حم في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم فقال «خذوا لى ماء من سبع قرب لم تحل بعد واسكبوه بعد على» فدل بقوله عليه الصلاة والسلام أن التبريد الذي هو التداوى هذه صفته لأن استعماله في الباطن صاحب الحمى بالعادة يفعله في الغالب منهم لا يقدرون على الصبر عنه

وفيه دليل : على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام إنهامن فور جهنم وقـد أخرج إلى هذه الدار منهاما ذكر في الحـديث الذي استشـمدنا به من الحر الشديد والـبرد الشديد وقد جاء أن الحمى حظ كل مؤمن من النار ويظهر فى ذلك من الحـكمة على مقتضى هذا الحديث الذي ذكرناه إنها على المؤمن تحلة القسم إذ هي حظه من النار وإنها للـكافر تعجيل نقمة بما أعد له هناكوفى قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ فأبردوها عنكم بالما . ﴾ دليل على أن الحكمة تقتضى مداواة الشيء بضده مايكون حارا تكون مداواته بالبارد والبارد بالحـار ووافق فى ذلك قول الاطباءفي التجربة سواء بسواء ﴿ وهنا بحث﴾ وهو أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر هنا أن الحمى من فور جهنم والأطباء يقولون إنها صادرة عرب أخلاط في البدن فهل يكون هذا من قبيل التعارض اويمكن الجمع بينهما الذي يظهر والله أعلم أن الجمع يمكن بينهما بوجه وذلك أن الاطباء تـكلموا على مارأوه بالنجربة مع مرور الازمنة وهي مقتضي الخـكمة وأخبر الصادق عليه الصلاة والسلام بمــا هو الحق بحسب القدرة فتكون تلك الحمى التي هي من فورجه: م إذا أرسات على من شاء الله تعالى من عباده فسد مزاجه وتحركت تاك الاخلاط التي أبصرها الأطباء فأخبروا أن تلك هي الحي وسموها أسياء عــديدة مثل المطبقة والحــارة والربع والغب وغير ذلك من أسمائها بحسب ماهو منصوص فى كتبهم وجاء هذا مثل فعلهم مع القليل تراهم كــشيرا ما يسألونه هل يطيب له الطعام أملافاذا ذكر لهمأنه يطيبله الطعام فرحوا بذلك وبشروه بامكان الصحة وإن المرض قــد ذهب وقْدَجا. عن الصادق صلى الله عايه وسلم أنالله سبحانه و تعالى وكل بالطعام ملكا و بالشر ابملكا فاذا شاء الله مرض العبدأمر عزوجل ملك الطعامو ملك الشرابأن يزيلاعن العبدطيب الشراب وطيب ؛ الطعام فيكون عند ذلك بقدرة الله تعالى مرض العبد فاذا أراد الله عز وجل برأه أمر ذلك الملكيين أن يردا عايه طيب الطعام والشراب فيكون عند ذلك بفضل الله وقدرته عافية المريض فلما رأى الاطباء تلك العلامة بدوام التجربة دالة على عافية العليل نسبوها إلى نجح طبهم وتأثيراً دو يتهم ففرحوا بذلك فسبحان من أعطى بعظيم قدرته بديع حكمته جعلنا الله بمن عافاه فى الدنيا والآخرة بمنه

(۱۷۵) ﴿ حدیث عظم حر نار جهنم ﴾

عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَارُكُمْ جَزْءَ مِنْ سَبِعينَ جُزْء مِنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَارُكُمْ جَزْء مِنْ سَبِعِينَ جُزْء مِنْ اللهَ إِنْ كَانَتْ لَـكَافِيَةً قَالَ فُضَّلَتْ عَلَيْهَا بِتَسْعَةَ وَسِتِّينَ جُزْءاً كُلُّهُ مَّ مِثْلُ حَرِّهَا فَاللهُ وَسَتِّينَ جُزّاً كُلُّهُ مَثْلُ حَرِّهَا فَاهْرِ الْحَديثِ الاخبار بعظيم قوة حر جمنم وإن هــــذه النار جزء من سبعين جزءا منها والـكلام عليه من وجوه

( منها ) الكلام في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنها جزء منها هـل المراد أن جميع نار الدنيا من أولهـا إلى آخرها هي جزء منها أوالجزء الذي أخرج للدنيا منها أونفس الحرارة التي خلقت لها ﴿ والجوابِ ﴾ والله الموفق للعواب أما صيغة اللفظ فيحتمل الثلاثة وجوه عـلى حد سواء وأما إذا نظر نا من طربق الفائدة فيبعلل اثنان ويعـح الوجه الواحد لأنه إذا قلنا إنها جميع نار الدنيا من أولها إلى آخرها فهذا لانعله ولالنا طريق إليه فكيف نجعل لنا مثالا بما لانعرفه فهذا لانقتضيه الحكمة ولايعرف من فصاحة العرب وكذلك الكلام على الوجه الآخر الذي هو مقدار الجزء الذي أخرج للدنيا منها فما بقى يصح إلا قدر الحرارة التي لها فان هذا المقدار نعرفه بتحقيق الاخبار فعلى هذا يكون التمثيل بها فائدة وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنـه قال «لوأن تعالى أن النار وحدوا مثل ناركم هـذه لقالوا فيها » وقد جاء أن هذه النار تستعيذ بالله تعالى أن تعاد إلى تلك النار

وفيه دلبل: على أن من حسن الكلام أن يقدم المعلوم فى التمثيل ثم الاخبار عن المجهول الغائب إذا أريد التعريف بحقيقته يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ناركم فقدمها فى الذكر على الآخرى ليعرف قدر عظمها وفيه من الحكمة أن الفائدة تسبق للذهن به

وفيه دليل ؛ على عظيم قدرة الله تعـالى يؤخذ ذلك من كون هذه أنار و الك نار الاسم واحد و بينهما فى الحرارة هذا التفاوت العظيم

وفيه دليل: على ترك التلفظ بالكلام الذى فيه الفائدة إذ هناك ما يدل عليه يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضى الله عنهم إرب كانت لكافية ولم بذكروا فيماذا للعلم به وهو العذاب وما يتحن به من أنواع العذاب بها لأن النار في الغالب لهذا خلقت

وفيه دليل : على مراجعة المفضول للفاضل يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن كانت لكافية ﴿وهنا بحث ﴾ وهو أنه قد تقدم في غير ما موضع من الكتاب أن الصحابة رضوان الله عليهم لايتكلمون إلا بما فيه فائدة فكيف كان كلامهم هنا فى شىء قـد فرغ من خلقه بمقتضى حـكمة الحكـيم فيشبه هذا تحصيل حاصل ﴿ والجواب ﴾ أن جوابهم بهذه الصيغة كان لفوائد فمنها أن يكون ذلك منهم طمعا لعله صلى الله عليه وسلم يجاوبهم على ذلك في حقهم وحق إخوانهم بأ مر خاص من التخفيف يؤيد ذلك فعلهم معه صلى الله عليه وسلم فى غير ما موضع بما يشبه هذا منها حين أخبرهم كيف يقال يوم القيامة لآدم عليه الصلاة والسلام أخرج بعث النار من بنيك فيقول يارب وما بعث النار فيقال له تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فبكت الصحابة رضي الله عنهم عنــد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام من يأجوج ومأجوج تسممانة وتسعة وتسعون إلى النـــار وواحد منكم إلى الجنة فعند ذلك زال عنهم ما كان أصابهم من الرعب وكذلك حين تلي عليهم قوله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) فقالوا ماأطوله من يوم وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه يخفف على المؤمن حتى يكون عنده أقدر ما يوقع فيه الصلاة المكتوبة أوكما قال عليه الصلاة والسلام فزال عنهم منا كانوا وجدوا فهم فى هذا الجواب على عادتهم المباركة المفيدة وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أفادهم فائدة بقوله فضلت عليها بتسعة وســتين جزءا كابهن مثل حرها فأفاد جوابه عليه الصلاة والسلام لهم أن هذه النار ليست من تلك ردا على من زعم أنها منها

وفيه دليل: على إضافة الشيء لمن يتصرف فيه وإن كان لا يملكه يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ناركم فأضافها إليهم وهي ليست لهم لأن عين جوهرها لا يمكن ماكه إلا للذي خلقه غير أن إنما بملك الشيء الذي يستخرجها منه وهو لا يدوم لأنه ساعة وعادت رمادا ومما يزيد ذلك قول مولانا جل جلاله (أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأ تم شجر تها أم نحن المنشئون) فتلك الشجرة وهي التي تخرج من الزندعند القدح به من يملكها أو كيف يقدر أحد على حبسها وفيه من الفائدة: أن حرارة تلك النار كلها على حد واحد و يعارضنا في هذا الوجه ما جاء أنها سبع طباق وأن ماسفل منها أعظم من الذي يعلوه وينفصل عنه بأن يقال ما بين تلك الدركات من عظيم الأمر إنما هو من أجل أمر آخر منها سد المحل وله مثال هنا مثل لوأن شخصا يوقد نارا على سطح بيت وآخر يوقد مثله في مطمور تحت البيت فنار الثلاثة في نفسها على حد سواء فالذي أوقدها في السطح مامنعه من إذا تها إلا ماكان هناك من الهواء والذي أوقدها في البيت وقلة الهواء فيه والذي أوقدها ألبيت وجد من حرها مالم يجد الذي في السطح لانحصاره في البيت وقلة الهواء فيه والذي أوقدها

فى المطمورة أشدهم لأنه أنعكس عليه دخانها ولم يخرج عنه من جميع حرها شيء فالمحل هو الذي زاد فى التعب لسده ثم أيضا زيادة أخرى كما أخبر عنهم أنه يرسل عليهم الثعابين والأفاعى وقدجاء أنه يوضع على كل مفصل من مفاصل من قدر عليه بها سبعون نوعا من العذاب أو كما قال فهذا وما أشبهه ليس من نفس حرارتها بل هو لمهنى زائد فبحسب زيادة تلك الأمور يكون سوء حال الشخص فيها و يترتب عسلى الاخبار به من الفائدة وجوه منها الخوف ومنها ليكون ردعا عن موجبها لمن له عقل والعمل بالأشياء المنجية منها وإلا إذا سمع مثل هذه الأخبار ولا يرجع سامعها عن موجبها فلا يخلوا من أحد أمرين إماأن لا يصدق أو يصدق فان صدق ولم يرجع دخل تحتقوله تعالى ( فما أصبرهم على الأفعال التي يعلمون أنها توجب لهم النار فبعاء التعجيب على با به أعاذنا اللهمن ذلك بمنه وإن لم يصدق جاء ماهو أعظم وهو الكفر لأنه عزوجل قال ( أفتؤمنون أبها مو ويتدارك نفسه فى زمان المهلة قال ( أفتؤمنون أبعض الكتاب و تكفرون ببعض ) فلينتبه السامع و يتدارك نفسه فى زمان المهلة قال الله من سنة الغفلة عنسه

## (١٧٦) ﴿ حديث إلقاء الرجل المتظاهر بالصلاح في النار ﴾

عَنْ أُسَامَةَ رَضَى الله عَنهُ قَالَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَيُلْقَى فَى النَّارِ فَيَدُورُ كَمَّا يَدُورُ الْجَارُ بِرَحَاهُ فَيَجَتَمَعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ فَيُقُولُونَ مَا النَّارِ فَيَدُورُ كَمَّا يَدُورُ الْجَارُ بِرَحَاهُ فَيَجَتَمَعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ يَالْفَارُونَ وَلا آتِيهِ يَأْفُلُانُ مَاشَأَنْكَ أَلَسَتَ كُنْتَ تَأْمُرُ نَا بِالْمَعْرُ وَفِ وَتَنْهَانَا عَنِ النَّذَكَرِ قَالَكُنْتُ آمَرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ وَأَنْهَا لَكُنْ مَاشَأَنْكُ أَلْفَاكُمْ وَآتِيهِ وَأَنْهَا لَهُ عَنِ اللّهَ عَن النَّذَكُرُ وَآتِيه

ظاهر الحديث الاخبار بسوء حال هذا الرجل يدخل النــار فيدور فيها كما يدور الحمــار برحاه بعد ماتندلق أقتابه وهي الامعاء وماقاربها والكلام عليه من وجوه

(منها) مافيه من الدليل على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذذلك من كون ماعلى أمعائه من الجلد واللحم قد ذهب وهى باقية على حالها ﴿ ومنها ﴾ البحث على قوله عليه الصلاة والسلام كما يدور الحمار ابرحاه هل ذلك بسائق يسوقه أو بغير سائق احتمل الوجهين معا لكن لفظ الحديث يعطى أنه سوق عنيف وحالة سيئة بؤخذ ذلك من تمثيله بالحمار والمعلوم من الحمار أنه لايكون منه الدؤران برحاه إلا بالسوق والضرب ومن أنجل ذلك شبهه عليه الصلاة والسلام بالحمار ولم يشبهه بغيره من الدواب التي تراض وقد تدور وحدها مثل البعير وغيره وليس فى الدواب أبلد من الحمار وفيه تنبيه على أذصاحب المخالفة يوصف بالبلادة وإن كان عند نفسه نبيها لانه عليه الصلاة والسلام

قد شبهه بأبلد البهائم وعما يقوى ماقلناه قوله عليه الصلاة والسلام « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، لانه فى الغالب لايكون العجز إلامع البلادة وإذا اجتمعا هما سبب الحرمان

وفيه دليل: على أن دخول النار لمن قدر عليه بها لايكون إلا يوم القيامة يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة

وفيه دليل: على تصرف أهل النار فيها واجتهاع بعضهم مع بعض يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام (فيجتمع عليه أهل النار ويعارضنا ماجا. أن أهل الناريعذب الشخص منهم ولايرى أحد حتى يظن أنه لايعذب في النار غيره ويحتمع الحديثان بأن نقول النار هي سبع طباق وكل طبقة منها أمر يختص بأهلها فيكون ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي نار المؤمنين التي هي أخفها بدليل قوله عليه الصلاة والسلام (فية ولونله كنت تأمر نا بالمعروف و تنها ناعن المنكر) وهذا لا يكون إلا صفة للمؤمنين ويكون الخبر الثاني عن الكفار أو من شاء الله منهم

وفيه دليل: على إبقاء الميز والمعرفة لأهل النار مع ماهم فيه من الأمر العظيم يؤخذ ذلك من اجتماع بعضهم مع بعض وكلام بعضهم مع بعض ومراجعتهم وسؤالهم

وفيه دليل : على أن دخول أهل النار يكون بعنف دون اختيارهم يؤخذ ذلكمن قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ يَجَاء بالرجل يوم القيامة فيلتى في النار ﴾ فلولا ماهو كذلك لقال يدخل النار ،

وفيه دليل : على أن أعظم الأعمال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يؤخذ ذلك من تعجب أهل النار من دخول هذا الشخصر النار وهم يعرفونه أنه كان يسأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن أهل النار قد عاينوا الحساب وأواب الأعمال وأى عمل أنفع لصاحبه فلولا مارأوا قدر رفع منزلة صاحب الامر بالمعروف والناهى عن المنكر كيف هى ما تعجبوا من دخول هذا النار وهو على ما كانوا يعلمون منه أنه من أهل ذلك الحير وصحح هو لهم بحثهم بأن فضح نفسه بماكانت سريرته ماكانوا يعلمون منه أنه من ألحق لأن تلك الدارلايمشى فيها الزور ولا يصح (وهنابحث) وهو أن يقال هل كان دخوله النار بتلك الحالة من أجل ماكان يظهر شيئا وهو الآمر بالمعروف والنهى عن للنكر ويفعل ضده أوذلك لم اكتسب من الآنام أوللجموع ظاهر الآمرأن لهما معا ولا يقم في الذنس ما يقول بعض الجهال أنه لا ينهى عز منكر حتى يكون لا يفعله والا لا يفعل فهذا جهل وعى نعم ذلك هو صفة الكمال وإنما هو مكلف حتى يكون بمن يفعله وإلا لا يفعل فهذا جهل وعى نعم ذلك هو صفة الكمال وإنما هو مكلف على ذنبين عن أمر بالمعروف ويفعله غاذا ترك الأمر به لكونه لم يوفق إلى فعله يكون عذا به على ذنب واحد وكذلك في النهى عن المنكر هو أيضا

مأمور أن ينهى عنه وأن لايفعله فى نفسه فاذا لم ينه عن المنكر وفعله عذب على ذنبين وإن نهى عنه و فعله عذب على ذنب واحد والعذاب و العباذبالله على ذنب واحد أقل مماهو على ذنبين ومنهاوقع ناس كثيرون فى تضييع الأوامر والنواهى يقولون لاتنه حتى تنتهى فيوجبون على أنفسهم عذاب ذنبين ومثله فى الأمر بالمعروف وهو غلط عظيم اللهم إلا أن يكون مثل هذا الممذكور الذى كان يأمر بالمغروف وينهى عن المنكر لانه جمع على نفسه ذنبين وزاد لهما الرياء لكونه أمذي وقوعه فى المنكر وعدم فعل المعروف الذى كان يتظاهر بأنه من يفعله يؤخذ ذلك من تعجب أهل النار منه لما كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهو يظهر أنه مثل ما يقول لهم فلو علموامنه أنه كان حاله بخلاف ماكان بأمرهم به ماكانوا يتعجبون من دخوله النار

وفيه دليل : على أن الذى خلط عمله بالحسن والسيء أنه استحق دخول النار بمقتضى العدل يؤخذ ذلك من كون هذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا من أكبر أعمال الخدير كما تقرر قبل لكن لما فعل مع ذلك الشر ولم يفعل الخير استحق دخول النار

وفيه دليل: على أنه من كان له عمل خير وعمل شرفانه يقدم له أو لا الأخذ بعمل الشروحينئذ يتفضل عليه بما وعد من الخبر يؤخذ ذلك من كون هذا الشخص قد اجتمع له عمل خير وصد، يقدم له المجازاة على الشر والحكمة في ذلك والله أعلم أنه لماكانت الجنة دار رحمة وأنه من دخلها لا يرى شيئا يسوءه بعد فقدم للمذى له العمل المختاط دار العقاب ويخرج منها بعد إلى دار الرضى ولا يمكن العكس بمقتضى الحدكمة الربانية

وفيه دليل: على حياتهم في النار وهم فيها يقظانون يؤخذ ذلك من كونهم يتكلمون ويجتمعون ويعارضنا الحديث الذي ذكر فيه أنهم يموتون فيها حتى قال بعض العلماء بظاهره وزعم أرب المؤمنين في النمار موتى ولايجمون من عذابها شيئا وهذا الحديث رد على من زعم ذلك والجمع بين هذين الحديث كا تقدم في يوم القيامة لأنه مواطن مواطن وكذلك النار أهلها فيها على أحوال يتلونون تارة على نوع و تارة على أخرى وقد يكون له وجه آخر وهو أن تكون تلك الأمور التي أخبر بها في الأحاديث وهي مختلفة إن كل حالة منها لقوم مختصين بها يشهد لهذا المعني نفس الحديث الذي نحن بسبيله لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذلك المشخص مشغول بدورانه ليس ينفك عنه ماهو فيه من تلك الحال وأن غيره أتاه يسأله عن حاله لأنهم قدا جتمعوا عليه وكذلك ما تعددت الأحوال على هذا الأسلوب لأن الأحاديث كلها صحاح التي فدجاءت في هذا الشأن هي كلها أخبار والخبر لا يدخله نسخ لم بق إلا الجمع بطريق التأويل بحو ما نقدم ويكون فائدة هذا الحديث التنبيه على وفية ما يجب على الشخص من الواجبات في نفسه وغيره لا نهاهي الطريقة المخلصة من الله تعالى علينا بها بفضاله توفية ما يجب على الشخص من الواجبات في نفسه وغيره لا نهاهي الطريقة المخلصة من الله تعالى علينا بها بفضاله توفية ما يجب على الشخص من الواجبات في نفسه وغيره لا نهاهي الطريقة المخلصة من الله تعالى علينا بها بفضاله توفية ما يجب على الشخص من الواجبات في نفسه وغيره لا نهاهي الطريقة المخلصة من الله تعالى علينا بها بفضاله توفية ما يعالى الشخص من الواجبات في نفسه وغيره لا نهاهي الطريقة المخلصة من الله تعلى علينا بها بفضله الموريقة المحلورة الشخص من الواجبات في نفسه وغيره المحلورة المحلورة

(۱۷۷) ﴿ حدیث الامر بذکر الله تعالی عند کل شیء ﴾

ناهر الحديث يدل على خمسة أحكام منها الاخبار بانتشار الشياطين أول الليل وكثرتهم فى ذلك الوقت والاهر بكف العبيان ذاك الوقت عن النصرف والامر بغلق الباب وذكر الله تعالى إذذاك والاهر بتوكية السقاء وذكر الله تعالى إذ ذاك والامر بتغطية الاناء وذكر الله تعالى إذ ذاك وإن لم يجد ما يغطيها يعرض عليها شيئا والكلام عليه من وجوه

(منها) أن يقال هل هذه الأوامر كلها على الوجوب أوالندب وما الحكمة فى ذلك وهل انتشار الشياطين فى تلك الساعة لحكمة تفهم أوليس لنا سبيل إلى ذلك وهل ماسمى فيها من منع الصبيان يفهم أيضا علة أوليس وهل ذلك خاص بالصبيان أو يتعدى إلى غيرهم وما الحكمة فى ذكر الله تعالى عند تلك الافعال وما يسترتب عليه من الحسم وهل يتعدى إلى غير ذلك أوليس أما قوله استجنح أو كان جنح اللبل فهو شك من الراوى

وفيه دليل: على تحريهم رضوان الله عليهم فى النقل كاذكرنا قبل ﴿ وأماقولنا ﴾ هل الأمر على الوجوب أو الندب فاللفظ عتمل لكن الأظهر فيه الندب لآنه ليس من طريق التعبدات وإنما هو من طريق الارشياد إلى مافيه الحدير والسبب فيه وفى دفع الضرر لآنه إذا استقريتها واحدة واحدة بيان لك ذلك ذينها غنق ألباب لآن فيه تحصينا من العدو الذى يريد ضرك فى مال أوبدن وتوكية السقاء وهو من باب التحوط على النفس والماء والوعاء لآنه إذا لم توك السقاء قمد يتعلق فيه حيوان أويدخله فان هوام الآرض تنتشر فى الديل أكثر منها بالنهاروقد يدخله حيوان فيموت فيه أويبق بالحياة فمن أتى لاستعمال الماء إماأن يدخل فى جوفه أويناله من سمه ومن هذا الباب نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب من فم السقاء خيفة أن يكون هناك شىء يتأذى بسببه وإطفاء المصباح من جهة الاحتياط على المال والنفس وقد نبه عليه الصلاة والسلام فى حديث آخر حيث قال ، وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله نارا» أو كاقال عليه الصلاة والسلام وهى الفارة فانها تأتى المصباح وتأخذ طرف الفتيل فتجره وهو موقود فتحرق البيت وما فيه وقد يكون نوم أهمله

ثقيلا فيحترقون بالنار ﴿ ويترتب على هــذا من الفقه أنه لا ينبغى لاحد أن ينام ويترك مصباحه موقودًا فأن تركيه قد يطرأ عليه منه ضررفيتعلق العتب عليه لأنه خالف السنة وتسبب فيما كان به ضرر اللهم إلا إن ِكان له عذر من مرض أرما يشبهه فصاحب العددر معذور وأما تغطية الآناء فهو من باب توقى الضرر لأنه قد جاء«أن ليلة في السنة ينزل بلاء من السما. فكل إناء وجدهمكشو فا حل فيه وتلك الليلةبج ولة وأيضا قد يأتى من الحيوان الذي فيه السم والضرر فيشرب من ذلك الما. ويقع من سمه في الاناءأويقع هو بنفسهفيلحق لشاربه بشرب ذلك الماء ضرر في نفسه كما تقدم وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ ولو تعرضعليه شيئا ﴾ ﴿ هنا بحث ﴾ وهو أن يقــال كيف يقوم مثلا عود أوخيط إن أعرضته على الاناء مقام تغطيته كله لأن شيئا يقع على القليل والكثير فتكون هذه الاشارة هنا. تبين فائدة قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ وَاذْكُرُ اسْمُ اللَّهُ ﴾ فإن المانع للضركله والجالب للخير كله هو ذكر اسم الله تعالى فأمر عليه الصلاة والسلام باظهار الحكمة في عمل الأسباب من غلق الباب و توكية السقاءوغيرهما وجعل من شرطها ذكر الله تعالى عند الفعل لانه سبحانه هو الواقى لانه عز وجل يقول في محكم التنزيل (قلمن يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن) وذكر الله تعالى هو الحصنالاعظموالملجأ الاكبر فلمالم يجد للحكمة سبيلا وهي تغطية الاناء بقيت القدرةظاهرةفقال عليه الصلاة والسلام ذكر اسم الله عند قوله ولو تعرض عليه شيئا فأفاد ذلك أن اسم الله هو الواقى ولم يعد عليه السلام ذكر الله عند قوله ولو تعرضعليه شيئا لأنه عطفه على قوله واطف مصباحك واذكر اسم الله وماعطف على الشيء فهو مثله فلذلك سكت عنه اختصارا وقد قال بعضهمإنه كاناله إناءولم يكن لهما يغطيه فمرض عليه عو دافلها أصبحو جده قدو قع على الاناء من هذا الحيو از ذو ات السم ميتا فاحتبس على العودولم يكن ذلك العودمن حيث أن يحبس ذلك الحيو ان فهنا ظهر أ مما حبس ذلك الحيو ان إلاما أشرنا إليه من بركة اسم الله تعالى لاغير ﴿ وأما قولنا ﴾ ما الحكمة فىذلكوذلك إنه لما كان الليل وقت نوم وهو الموت الأصغر أمر أن يفعل الأمور التي يصلح فيها حاله وحال أهله وماله في حال نومه وغيبته لآنه في النهار متيقظ نبهان وأهله كـذلك وكل واحـد يدفع عن نفسه بوضع الحيــلة ولم يؤكد عليه في هذه الاشياء ﴿ ويترتب ﴾ عليه من النظر أنه إذا كان يؤمر أن ينظر فيها يصلُّح به حاله وحال من له كما تقدم في هــذا الموت اليسير فمن باب أحرى في الموت الذي لارجوع فيه إلى هذا العالم الدنيوى فالمؤمن كيس حذر فطن فان عقلت تنبهت وعملت أفلحت وأما قولناهل ذلك لحكمة تعرف أملا فان قلنا تعرف بالنص عليها فلم يأت في ذلك شيء فيها أعلم وإن قلنا بالاستقراء من النظر في حكمة الحكيم وكيف رتب هذاالوجودوجدنا لذلك أثرا منالحكمة ظاهرآوذلكلوجهين من الحكمة أحدهما إن الله سبحانه قد جعل حضور الشيطان ووسواسه إنما يكون مع الغفلة

كما أن حضورالمـــلائــكة وكـــــثرتهم إنما تـكون مع العبادةوالحضور والاشتغال بمـــا يرضى الله تعالى فلماكان أول الليل الغالب على الناس فيه الغفلة والنوم وكذلك جميع الليل هـذا الغالب فيه لكن أوله فى ذلك أكثر لأن النياس قد فرغوا إذ ذاك من تسبباتهم وكدهم فيها ولذلك جاء فى الصلاة التي بين العشاءين من كـثرة الأجر ما فيها وسميت صلاة الاوابين لـكونه وقت غفلة فلمــا اشتغل هذا بالعبادة في ذلك الوقت عظم أجره ووجه آخر وهو أنه لما أراد الحق سبحانه بمقتضى حكمته خلق الثقلين وهما الجن والانس وجعل الليل والنهارفخص الانس بكثرة الانتشار بالنهار وخص الجن بكثرة الانتشار بالليل ليكون لـكل فريق وقت يستريح فيه كل بحسب حاله حكمة حكيم ﴿ وهنا إشارة ﴾ وهو أنما تحسن شدة الأمور إلاعند أو ائلهامن خير أو ضده فلما كان الليل وقت غفلة ونوم وزيادة انتشار الشياطين فيه الذين هم عون على ذلك تجد النفوس تلك الوحشة عند أوله وأكثر ما يجد ذلك المرضى لأنه إذا قرب الليل يزداد عليهم المرض والغم و لما كان الصبح أول النهار الذي هو السعى و تكثر في ذلك الوقت الملائكة لأن الحفظة يجتمعون في ذلك الوقت حفظة الليل والنهار تجد النفوس إذ ذاك نشاطا وانشراحا وأكثر مايجـد ذلك المرضى في الغالب منهم تدبير مدبر حكم ﴿ وأماقو لذا ﴾ هلما أمر به من التحرزعلي الصبيان من الانتشار ذلك الوقت وذلك أنه لماكان العبيان ذوى عقول ضعيفة ليست تحتمل التخيلاتومن الشياطينمن يتشكل في صورة مفزعة فقد يراهاالصبيان مع ضعف عقو لهم فيخاف عليهم من أجل ذلك أن يقع في عقولهم أو أبدانهم خلل وفى هذا دليل للقول بسد الذريعة

وفيه دليل ؛ على أن ينظر لمكل انسان بحسب حاله يؤخذ ذلك من أنه لما كانت عقول الصبيان كما ذكرنا وهم لا يعقلون فى الغالب الوصية أمر أولياءهم أن يمنعوهم من التصرف

وفيه رد على أهل الطب الذين يقولون إن جسدا لأيدخل فى جسد وإنما يظهر من صاحب الجنون انما هو خلط تحرك عليه

وفيه دليل: على نصحه صلى الله عليه وسلم لامته يؤخذذلك من كونه عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن حق صغير ولا كبير ولا مال ولاشيء من الاشياء إلا نبه صلى الله عليه وسلم على المصلحة فيه كما أمر العقلاء أن يحبسوا النفس من أجل ضعفها عن كثير من تصرفاتها وأشدما أمر فى ذلك عند أول الغفلة والشهوة لأن كليه باظلمة تغلب على الباطن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» ولذلك قال «عقلك عند أو ائل الأمور فجر به فان بحج سعيه و إلا فأنت سفيه ، ﴿ واما قولنا ﴾ هل يتعدى إلى ولذلك قال «عقلك عند أو ائل الأمور فجر به فان بحج سعيه و إلا فأنت سفيه ، ﴿ واما قولنا ﴾ هل يتعدى إلى غير الصبيان فان حكمنا بترك العلة التي ذكرنا فن وجدنا ها هنا فيه عديناله الحكم وقد رأيت بعض غير الصبيان فان حكمنا بترك العلم الزنه كان يذكر أنه إذا كان وحده تتر آى له الجن وما يحمل الماركين كان لا يحتمل أن يقعد وحده لأنه كان يذكر أنه إذا كان وحده تتر آى له الجن وما يحمل

رؤيتهم فلا تراه أبدا وحده ولو يكون معه صنير ﴿ واَمَاقُولُنَا ﴾ مَاالحَـكُمَةُ فَى الأَمْرُ بَذَكُرَ الله تعالى عند فعل تلك الأفمال المامور بها فقد ذكرناه عند قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ ولو تعرض عليه شيئا ﴾ لكن بق فيه بحث وهو أنه لا يخاطب بحال التحقيق إلا أهله وأما الغير فيحملون على مقتضى الحكمة يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ واذكر اسم الله ﴾

وفيه دليل: على بركة هذا الاسم الجليل الذي جعل ذكره لكل طالب خيرفيه يناله ولدافع كل شوفيه يدفعه (وفيه إشارة) إلى أن لا يخل أهل الحكمة بشيء من الحقيقة وإن لم يعرفوها و تمزج لهم بشيء من الحكمة من أجل أن لا تفو تهم بركتها و بهذا نطق التنزيل عز و جل (أفرأ يتم ماتحر ثون مأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) من أجل أن يعملوا الحكمة و يتفكروا فى حقيقة الأمر ماهو ومثله فعل سيدناصلى الله عليه وسلم حين قال لهم حين قال لهم في تذكير النخر ماأراه يحدى شيئا فتركوا التذكير فلما جاءت السنة غير طيبة قالواله أنت أمر تنا بأن لانذكر فأبقاه على مقتضى الحكمة بأن قال لهم «أنتم أعرف بأمور ديناكم وما أخبر تكم به عن الله فصدقوني فيه او كا قال عليه الصلاة والسلام فكان معني قوله عليه الصلاة والسلام فكان معني قوله عليه الصلاة والسلام عنده ماشا. إن شاء و إلا فلا فائدة لهوكم سنة يذكر و نها و تفسد و لا يحيى منهاشي، و لا يقولون شيئا و بقولون عنده ما ألم ينتقدوا على القدر وسلوا الأمر لصاحبه فلما كانت عنده السنة من السنين التي قدر الله عندهم فلم ينتقدوا على القدر وسلوا الأمر لصاحبه فلما كانت هذه السنة من السنين التي قدر الله عز وجل أن يفسد فيها النخل ولم يعملوا عادتهم من حكمة التذكير نسبوا ذلك لكونهم تركوا تلك العادة فدذرهم لكونهم لم يفهموا عنه وأضرب لهم عن الأخذ بالحقيقة شفقة على إيمانهم و ردهم إلى أثر الحكمة فلو كانت تلك السنة تجي طيبة ما بقي أحد منهم يلتفت لحكمة التذكير فكان يؤول الأمر بهم إلى تضييع أثر حكمة الحكيم والشريعة ما جي المهم عن بالمع عن المقتلة والقدرة وهي الحقيقة كا بينا في غير ماموضع من الكتاب

(وفيه اشارة صوفية) لأرأهل التصوف يقولون أنت سفينة الوجود وسفينة نوح عليه الصلاة والسلام كان إجراؤها وإرساؤها كما أخبر الحق سبحانه فى كتابه بقوله ( بسم الله بجراها ومرساها) وقد أرشدت الشريعة المحمدية أن يكون جميع تحركك وسكونك بذكر الله تعالى و تفتح ببسم الله فنها عند نومك تقول بسم الله وعند يقظتك كذلك وعند أكلك وشربك وخروجك من منزلك ودخولك فيه ولباس ثوبك وتجريده وكذلك عندإستفتاح كلامك بذكر الله أيضا وعند نكاحك وعند سفرك وعند إيابك إلى أهلك و عند قعودك وقيامك كذلك فان كنت فى حالك محمديا أرست سفينتك على جود السلامة وإن تخلفت عنه لم يكن لك عاصم من أمر الله وغرقت في طوفان المهالك ولم تشعر أنك هالك فتيقظ من سكرة هو ال تجد روحك فى قارورة شهوا تك غارقافى فضلة معاصيك

ذكران ابن نوح عليه الصلاة والسلام حين تخلف عن ركوب السفينة إتخذ قارورة من زجاج قدر ما تحمله وصعد على الجبل فلما بلغه الماء دخل فيها وأغلقها على نفسه فأرسل الله عليه إدرار البول حتى مات غريقا فيه فاكسرها بحجر عزيمة التوبة وناد بلسان حالك أنقذنى يامنقذ الغرقى فانى ذاهب لعل حنين صوت اضطرارك يشفع فيك (أمن يجيب المضطر إذا دعاه)

(۱۷۸) ﴿ حدیث فضائل رمضان ﴾

عَن أَبِي هُر يَرَةَ رَضِي أَللَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَت أَبُو اَبُ الْجَنَةُ وَغُلِقَت أَبُو ابْجَهِنْمَ وَسُلسَلَت ٱلشَّيَاطِينُ

ظاهر الحديث الاخبار بهذه الثلاثة أحكاموهى فتحأ بواب السهاء وغلق أبوابالنيران وتسلسل الشياطين عند دخول رمضان والكلام من وجوه

﴿ منها﴾ الدليل على فضل هذا الشهر يؤخذ ذلك من كو نه خص مهنا ها لا شياء على غيره وقد جاءت زيادة فى حديث آخر ﴿ وزخر فت الجنان ﴾

وفيه دليل: على أنذلك العالم له بقدرة الله تعالى تأثير في هذا العالم يؤخذذلك من قوله عليه الصلاة والسلام وغلقت أبو اب جهنم وغلقت أبو اب جهنم وغلقت أبو اب جهنم وهذا بحث وهو أن يقال لم قال جهنم ولم يقل غير هامن أسهاء النارلان النارله اسبعة أسهاء أولها جهنم وفالحواب أنه لما كانت هذه خاصة المؤمنين من جميع طبقات النيران خصت بالغلق والكف عن المؤمنين لانهم الذين خصوا بصوم هذا الشهر دون غيرهم

وفيه دليل : على عظيم القدرة أيضا يؤخذ ذلك من إخباره عليه الصلاة والسلام وإن السها. لها أبواب تفتح و تغلق

وقيه دليل: على أن كثرة فتح أبواب السهاء دالة على خير أهل الأرض وقد أخبر عز وجل بما يدل على ذلك فى كتابه حيثقال (لاتفتح لهم أبواب السهاء) ولاتفتح أبواب السهاء إلا لمن يرحم ويدخل الجنة ومن غلقت دو نه فلا يرحم ولا يدخل الجنة (وهنا بحث همل ذلك لكل الصالحين أوذلك مخصوص ظاهر اللفظ يقتضى العموم والأخبار تخصصه منها قوله صلى الله عليه وسلم «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش شفن ليس له من صومه إلاهذا الشقاء ولا يقبل منه كيف تفتح له أبواب السهاء (وهنا بحث في قوله عليه الصلاة والسلام وغقت أبواب جهنم هل ذلك حساأ ومعنى ومعنى حساغلقها في ذاتها والمعنى أى منع ببركة الصوم عن الطريق التي تبلغه إلى جهنم أو لمجموعها وهو الاظهر بدليل أنه قد جاء يا مالك اغلق أبواب جهنم فهذا حسا وقد جاء فى الصوم انه وجاء أى أنه يمنع من

الفاحشة وهي الزنا وقدقال جل جلاله (واستعينوا بالصبر والصلاة) فذكر العلماء أن الصبر هو الصوم لأنه عون على العبادة فصح ماقلنا إن مجموعهما هو الأظهر وقوله عليه الصلاة والسلام (وسلست الشياطين) هل هو على عمومه أم لاأم اللفظ عام وقد جاء مخصصا فى حديث آخر «وصعدت مردة الشياطين» وهل هذا عن كل الناس عموما أم لاالظاهر العموم وليس كذلك بدليل قول مولانا جل جلاله (شياطين الانس والجن) فمن هو شيطان فى نفسه كيف يمنع منه شيطان ولذلك إذا دخل ومضان من كان مثلا مكاسا بق على مكسه أو ظالما بق على ظلمه لم يدخل فى هؤلاء بل هو من جملة الشياطين أليس قد قال على السائد والسلام «فانسبك أو شتمك فقل إنى صائم » أو كما قال فمن لا يحترم لا يحترم المعترم الشخص لسان العلم على نفسه حتى يعرف من أى الفريقين هو الشخص لسان العلم على نفسه حتى يعرف من أى الفريقين هو

وفيه دليل : على أن شيطان الانس ملازم لايزول لأنه لايسلسل

وفيه دليل : على أن الشياطين لهم أبدان محسوسة يؤخــذذلك من قوله ﴿ وسلسات ﴾ فان السلسلة لا تـكون إلا فى جسم

وفيه دليل: على أن الاعمال هي التي ترفع صاحبها أو تضعه يؤخذ ذلك من كون أهــل الصوم يعتنى بهم هذا الاعتناءالعظيم و قد جاء أنه هز أكثر الصوم ضيةت عليه النار أى أنه لا يدخلهاوقد قال إن أردت عزاً يا نفس فبالتق فاعتزى دو إلا فايقنى بحقيقة الذلولذلك كان أهل العلامات الحميدة طالهم في الدارين حميدة

( ۱۷۹ ) ﴿ حدیث من أنى أهله فلیسم الله ﴾

عَنِ ابْنَ عَبَّاسَ رَضَى اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا آتَى أَهْلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

﴿ ونها ﴾ أنه تدجاء فى الحديث قبله بزيادة التسمية وقوله اللهم وهنا ليس فيه التسمية مذكورة فيحتمل أن يكون سكت عن التسمية لكونها قد تقررالام ربها مطلقا ومقيدا ويحتمل أن يكون جاءه هذا بلاته مية ولا قوله اللهم تحقيقا لفعلة بعض الناس عند ذلك الحال لغلبة الشهوة عليهم فيكون ذلك الحديث أكمل فى الفعل ويكون هذا الهجزى مؤلا أقل مر ذلك ويحتمل أن يكون هذا الحديث لمن نسى التسمية حتى أواج فيكون هذا اللفظ بجزيا عنه ويحصل به من

بركة الاتباعكما قال علما ؤنا رحمة الله عليهم فيمن نسى التعوذ عند قضاء الحاجة حتى شرع فى الفعل أنه أن يتعوذ إذ ذاك بقوله أعوذ بك من الخبث و الخبائث تنز بهالاسم الله تعالى أن يذكر فى ذلك المحل وتحفظا على الاتباع أن يتركوه حين استيقظوا إليه فهذا مثله والله أعلم

وفيه دليل: على أن من حسن أدب الشريعة الكناية عن الأشياء الستى يستخى منها وإن كانت عا أبيحت يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ أَنَّى ﴾ لأنه كنى عن ذلك بالاتيان

وفيه دليل: على أن لفظ الولد يقع على الذكرى والأنثى وقد اختلف العلماء فيمن حبس شيئا على ولده وولد ولده هل يدخل فى الحبس أولاد البنات أم لا على قولين وفى هذا الحديث حجة للذين قالو ابدخلو لهم فى الحبس يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام (فان كان بينهما ولد) وأما قوله (جنبنى الشيطان) فمعناه أنه لا ينكح معه فانه قدجاء أن المرء إذا نكح ولم يذكر الله تعالى عند ذلك أن الشيطان ينكح معه كما أنه إذا أكل أو شرب ولم يسم الله أكل الشيطان معه وشرب وأما قوله عليه الصلاة والسلام (مارزقتنى) فيه دليل: على أن الأولاد من جملة ما ينعم الله تعالى به على بنى آدم لأنه عليه الصلاة والسلام جعلهم من جملة ما يرزقون بقوله رزقتنى

وفيه دليل ؛ على أن حقيقة تأثير الأسباب إنما هو بالقدرة لابدواتها يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ فَانَ كَانَ بِينهِماولد ﴾ وقد لايكون والسبب واقع الذي هو النكاح فان لم يكن السبب يؤثر إلا عند إرادة القادر وإلالم يكن شي وهذا مشاهد في عالم الحس لأن المر بجامع أهله مرارا ولا يرزق مولودا وقد يكون ذلك الفعل مرة واحدة و يوجد معه الولد فحقيقة التأثير هو بالقدرة وهذا حكم متعد في الأشياء كام الا يقصر على هذا الموضع وحده فالاسباب أثر الحكمة والتأثير بها أثر حقيقة القدرة فاخف الملقدرة في أثر الحكمة من عظيم القدرة ليضل من يشاء ويهدى من يشاء محكمة بالغة ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أن يقال لم قال بينهما ولم يقل كان لهما أوغير ذلك فيه وجوه هم منه المان أن يكون المعالم من المان من المناه ماله من منه والمنه المناه أن يكون المعنى بنيما علي من منه المنه المن

(منها) أن يكون المعنى بينهما بما خرج منهما من الماءين فانه قدجاء أن العظام والعصب من ماء الرجل وأن اللحم والشعر والجلدمز ماء المرأة ووجه آخروهو (تنبيه لطيف) وهو أن حقيقة الخلق الذى فيه وتنويع خلقه من كبد وقلب ومصران وجوارح على ماهى عليه هذه الصورة الآدمية من الترتيب البديع ليس ذلك من الماء الذى خرج أين الشبه الذى بينهما وإنما هو بقدرة القادر الذى جعل فى تلك النطفة اليسيرة أنواعا مختلفة كما قال تعالى فى ثمر الشجرة (انظر وا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه) معناه حين ينتهى طيبه أين التشبيه الذى بين عود الثمرة من الحلاوة التى فى ثمر هاأو الحوضة أو الحرة أو الصفرة أو السوادأو الخضرة أوغير ذلك من الألوان العود كله على حد واحد فى الرن والطعم والثمر مختلف زان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى

الروح والحياة اللذين هما حقيقة الانسان إن ذلك ليس منهما لامن طريق أصلولا فرع و إنما هو نما جمله القادر فيما خلق بما كان بينهما وكـذلك قال تعالى ( ولقدخلقنا الانسازمنــــلالة من طــين ثم جملناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر) يعني عند نفخ الروح جاء خلقا آخر ليس من جمـــلة تلك التطويرات التي كان بعضها أصلا لبعض بل هذا خلق آخر بقدرة قادر(ليس كمثله شيء) يؤيده قوله تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمرر بي) أي هي من أمر الله تعالى لاعن سبب وإذ كان الغالب في الأشياء أنها موجودة عن الاسباب فكل ذلك إنما هو صادر عن قدرة الله تعالى كما تقدم البحث قبل لكن هذا بالقدرة الظاهرة دون سائر الحكمة ولايحيط بعلمها إلا مخترعها جل جلاله واحتمل أن تكون هنا الاشارة إلى خلق النفس على قول من يقول إن النفس شي. والروح شي. آخر لأنه قد ذكر العلماء القـائلون بهذا إن النفس خاق مجسد مثل خاق بيي آدم لهــا يــدان ورجلان وعينان وجوارح مــــشل بني آدم سواء بسواء وأنها من العــالم اللطيف وأنهــا نزلت في جسد بني آدم فتكون جسدا لطيفا أليس عليها جسد كثيف وهي الفخارة التي خلقت من ذلك الماء المهين وهي أعنى النفس الق أعطيت الميز والفهموهي التي تتنعم وتتألم ويفرح وتحزن إلى غير ذلك بما يشبه هذه المعانى وإنما الروح لحياة الجسد ليس إلا ولاتفهم ولانتنعم ولا تفرح ولاتحزن وأما النفس فانهامنالعالم الذىلايفني وأنها تبتي في القبر معالجسدوقديفني الجسد إلاعجب الذنب وهي لاتفني ولايذكر أحد أنها مخلوقة من الماء المذكور وإنما هي بقدرة الله تعالى كما ذكر من العالم الروحاني فسبحان من هذه بعض آثار قدرته التي قدحارت فيها العقول واحتمل مجموع ماذكر وفي هذه العبارة أكبر دليل على ماخص به سيدنا صلىالله عليه وسلم من الفصاحةوالاعجاز فى كلامه لـكونه أتى بلفظة تحتوى على جميع ما ذكرنا وزيادة على ذلكإذا أمعن فيها النظر

وفيه دليل: أعنى في هذه اللفظة وما تحوى أن العلم الذي هو الفهم لحديثه صلى الله عليه وسلم وما فيه من الفوائد أنه من جملة مواهب الله تعالى لمن يشاء يشهد لذلك قوله عز وجل (وهن يؤت الحسكمة فقد أو تى خيراكثيرا) قال العلماء أنه الفهم فى كتاب الله تعالى وكذلك حديثه صلى الله عليه وسلم لأنه كله من الله وعن الله إما بالواسطة أو بالالهام وتد تقدم السكلام على هذا في أول الكتاب وقوله عليه الصلاة والسلام (لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه همل ها تان الله ظتان لمعنى واحداوهما لعنيين احتمل لسكن الذي استقر من الشريعة أنهما لمعنيين أحدهما أنه قد أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بما معناده ماهن هولود إلا والشيطان يطعن في خاصر ته «فذلك هو الضرر المشار إليه هنا والله أعلم واما التسليط فهو ماذكره الله عز وجل في كتابه حيث يقول (واجلب عليهم بخيلك هنا والله أعلم واما التسليط فهو ماذكره الله عز وجل في كتابه حيث يقول (واجلب عليهم بخيلك

ورجلك) و ماجعل عن وجل له من النسويل و الاغواء لبنى آدم لقوله تعالى (من بين أيديهم و من خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم) فهذا هو معنى الاشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام (ولم يسلط عليه) أى لم يكن يقدر على ضرره عند الولادة بأن يطعن فى خاصرته ولا يقدر على ضرره بالاغواء والنسويل كما ذكرنا و يكون بمن يدخل تحت قوله تعالى (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان)

وفيه دليل: للاءخذ بسد الذريعة يؤخذذلك من قوله ﴿ وجنب الشيطان مارزقتني ﴾ ذريعة أن يكون لهاولد وقدلايكون فما بقى القول إلااحتياطا من أجل توقع الولد فهذا هو سد الذريعة بعينه

وفيه دليل: على أن الحــكم بالشرع يعطى للغالب يؤخَّذ ذلك من أمره صلى الله عليه وسلم بهذا عموما ومن الناس من يكون عقيما لا يولد له فلما كان العقيم نادرا لم يجعل لهحكم

وفيه من الفقه: أن الاصل إذا كان طيبا جاء الفرع طيباً يؤخذ ذلك من أنه إذا كان الاب طيباً باتباعه السنة وفعل في هذا الموضع ما احكمته السنة وامنثل الامر جاءالفرع وهو الابن من أهل الخصوص كما أبديناه آنفا

وفيه دايل:على أن الخيركله إنماهو فى كتاب الله تعالى وسنةر سوله صلى الله عليه وسلم يؤخذذلك من أنه من لم يعرف الكتاب والسنة لم يعرف مثل هذا الخير وما فيه وكان نكاحه بهيميا بشهوة ليس إلا وكذلك فى جميع أمره

وفيه من الفقه: أن نضيلة العلم إنما تكمل بالعمل لأنه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ إِذَا أَتَى أَهَلُهُ ﴾ ولم يقل علم رزقنالله فهم كتبابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك بمنه

( ١٨٠ ) ﴿ حديث هروب الشيطان عند النداء للصلاة ﴾

عَنْ أَنِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ للهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودَى بِالصَّلَاةَ أَدْبَرَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودَى بِالصَّلَاةَ أَدْبَرَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودَى بِالصَّلَاةَ أَدْبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْإِنْسَانُ وَقَلْبِهِ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضَرَاطَ فَاذَا قُضَى أَقْبَلَ عَلَيْهِ إِنَّا الْإِنْسَانُ وَقَلْبِهِ الشَّيْطَ أَنْ أَوْ كُذَا وَكُذَا حَتَى لاَ يُدْرِئَ أَنْكُ أَصَلَى أَمْ أَرْبِعَا سَجَدَسَجَدَتَى السَّهُو فَيَقُولُ أَذْ كُو كَذَا وَكُذَا وَكُونَا وَهُ صَمَالَا فَا مُؤَالَ وَلَا قَالَوا وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ظاهر الحديث الاخبار بهر وب الشيطان من النداء بالصلاة وله ضراط وهر وبه أيضا كذلك من التثويب بها وهو إقامتها لكن بغير ضراط وإقباله بعد ورجوعه إلى المصلى حتى يوسوسه والكلام عليه من وجوه في منها كأن يقال ما الحكمة في هر و به عند الآذان والاقامة وعدم و وبه عند الدخول في الصلاة والتلبس بها وهي أعظم من الآذان والاقامة فان الصلاة فرض وأما الاقامة فليست بفرض والأذان فيه ماهو منه وفيه ماهو مستحب على ما نبينه في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى ورجوعه إلى المصلى هل ذلك على عمومه في كل مصل أم لا (وما الحكمة ) في ضراطه عند الآذان وهل تركه ذلك المصلى هل ذلك على عمومه في كل مصل أم لا (وما الحكمة )

فى الاقامة لأنه لا يكون منه ذلك عند الهروب منها أوسكتَ عنه لما تقدم ذكره عند الأذان قبل ﴿ فاما الجواب ﴾ على ما الحكمة في كونه يهرب من النداء و الاقامة ولا يهرب مي الصلاة التي هي أرفع و ذلك أن فرضية الأذان وفائدته الاخبار بدخول وقت الصلاة بذكر تلك الألفاظ المأمور بها ولذلك يجوز على طهارة وعلىغير طهارة فلما وفينا ما أمرنا به لم يطق الشيطان حمل ذلك لأن توفية الأمر علىما أمربه تقطع ظهره والصلاة من مشروعيتهاالتوجه و الاخلاص والحضوركما قال صلىاللهعليه وسلم«إن الله لايقبلعمل إمرء حتى يكون قلبه مع جوارحه» وقد وردفى الأذان أن المؤذن له من الأجر بقدرمدصوته على مابينادفي موضعه قبلوقال في الصلاة يكتب له نصفها ربعها إلى عشرها ووردهإذا لم يؤت بها على وجهها تطوى مثل الثوب الخلق ويضرب بهاوجه صاحبها وتقول له ضيعتني ضيعك الله ﴾ أوكما ورد فلعدم توفية الشروط التي طلبت منا في الصلاة وجد الشيطان طريقا إلى الدخول لصاحبها فلو وفي ماطلب منه فيها ماقربه شيطان وكذلك سائر الأعمال من وفي فيها دخل في حزب المفلحين الذين لم يكن للثنيطان عليهم سلطان لقوله تعالى ( إنعبادىليس لكعليهم سلطان) ﴿ وأماقو لنا ﴾ هل ذلك على العموم لكل مصل أملا فظاهر الحديث محتمل وما قدمناه من قوله جل جلاله ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) يخصص ذلك فانه من لم يكن له عليه سلطان كيف يقربه في صلاة أوغيرها هذا بما يمقل ﴿ وأما الحكمة ﴾في ضراطه احتمل والله اعلم وجوها ﴿ منها ﴾ إنه لا يحمله حتى ينحل قواه فتسترخى حواسه ومفاصله فيخرج منه الريح بغيير اختياره كما حكى عن فرعون أنه لما رأى الآية في عصى موسى عليه الصلاة والسلام حيين رجعت حية أنه ولى هــاربا و بطنه قد انطلقوغائطه يسيل لايقدرأن يملك ذلكمن نفسه وكثير ما يوجد ذلك من بعض الضعفا. اكثرة فزعهم وقد يكون من سوءطبع اللمين أن يقابل الشيء بصده كونه يسمع الأذان الذي هو دليل على الصلاة وهيمبنية على الطهارة لقوله عليه الصلاة والسلام «الطهور شطر الايمان » فيكثر من الصد وهو نقض الطهارة وقد يكو لوجه آخر وهو أن يشغل سمعه عن الأذان بذلك الفعل الذميم واحتمل مجموعها ﴿ وَامَا قُولُنا ﴾ لم لم يذكر ذلك الفعل عندالاقامة هل لعدم وقوعه في ذلك الوقت أو اختصره لكونه صلى الله عليه وسلم ذكره مع الأذان احتمل الوجهين والله أعلم لكن الأظهر أنه بغير ضراط وهو أن الأذانأ كــــثر ألفاظا لأنه مثني كله و بعضه مربعا والاقامةمفردة و بعضهامثني فلزيادة تــكرار الالفاظ المباركة يكون فيه زيادة فى المخالفة وأيضافلا تنفائدة الاذان أكثر فانه إعلام بالوقت ويسمعه من هو حاضر ومن هو بالبعد وهو أعلا صوتا وهو يدعوا الناس كلهم إلى الطاعة والاقامة إنماهي للحاضرينأن يتأهبو اللدخول فى الصلاة ولا يتعدى إلى غيرهم فكانت عليه أخف فانه كما ياكانت الطاعة أكثر كان عليه الأمر أشد يؤيد ذلك ماأخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلّم ﴿أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَقَّرَ منه

ولا أذل فى يوم عرفة يحتى التراب على رأسه،أو كماقال عليه الصلاة والسلام وذلك لما فى تلك الطاعة فى ذلك التحقير والهو ان وقوله عليه الصلاة والسلام فى ذلك التحقير والهو ان وقوله عليه الصلاة والسلام (حتى يخطر بين الانسان وقلبه )أى إنه يشغل قلبه فان مدار الانسان على قلبه فاذا اشتغل قلبه بالوسواس فكا نه حال بينه و بين قلبه لأن القلب لا يراد لذا ته السنو برية و إنما يراد لحضوره عند فعله ما تعبد به ليوفى ما عليه فى ذلك

وفيه دلبل: على أن ملازمته لبنى آدم حتى يعلم كلما يتصرفون فيه ويجرى عليهم يؤخذ ذلك من قوله ﴿ اذكر كذا ﴾ لانه لايذكره إلا بشى قد وقع ونسيه الادمى والعدو اللعين قدكان عرفه و لا يكون ذلك الالمن هو معك ملازم لك

وفيه دليل: على عظيم قدرة الله تعالى الذى هذاخلقه يقدرأن يصل إلى قلوبنا ونحن لانعلم به وفى هذا دليل على أن المولى سبحانه لاتدركه العقول ولا يتحيز ولا يشبهه شي. يؤخذ ذلك من أن هذا خلق من خلقه مدرك و تراه يصل إلى قلوبناو نحن بعقولنا معناوا درا كاتنا من جميع حواسنا ولانعلم به ونجد أثر وصوله ولا نحس بذاته ولانشعر بها فكيف يطمع أحدان يعرف أو يصل إلى من هذا بعض مخلوقاته و بالقطع أن الصنعة لا تشبه صانعها

وفيه دليل : على أن ميل النفس بالسرعة إلى ما تعرفه أكثر بما لانعرفه يؤخذ ذلك من قوله إذكر كذا فلولا علمها بذلك لكان يقول لها ألا تعلمين ما يكون فى كذا الآمر لا نعلمه فقد لا يحصل له منها ذلك المبيل السكلى الذى يذهلها عن الصلاة فلمعرفته بها أخذها من الوجه الذى هـو أقرب لفائدته وقد روى عن بعض أهل الفقه وكان بمن ينتفع الناس به فى دنياهم وآخرتهم لما من الله به عليه من العلم والنباهة أنه ضاع لبعض التجار صرة دراهم لا يدرى أين رفعها فحزن لذلك فقيل له ليس لك إلا ذلك السيد فلما جاءه وأخبره بحاله أمرهذلك السيد بان يصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشىء ويأتيه ويخبره بما له أين هو فقام ذلك التاجر إلى ناحية فى المسجد وأحرم و دخل فى تلك الركعتين فرآه الشيخ فى الركعة الثانية قد خففها فقال لأخوانه قد تذكر ماله أين هو فلما سلم واتى الشيخ تذكرت مالك أين هو قال له نعم ياسيدى فقيال له اذهب فخذ مالك واتى الشيخ قد غفها فقال لا تعم ياسيدى فقيال له اذهب فخذ مالك ماله لكى يحزنه ولو وقت ما من الزمان من أجل العداوة الاصلية فأمرته بالركعتين ولا يحدث فيهما نفسه لا نه قال صلى الله عليه وسلم من صلى ركهتين لا يحدث فيهما نفسه خل الجنة، فلما تليس بالصلاة علم أمرته بذلك وقوله عليه الهدادوأن يذكره بماله ولا بتركه يتم عملا يدخل به الجنة فمن أجل عارماً أن لا يحدث فيها نفسه رئا به بذلك وقوله عليه الصلاة والسلام (حتى لا يدرى أثلاثا الهم إن أربعا كواذا لم يدر أثلاثا في أوا الم يدر أثلاثا المهدر أن المة المهدر أن المدلة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام وقوله عليه المهدرة والسلام وقوله ولا يدخر أنه المؤلفة والمهاكون والدورة والمهاكون والمهاكون فالمهاكون والشهد والمهاكون فالمهدرة والمهدرة والمه

صلى أم أر بعاسجد سجد تى السهو ظاهر اللفظ يعطى ان سجد تى السهو تجزيه عن تمام صلاته وان كان ما صلاة المائوليس كذلك لانه قد حا، ذلك مفسر افى حديث آخر و هو قرله عليه الصلاة والسلام «إذا شك أحدكم في صلاته فلين على اليقين ثم يسجد سجدتى السهو « واليقين هو الأقل وقد تعلق بعض أهل الظاهر بظاهر هذا الحديث وما قدمناه عليه الجهور وهر الحق الذى يعطيه الفقه لانه إذا جاءت الزيادة من العدل قبلت ومع ذلك على هذا الذى عليه الجهور استمر عمل الخلفاء والعلماء إلى هلم جرا وهنا بحث في قوله ثلاثا ام أر بعاهل هو مقصور على هذا الموضع أو هو على طريق ضرب المثال إذا تردد الخاطر بين الأقل و الأكثر كان العدد ماذكر أو أقل من ذلك الذى عليه الجهور إنه على ضرب المثال اذا تردد الخاطر بين الأقل و الأكثر فيكون عمله على أقل العددين مما ذكر

وفيه دليل: على أنه لا يحزن العدو إلا بزيادة الطاعة يؤخذ ذلك من الشيطان لما جاء للمصلى ليفسد عليه صلاته بتشككه في عددركما تها أحكمت السنة بفضل الله تعالى الأمر بزيادة ركعة احتياطا ثمزيادة آخر، وهي سجدتا السمولينقلب العدومهزوما خائبا ما أمله وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث حيث قال فأنها ترغيم للشيطان يمنى السجدتين اللتين للسهو

وفيه دليل: لأهل الصوفة لأنهم أخذوا بدوام الاشتغال وعدم الالتفات إلى حديث النفس وغيرها لأن هذا المصلى ماطراً عليه النسيان إلامن جهة التفاته إلى حديث العدو وبما ذكره به وميله إليه وقد ذكر عن بعضهم أنه كان في أولرياضته إذامر به خاطر غير الرباني ضرب نفسه بعصى أوقضيب فلربما كان يكسر على نفسه في اليوم الواحد حزمة أو حزمتين من القضبان حتى استقام له خاطره بدوام الاقبال على مولاه من الله بذلك علينا بمنه وقد قال

إذا كنت ملنفتا إلى ســواه فجابكذلكعنأن تراه ولن تحظى بحضرة قدسه حتى لاترى إلا إياه ( ١٨١ )

عَنْ عَا ثَشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ عَنْ النِّفاَتِ الرَّجُلُ فِي ٱلصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ أَخْتَلَاسَ يَخْتَلُسُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةً أَحْدَكُمْ

ظاهر الحديث الاخبار بأن النفات الرجل فى صلاته نقص يأخذه الشيطان منها و الكلام عليه من وجوه ومنها كان يقال هله النفات الرجال أو ذلك سواء للرجال و النساء و لم قال يختلسه الشيطان و لم يعبر بيسرقه أو يغصبه أو غير ذلك بما يشبه هذه الألفاظ وهل يعنى بالالتفات هنا الحسى ليس إلا أو الحسى والمعنوى معا أو أيهها كان فهو خلسة ( فالجواب ) عن الأول هل هو خاص بالرحال

أم لا فليس خاصا بالرجال دون النساء بدليل إن النساء شقائق الرجال في جميع التعبدات لكنها سألت عن الرجال لكون الرجال أكثر قوة في الدين في الغالب فيكون من باب الإخبار بالأعلى عن الأدنى فاذاكان ذلك في الرجال فن باب أحرى في النساء ﴿ وأما الجواب ﴾ عن قوله خلسة ولم يذكر غيرها من الألفاظ فان المختلس هو الذي يتخطف المال من غير غلبة و لاقوة و يعتمد الهروب وذلك مع معاينة المالك له و السارق يأخذ في خفية و الظالم يأخذ بقوة فلما كان الشيطان يشغل هذا عن صلاته بأن يتفت إلى غيرها وعقله معه بلاحجة أقامها له على ذلك أشبه المختلس الذي يأخذ الشيء بالحيلة و الناس يبصرونه و لذلك يقول يوم القيامة كما أخبر عنه في كتابه العزيز ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا يبصرونه ولذلك يقول يوم القيامة كما أخبر عنه في كتابه العزيز ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا يصرونه ولذلك يقول يوم القيامة كما أخبر عنه في كتابه العزيز ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا

وفيه دليل: على التعبير عن المعانى بمثل ما يعبر عن المحسوسات يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يختلسها والشيطان لم يأخذ شيئا محسوسا من صلاة المصلى وإنما أخذ منهامعنى من معانيها فى زمان ماوهو عدم حضوره حين التفاته

وفيه دليل: على أن من حصل له شيء من الآشياء حساكان أو معنى بحيلة غير محققة أنه يصدق عليه اسم مختلس يؤخذ ذلك من كون الشيطان احتال على المصلى حتى وقع له الخلل فى صلاته وهو وقصود العدو فسماه سيدنا صلى الله عليه وسلم مختلسا وهنا ((سؤال) وهو أن يقال لم جعل فى السهو فى الركعات جبركما تقدم فى الحديث قبل ولم يجعل لهذا الالتفات جبر ((فالجواب) والله أعلم من الأمور والله سبحانه و تعالى قد تفضل علينا بأن لا يؤاخذنا بالنسيان جعل لنا البدل بما وقع من الأمور والله سبحانه و تعالى قد تفضل علينا بأن لا يؤاخذنا بالنسيان جعل لنا البدل بما وقع من الخلل ولماكان هذا لالتفات بالقصد من المصلى وعقله معه لم يجعل له بدل منه تغليظا و تحريضا على التزام الأدب فى العبادة وبما يشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وأسوء السرقة الذى يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولاسجودهاه (وأماقولنا) هل أراد بالالتفات الحسى أو المعنوى أو مجموعهما فظاهر الحديث يعطى أنه الحسى وإذا كان الحسى فالمعنوى معه لارم و بق الكلام على المعنوى فاذا نظر نا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث فالمعنوى ما يكون فى القاب من الالتفات إلى غير ماهو بسبيله وقد قال بهذا جماعة من ويمنى بالمعنوى ما يكون فى القاب من الالتفات إلى غير ماهو بسبيله وقد قال بهذا جماعة من العلما ورغنى بالمعنوى ما يكون فى القاب من الصلاة فرض واجب وهو عدم الالتفات والجهور على أنه دالح شرط كال وإنما الفرض فيه من أول العمل وآخره على قول

وفيه دليل: عسلى أن كل مايكون من الخلل في الصلاة أنه من تسويل الشيطان يؤخذ ذلك من

الحديث الذي قبل هذا مع هذا الحديث إذا جمع إليه لأنه فى الذى قبل شغله بالحديث حتى أنساه وهنا لم يتعرض له فى الحديث وكمان أصل المكيدة خفية حتى أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم فعلى هذا وكل ما نجد فى الصلاة من خال نعلم أنه من العدو علمنا سببه أولم نعلمه

وفيه دليل : على مامن الله به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كثرة اطلاعه على غوامض كثيرة من الغيوب ولو لا ذلك ماكان عليه الصلاة والسلام يخبر عن مثل هذا وأعداد من أمثاله وفيه دليل : على كثرة لطف الله تعالى بنا يؤخذ ذلك من ارسال هذا السيد صلى الله عليه وسلم رسو لا إلينا حتى يخبرنا بهذه الفوائد كلها حتى نعرف كيف نتحرز من عدونا وكيف الحلاص من مكائده جملنا الله بمن خلصه منها بفضله لاربسواه

(١٨٢) ﴿ حديث الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان ﴾

عَنْ أَبِي قَنَادَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلرُّوْيَا ٱلصَّالَحَةُ هَنَ ٱللهَ وَالْحَلْمُ مَنَ ٱلشَّيْطَانَ فَاذَا حَلَمَ أَحَدُكُم حَلَّماً يَخَافَهُ فَلْبِيصِقَ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَبَعُونَ فِرْ اللهِ مِنْ شَرِّهَا فَأَنَّهَا لَا تَضَرَّهُ

ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما الاعلام بأن الرؤيا الصالحة من الله تعالى والآخر الاخبار بأن ألحلم من الشيطان وتعليم المخرج منها والكلام عليه من وجوه

وما الحكمة في البصاق عن اليسار ﴿ فأما الجواب ﴾ عن قوله عليه الصلاة والسلام من الله أي هي وما الحكمة في البصاق عن اليسار ﴿ فأما الجواب ﴾ عن قوله عليه الصلاة والسلام من الله أي هي حق لاشك فيها لأن كل ماهو من عند الله لاشك في أنه حق ولذلك قال (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وأما قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ الصالحة ﴾ فكل مافيها خير فهي صالحة في غالب الحال كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام (ستجدف إن شاءالله عالم الصالحة في الصالحين) أي لا نرى و لاشيئا تسر به وفيه صلاحلك وأماقوله ﴿ الحلم ﴾ فالحلم مافيه تهويل للنفس وتشو بف و هو على قسمين مافيه تهويل وتخويف على النفس وليس يدل بوضعه على شيء يضر ومن أجل ذلك قالوا للعزيز (أضغاث أحلام وما يحن بتأويل الأحلام بعالمين) و يازم على هذا من الفقه ضرر ولذلك قالوا للعزيز (أضغاث أحلام وما يحن بتأويل الأحلام بعالمين) و يازم على هذا من الفقه أن يكون الذي رأى الرؤيا عارفا بالتعبير وإلا قد تكون الرؤيا في نفسها مهولة وهي تدل على خير مثال ذلك أن ترى شخصا يضرب آخر بالسوط و يوجعه ضربا فان الضارب يولى للمضروب معروفا على قدر ضربه من شدة أولين وقد يكون بعكس معناه فتكون حسنة في نفسها وهي تدل على ضد خلك مثاله أن ترى شخصا يعمل لشخص عرسا أو وليمة ويطعمه حلاوة وطعاما بلحم سمين فان ذلك مثاله أن ترى شخصا يعمل لشخص عرسا أو وليمة ويطعمه حلاوة وطعاما بلحم سمين فان

المطعم الطعام يفعل بالذى أطعمه أوفرحه شرا بقدرحسن الحلاوة وطيباللحمفكلماكثر الحسن فى ذلك كـ ثرالة بح فى الشر الذي ينال منه وما أرادالشارع صلى الله عليه و سلم بالحسن وضده إلا المعنى الذي يتضمنه نفس الواقع في النوم بوضعه ففقه،ن لايعرففي التعبير شيئا أن يتعوذ بما لا يعرف لها معنى من أجل أن تكون بما تدل عـــلى مكروه فان كانت تــدل عليه فيندفــع عنه ذلك المـكروه باتباعه الأمر وهذا من باب سد الذريعة لأن الاحتياط كله من هذا البابوهو الأولى ولايجوز له أن يعبر الرؤيا بغير علم لأنها مر. النبوة وما كان من النبوة فلا يجوز أن يهزأ به لأنالحكم علم هزءوتجر،على مالابجوز وكذلك كان سيدنا صلى الله عيه وسلم كل يوم إذا صلى الصبح يدور بوجهه إلى الصحابة رضوان الله عليهم ويقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا فمن رآى منهم شيئا ذكره وفسر لهم ليعلمهم علم التعبير وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام (ذلكما بما علمي ربي) يعني. به علم تعبير الرؤيا وقد يكون من الرؤيا ما ؤلم النفس وهوحق فقد قال العلماء أنه إذا كانت حقا وامتثل الرائى ماأمر به النبي صلى الله عليه وسلمفانها لاتضره ويصرف الله تعالى عنه ببركة السنة تلك الأمور المشوشة لأنه صلى الله عليه وسلم مابعث إلا رحمة و و عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الحلموهوكلمافيه تهويل وتشويش على النفس ماهوحق فحمالها كلهاعليه الصلاة والسلام محملا واحدا وجعلهامن الشيطان لكون أنهذاهو الغالب فيهاو الشريعة إذا تأملتها إيماأطلقت الاحكام على الغالب في جميع الأموررحمة من الله تعالى و توسعة على عبيده فجعل المخرج من الـكل واحد وهو الاستعاذة بالله ﴿ وَهِنَا بِحِثُ ﴾ لطيف أيضا في كو نه ﷺ جعله أعنى الحلم من الشيطان لأن أصل كل ما يصيب المرء من البلاء والمحن فى الغالب إنما هومما اجترى به الشخص على نفسه وأن الله تعالى يقول (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ) ويعفو عن كثير وقال عز وجل ( ولو يؤاخذ الله الناس بماكسبوا ماترك على ظهرها من دابة ﴾ وأصل المخالفات إنما هي من وسواس الشيطان و تسويله لأن الله عز وجل يقول فى كـــتابه ( الشيطان يعدّكم الفقر و يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منهوفضلا) فقام ذكر اسمالله سبحانه في هذا الموضع مقام التوبة والاضطرار فالتوبة تجب ماقبلها والمضطر مستجاب له بمقتضي الوعد الجميل وهو قوله تعالى(أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء)رحمةمن الله تعالى ونعمة لمن قبلها فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لاتضره ﴿ وأما الجواب ﴾ على ما الحـكمة في أن يبصق على يساره فلاً ن فيه خزيا للشيطان لأن جانب الشمال هو مقعده ووجه آخر لان ريق المؤمن شفاء وفيه أيضا إحراق الشيطان لأنه لايحمله فيكون بصاقه ينشأ عنه تألم الشيطان وطرد له من أجل أن لا يعود إلى تخويفه ثانيا وقد تكون للمجموعوز يادة واللهأعلم وفي قوله عليه الصلاة والسلام «وليتعوذ بالله من شرها ،دليل عـــليماقـــدمناه منأن المقصود من الرؤيا ما ــــــدل عليه لانفس الرؤيا

﴿ وهذا بحث ﴾ وهو أن يقال ها هذا على همو مه أم لا النظاهر يعطى العموم و البحث يعطى التخصيص لآنه إذا كان الرائى شيطانافى نفسه كيف يفر منه الشيطان و عايو يدما أشر نا إليه قوله ﴿ منكم ﴾ بعنى من هو على طريقكم الذى تقتضيه حقيقة الايمان فلو كان عليه الصلاة و السلام عنى بقوله منكم جنس بنى آدم لكان الكفار و المنافقون يدخلون تحت هذا و لاقائل به فما بقى إلا التخصيص بأن يعنى به المؤمنين و لذلك قال عليه الصلاة و السلام فى حديث آخر «الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له «و لا يعترض علينا ببعض مرائى رآها بعض الكفار ورؤيت عنهم وخرجت حقا و الانفصال عنه أن تقول ذلك نادر والنادر لاحكم له و فيها وجه آخر و هو أنه إذا تأملت تلك المرائى التي رئيت عن بعض الكفار إنما الفائدة فيها للمؤمنين غالبا مثل المرائى التي رآها بعض كفار مكة قبل خروجهم إلى قتال سيدنا صلى الله عليه وسلم هى من جملة النقمة لهم و الظهور لسيدنا صلى الله عليه و فيه دليل : على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من كون المرائى ترى فيها تمائيل و مأشكال تدل على وفيه دليل : على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من كون المرائى ترى فيها تمائيل و مأشكال تدل على أشيا مو قدرة فى المرائح و عقله و جهله من جهله قال تعالى (سفريم آياتنا فى الآفاق و فى أفسه محق يبين لهم أنه الحق) و الحد تهرب العالمين

( ١٨٣) ﴿ حديث والله عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله وحده لاشريك له كل يوم ما ته مرة ﴾ عن أَبي هُرَيْرَة رضى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ إِله إِلاَّ الله وَحَدَهُ لاَشَريكُ عَنْ أَنْهُ مَنْ وَالله وَاله وَالله وَا الله وَالله و

ظاهر الحديث يدل عسلى حكمين أحدها الاخبار بأن من قال لااله إلا الله مائة مرة كان له هذا الاجر العظيموهو أواب عتق عشر رقاب ومائة حسنة زائدة على ذلك ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك والحكم الآخر الاخبار بأن ذلك أرفع الاعمال ولا شي ممن الاحمال ارفع منه إلا الزيادة على ذلك العدد والكلام عليه من وجوه

(منها) أن يقال ماالحكمة بأنجعلهذا الثواب محدودا بهذا العدد هل يمكن له فهم أوهو ممالا يفهم له معنى ومنها الكلام على قوله حتى يمسى ماهو حدد المساء هنا ومنها لم فضل هدذا العمل على كل الإعمال من حج وجهاد وصوم وصدقة وغير ذلك من أفعال الخير وهل من قال بعض العدد مثل ده - رابع بهجة ،

النصف أو أقل أو أكثر هل يكون له من الثواب بتلك النسبة أم لا ﴿ فأما الجواب ﴾ على قولنا ماالحكمة بأن جعل هذا الأجر العظيم منوطا بهذا العدد المسمى وهي المائة مرة فان قلنا تعبدا فلا بحث وإن قلنا له وجه من الحكمة فما هو فنةولوالله أعلم أنه لما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل الرحمة في مائة جزء فأخرج منها إلى الدنيــا واحــدة وادخر بفضله التسعة والتسعين للمؤمنين في الآخرة فمن جملةالرحمات بالمؤمنين في تلك الدار النجاة من النار ودخول الجنة والتنمم بها و بما فيها فانه من عوفى من النار أدخل الجنة لا محالة لقوله صلى الله عليــه وسلم. ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنةأوالنار،ومن جملة مامن الله عليهم في هذه الدار أن عوفوا من الشيطان لانهم إذا عوفوا من الشيطانفقد دخلوا في ضمن قوله تعالى ﴿ إِنْ عَبَادِي لَيْسَ لَكُ عَلَيْهُمْ سَلَطَانَ ﴾ فجعلهم من أهل الحنم وص وهمأر فع الناس وقد أخبر الصادق صلى الله عليه و سلم أن الحسنة بعشر أمثالها فاذا قالها مائة مرة كانت له بألف فبكلمائة التي هي مباغ عدداً جزاءالرحمة المتقدم ذكر هاوجب له بالفضل ماتضمنته تلك الاجزاء على ماتقدم البحث و هو النجاة من النار والنجاة من النار من لازمها دخول الجنة كما تقدم منا وذلك ماانتهت بالمؤمنينجميع تلك الاجزاءالي قسمت عليها الرحمةأعنىفي الدنيا والآخرة منتهاه دخول الجنة وعبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك متق الرقبة لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه من أعتق رقبة أعتقه الله بها من النار بكل عضو منها عضوا من معتقبا وزاده من فضله محو المائة سيئة وزيادة مائة حسنة وعصمه يومه ذلك من الشيطان لأنه عز وجل يقول وهو أصدق القائلين(ويزيدهم من فضله) بعد ماأخبربالتضعيف فىالاجورأخبر أنه يزيدهم من فضله والكل من فضله من الله علينا به بفضله وأما حد المساء هنا فهو محتمل أن يريدبه آخروقت المساء وهو مغيب الشمس واحتمل أن يريـد به وقت المساءوهو زوال الشمس لأن العرب تسمى من زوال الشمس إلى غروبها مساءوقد تسمى الكل بالبهضوالبهض بالكل لكن قدجاءفى حديث آخر مايدل أنه إلى أخر المساء وهوغروب الشمس لأنه عليه الصلاة والسلامقال وإن قالها فى لياة لم يضره الشيطان حتى يصبح ولايقال أصبح إلا حتى يطلع الفجر فكما يكون فى الليل إلىآخره فكذلك يكون في اليوم إلى آخره وهو غروب الشمس ويعطى ذلك أيضا قوة الكلام لأنه جاء عن طريق المن والافضال وما هو على هذا الوجه لا يكون إلا على كل ماينطاق عليه اللفظ ولوجه آخر وهو إذا كان الحدمن جنس المحدود دخل فيها حدكما تقول بعتك هذا الثواب من البطرف إلى الطرف فالطرفان داخلان في البيع و ﴿ أما قولنا ﴾ لم نضل هذا العمل على ماعداه من أعمال البر من صوم وصلاة وحبج وغير ذلك من أفعال البر لانه صلى الله عليه وسلم قد ننى بقوله لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك يعني أكثر من المائة مرة عددا فنفته الفضيلة عما سواه أثبت

الفضيلة له ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أن اللفظ عام ومعناه الخصوص فتكون في النوافل لاغير لقوله صلى اقله عليه وسلم إخبارا عن ربه عز وجلولن يتقرب إلى المتقربون بأحبمن أداء ماافترضت عليهم ثم لايزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهـ د أن يدخله الجنة» وجلها فرقا بين الكفر والإيمان والآى والاحاديث في ذلك كـثير فتخصص عموم اللفظ بما ذكرناه وبتي هـذا خاصا بأنه أفضل المندوبات وإذا كان ذلك كذلك فيحتاج إلى البحث في ماالعلة في تفضيل هذا الذكر الخاص على جميع المندوبات من أنواع أفعال البر فنقول والله الموفق لماكان أعلا الواجبــات وآكــدها قول لااله إلا الله والاقرار له سبحانه وتعالى بالوحدانية ونني الضد والند والشريك والصاحبة وجميع النقائص ووصفه بجميع أوصاف الكمال والجلال على مايليق بجلاله تبارك وتعمالي علوا كثيرا وجاءت جميع المفروضات كلما تابعة لها بعد ولذلك قال صلى اقه عليه وسلم .أمرت أنأقاتل الناس حق يقولوا لااله إلا الله ، معناه على الحد الذي طلب منهم فيهاكما تقدم وصفه فلما كانت في الفرائض لم يأت أحد بأفضل منها فكذلك هي في المندوبات لا يأتي أحد بأفضل منها لان هذه الصيغة المذكورة فى الحديث تضمنت ماأشرنا إليه من أوصاف الـكمال لجلاله سبحانه و نني ضدها وتكرارهامائة مرة تأكيد على تأكيد وتأكيد وصف الجلال زيادة جلال وإنكان جلاله سبحانه لانهاية له لكن هذا بحسب مانعرفه من جهة التخاطب بيننا وبذلك تعبدنا فبأن ماقاله الصادق صلى الله عليه وسلم إنه لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا من جاءبزيادة على العدد المذكور فانه زيادة فى التأكيد وما هو زيادة فى التأكيد فهو زيادة فى الترفيع كما تقدم ﴿ و أماقو لنا ﴾ من قال بعض العدد هل يكون له بنسبة ذلك من الآجر المذكور فاعلم أن الاجور فىالاعمال والعقاب علىالذنوب لايؤخذ بالعقل ولا بالتقديرلانه ليس لعلة عقلية ولا علية كما قدمنا أول الكناب فكل ماليس فعله لعلة فلا يدخله تقدير ولا يحكم عليه بالقياس وإنما هو متوقف على الشارع صلى الله عليه وسلم فبعد تحديده عليه الصلاة والسملام ينظر هل يفهم الحكمة فيه أمملا فان فهمناها بدليل شرعى شكرنا الله على ذلك و إلا قلنا تعبدالا يعقل له معنىوهنا وقفت العقول وحارت الآذهان وذلت الرقاب وإنكان قد جاه في الاحاديث من قالها أقل من هذا العدد فله أجر أقل من هذا فمنها قوله صلى الله عليه وسلم فيمن قالها مرة واحــدة كان له أجر عتق رقبة وكتب له عشر حسنات ومحيت عنـه عشر سيئات وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يممى أو كما قال عليه الصلاة والسلام فصح باختلاف الاحاديث أن ذلك لايؤخذ بالتقدير ولا بالعقل لأنه قد جعل فيالواحدة عتق رقبة واحدة وفي المائة عتق عشر رقاب فلا نسبة لها من جهة العقل و لا من جهة القياس بل هو فضله عز وجل يؤتيه من يشاء كيف يشاء جل جلاله

وفيه دليل: على تفضيل أهل الصوفة يؤخذ ذلك من جعل هذا الآجر العظيم لمن قال هذا القول ماة مرة فكيف بمن هو يومه كله هكذا لايفتر إلا عند أداء فرضه أو ضرورة البشرية فان طريقهم مبنى على دوام الذكر والحضور (فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين) وهم في ذلك متبعون لسنة سيدنا صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أنه كان طويل الصمت كثير الذكر وعلى هذا بنوا طريقهم وقد قال صلى الله عليه وسلم دما عمل أدمى من عمل أنجى له من عنداب الله من ذكر الله، وهذا الذكر الذي يبلغ به العبد هذا الحال إنما هو بعد أداء الفرض لأن عناب المت المندوب وجميع المندوب كله لا يقوم بفريضة واحدة فكيف بالمتعددة وكذلك لم يأخذ القوم في مثل هذه المندوبات حتى أكلوا فروضهم التي هي الأصل في الدين وحينه فأخذوا فيها ذكرنا وقد وقع بعض الناس في العكس بالسواء فسمعوا مثل هذا الحديث وشبهه فأكثروا من والفروع أصولا دمعناه أنهم حافظوا على المندوبات كما حافظ أهل التوفيق على الواجبات وزهدوا في الواجبات وتعلقوا في ذلك برجاء فضل الله تعالى وقد قال جل جلاله (إن الذين آمنوا والذين في أحمال ماند بناإليه وقبول ذلك والسعادة به بمنه لارب سواه الغفور الرحيم وأن عذا بي هو العذاب الآليم) فنسأله جل جلاله التوفيق إلى أداء فرضه والاجتهاد في أعمال ماند بناإليه وقبول ذلك والسعادة به بمنه لارب سواه

(١٨٤) ﴿ حديث كراهية صيام الدهر ﴾

عَنْ عَبِدُ الله بن عَمْرُو رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَ أُخْسَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ الذِي تَقُولُ وَاللهِ لَأُصُومَنَ النّهَارَ وَلَا قُومَنَ اللّيلَ مَاعَشْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ وَالله لَأُصُومَنَ النّهَارَ وَلاَ قُومَنَ اللّيلَ مَاعَشْتُ قَلْتُ قَلْتُ قَلْ اللّهُ عَنْكُ لا تَسْتَطَيعُ ذَلِكَ فَصُمُ وَأَفْطُرُ وَقُمْ وَتَمُ وَكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ يَارَسُولَ الله قَالَ لَا أَفْضُلُ مِنْ ذَلِكَ يَارَسُولَ الله قَالَ لَا أَفْضُلُ مِن وَجُومُ وَلَا عَلَيهُ مِن وَجُوهُ وَلِمُ وَلِلْ عَلَيهُ مِن وَجُوهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيهُ وَلِلْهُ وَالسَلامُ والسَلامُ والكَلامُ عليه مِن وجُوهُ

(منها) أنه لا يجوز الحكم إلا على الأمر الذي لا يحتمل التأويل يؤخذ ذلك من أنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم بما قاله عبد الله أنه يصوم النهار ويقوم الليل ماعاش لم يخبره عليه الصلاة والسلام بعدم طاقته على ذلك و لا بما هو الأفضل في الصوم إلا حتى استفسره بأرن قال له وأنت الذي تقول والله لأصومن النهار و لا قومن الليل ماعشت ه فلما اعترف له عبد الله بذلك حينتذ أخبره بماهو الأفضل وفيه دليل : على أن من السنة إيصال أخبار الرعية إلى راعيها يؤخذ ذلك من كون سيدناصلي الله عليه وسلم أخبر بمقالة عبد الله فلو لا ما كان ذلك عندهم معلوما ماقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ويترتب عليه من الفقه ان يستعمل ذلك في كل من له رعاية على أحد صغيرا كان أو كبيرا وفيه دليل : على جواز اليمين على مايريد المرء أن يفعله من المندوبات يؤخذ ذلك من قول عبدالله والله لا صومن النهار فلما بلغ ذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يعنفه على ذلك و سكت عن عبدالله و سكو ته عليه الصلاة و المسلام دال على جوازه

وفيه دليسل: على جواز الذكر بين الاخوان بأنواع العبادات وأن يبدى الشخص لهم ماوقع عزمه على فعله من أى أنواع العبادات شيئا يؤخذ ذلك من ذكر عبدالله ذلك حتى بلغ النبي صلى الله على وسلم خبره ولم يقل له فى ذلك شيئا فدل على جوازه

وفيه من الفائدة : أن ذكر ماعزم المرء عليه من أفعال البر بين إخوانه هو من باب التذكير بالخير والتعاون عليه لأن عندذكر العزم على ذلك قد تنبعث نفوس الغير إلى مثل ذلك أو إلى ما يقرب منه فيدخل فى قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) إلا أنه بشرط أن يكون الاخوان يعلم منهم ذلك لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم ذلك كان شأنهم أجمعين

وفيه دليل: على فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعدم تملقهم فى الكلام وقصدهم الفائدة لاغـــير يؤخذ ذلك من أنه لما سأل سيدنا صلى الله عليه وسلم عبدالله بأن قال له أنت الذى تقول لم يزده فى الجواب على أن قال له قد قلته بلا زيادة من اعتذار ولا تماق وقوله صلى الله عليه وسلم وإنك لا تستطيع ذلك و هنابحث عمل هذا خاص بعبد الله لما يعلم صلى الله عليه وسلم من حاله أوهذا لجنس البشر احتمل الوجهين معا والأظهر واقعه أعلم أنه لجنس البشر لقوله عليه الصلاة والسلام عن معاذ بن في حديث غيره وان المنبت لاأرضا قطع ولا ظهرا أبق ولقوله عليه الصلاة والسلام عن معاذ بن جبل لصاحبه وهو أفقه منك ، وقد تقدم ذكره في غير ماموضع من الكتاب

وفيه دليل: على أن الأمر بما فيه راحة النفوس إذا كانعونا على الطاعة يؤخذذلك من قوله عليه الصلاةوالسلام وأفطرونم»فانهماعون علىالقبام والصيام

وفيه دليل : على أنصوم يوم تطوعا بعشرة أيام يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم «صم

من الشهر ثلاثة أيام فان الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صبام الدهر.

وفيه دليل : على ضرب المثال بممكن لا يقع ليعلم بذلك المثال فائدة ما يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام و وذلك مثل صيام الدهر » ومن المعلوم قطعا أن من الدهر مالا يجوز صومه مثل أيام الاعياد وأيام النشريق ومنه ما لا يصام تطوعا أصلا وهو رمضان وما يترتب من طريق النذر والسكفارات الواجبات شرعاهي مثل الفرض لا يمكن صومها تطوعا أصلاو قد أطابق عليه الصلاة والسلام على الجميع الدهر في المثال فيكون التقدير فيه أن يتأتى صومه أو ما عدا ما فرض صومه فلابد فيه من ضمير تخصيص عمومه

وفيه دليل: على أن السنة فى الراعى أن يحمل رعيته على الأرفق فى الأمور يؤخذ ذلك من أن سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يأمره أولا إلا بالاقل من الصوم فانه أرفق ويقدر عليه القوى والضعيف وفيه دليل : على جواز مراجعة المسترعى راعيه بطلب الزيادة فى المجاهدة إذا علم من نفسه أهلية لذلك يؤخذ ذلك من قول عبد الله إنى أطبق أفضل من ذلك إلا أنه يكون بأدب كما فعل هذا السيد لانه لم يزد أن أخبر عن نفسه أنه يطبق أفضل من ذلك ولم يقل إنى أفعل أكثر مما قلت وإنما أخبر بما يطبقه و بتى ينظر بماذا يؤمرو يترتب هليه من الفقه أن يكون ذلك فى سائر الامور يخبر راعيه بما هو الاصح له بحسب حاله حتى يرى بماذا يأمره راعيه

وفيه دليل: على أن الدين مطلوب بفروضه وندبه يؤخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عبدالله بالصوم من كل شهر بثلاثة أيام ثم درجه إلى الفيطر فكنى بذلك دليلا على طلبه وفيه دليل. على المنع من التغالى فى الدين يؤخذ ذلك من منعه صلى الله عليه وسلم مازاد على الأفضل وهو صوم شطر الدهر بقوله عليه الصلاة والسلام ولاأفضل من ذلك وأجاز له ماكان أقل من الشطر لكونه راعى الأهلية فى ذلك ولما بلغ الأفضل وادعى أنه فيه الأهلية للزيادة على ذلك منه عليه الصلاة والسلام بقوله لاأفضل من ذلك فان الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا إذا سمع المنه عليه السلام بقوله لاأفضل من ذلك شيئا وإنما كان قصدهم الأفضل فى الأعمال فقام قوله عليه الصلاة والسلام لاأفضل مقام المنع من ذلك

وفيه دليل: على أنه إذا تقعدت القاعدة الشرعية وعلمت لا يحتاج إلى تكرّارها يؤخذ ذلك من أنه لما أخبر النبي صلى الله عليـه وسلم بحلف عبـد الله أنه يقوم الليل ويصوم النهار أخبره صلى الله عليه وسلم بفعل الأفضل وهوضدما حلف عليه ولم يقل له كفر عن يمينك لأن هذه القاعدة عندهم قد ثبتت فلم يحتج إلى أن يذكر له ذلك

وفيه دليل: على أن الفضيلة في الاعمال محسب ماجعلها الشارع صلى الله عليه وسلم لابحسب العقل

يؤخذ ذلك من قول عبد الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما قال له إنى أطبق أفضل من ذلك لما تقدم له ان الزيادة على الثلاثة أفضل فرأى أن الزيادة على الشطر أفضل فأخبر الشارع صلى الله عليه وسلم بأن تلك الزيادة نقص لافضيلة فيها بقوله عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك فذهب هذا ماقاسه عبد اقته

وفيه دليل: "على أن عظم الأجر فى العبادات ليس بكثرة التعب يؤخذ ذلك مَن كون عبد الله ظرزيادة المجاهدة وهي زيادة السوم على شطر الزمان أفضل فمنع صلى الله عليه وسلم ذلك بقولة لا أفضل من ذلك وفيه دليل : على أن الحسكم لاستصحاب الحال حتى يرد ناسخ من الشارع صلى الله عليه وسلم يؤخذ ذلك من أن عبد الله لما رآى الزيادة على الثلاثة أفضل استصحب ذلك الحكم حتى جاوز شطر الزمان فمنع الشارع عليه الصلاة والسلام ذلك ونسخه بقوله لا أفضل من ذلك

وفيه دليل: لمن يقول أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد عليه ناسخ يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم وذلك صيام داود،عليه الصلاة والسلام

وفيه دايل ؛ على فضل السنة واتساعها حتى يدخل فيها القوى والضعيف يؤخذ ذلك من تدريج سيدنا صلى الله عليه وسلم صوم انتطوع من العشر فى الزمان الذى هو ثلاثة أيام فى الشهر إلى النصف منه زهوصوم يوم و إفطار يوم و ما بين هذين الحديثين توسعة كبرى يتسع فيها جميع الناس على اختلاف أحو الهم وفيه دليل ؛ على التسوية بين أيام الشهر بلا فضيلة بينها بؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم «ثلانة أيام من كل شهر» بغير تعيين و جعل الأجر فيها سواء

وفيه دليل : على أن تفريقها أعدى أيــام الصوم فى الشهر أوتتابعها فى الاجر سواء يؤخذ ذلك من قوله ثلاثة أيام •ن كل شهر ولم يذكر فيها تتابعا ولاتفريقا فدل أن الامر فى ذلك سيان

(١٨٥) ﴿ حديث احب الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام ﴾

عَن عَبِد الله بن عَمْرُ و رَضَى الله عَنهُمَاقَالَ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ آخَبُ الصَّيامَ إِلَى الله عَنهُ اللهُ الله عَنهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ ال

ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما الاخبار بأن أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داو دعليه الصلاة والسلام والآخر الاخبار بأن أحب الصلاة إلى الله صلاة داو دعليه الصلاة والسلام أيضاو تبيين صفتها والـكلام عليه من وجوه

﴿ مَنْهَا ﴾ أن يقال مامعني قوله أحب ومامعني الحـكمة في ذلك حـتىكانت هذه الصفة أحب

ومنها تعارض صومه صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة لانه صح عنه صلى الله عليهو سلمأنه كان يصوم حتى يقال أنه لايفطر ويفطر حتى يقال أنه لايصوم وما استكمل شهرا بالصوم قط إلا رمضانوقد جا. عنه عليه الصلاة والسلام إن من أدام الصوم ضيقت عليه النار وكيف الجمع بين هذه الاحاديث وهل يكون ذلك تعارضا أم لا أما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أحب الصيام إلى الله ﴾ فقد تقدم الكلام على هذه اللفظة في غيرما حديثوهي كناية عن نضيلةالعمل وكثرةاا؛واب عليه فان الحب الذي هو الولوع في الشيء في حق الله سبحانهمستحيل فان هذا من صفات المحدثات والحق سبحانه وتعـالي منزه عنها وإنما يعني بالحب مايصدر عن الكرام إذا أحبوا الشيء وأعجبهم عن كثرة إحسانهم وإفضالهم علىفاعلهمن هما يكون الشبهلاغيروفيه تحقيق لما قدمناهفي الحديث قبل منأن الاجورعلى الاعمال ليست مو قوفة على كـثرة التعب والمشاق وإنماهي بحسب ماتفضل به المولى سبحانه ﴿ وأماقو لنا ﴾ هلَ تَفْهُمُ الحَـكُمَةُ فَي تَفْضِيلُ هَذَهُ عَلَى غَيْرُهَا وَإِنْ كَـثَرُ التَّعْبِ فَيْهَا فَقَد نَصَرَ الكتاب العزيز على معنى العلة فى ذلك وهو قوله عز وجل(مايفعل الله بعذابكم إنشكر تموآمنتم)وقال الله تعالى(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)فبفهم هاتين الآيتين علمنا ما الحكمة فى ذلك وهي أن الحكمة الربانية قد أحكمت أنه لابد لـكل دعوى من حقيقة تبينها فلو كان الدين والقرب من الله سبحانه وتعالى بمجرد الدعوى ادعاه الناس كلهم فلما جعلت المجاهدات فىالعبادات جاءت مبينة لحقيقة تلك الدعاوى فَن جاهد وصبر كان ذلك تحقيقا لما ادعاه وحصل له الفوز العظيم والآجر الكبير يدل على ذلك قوله تعالى (الم أحسبالناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ) فاقتضت صفة الرحمة الرفق بفضله عز وجل بعبيده بقو له عزو جل (ما يفعل الله بعذا بكم) فما كان من المجاهدات فوق ما يطيقه وصف خاق البشريةمنعهعز وجل بعدمالثوابالجزيلعليهوجعلالجاهدةالق تجعلماالبشرية بوضعخلقها ولاكسبير مشقة عليها أفضلها لأنه عزوجل غنى عنهمفيما تعبدهمبه فماكلفهم منها إلا بقدر ماتصح لهم الدعوى بالانقياد لما أمروا به ولذلك قال تعـالى (وإنها لكبيرة إلاعلى الخـاشعين ) وقد قال جل جلاله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) رحمة منه عز وجل بعباده (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وأماكيف الجمع بين تلك الاحاديثوهل هو تعارض أم لا أما الذى جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصوم حتى يقال أنه لايفطر ويفطر حتى يقال أنه لايصوم فظاهره التعارض وإذا حققت النظر فيه فليس بتعارض بل فعله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى التوسعة وأبقىللفضيلة على الحد الذى أخبر عن صوم داود عليه الصلاة والسلام ويكون معنى صومه عليه الصلاة والسلامأنه كان يصوم حتى بقال أنه لايفطر ويفطر حتى يقال أنه لايصوم فوصل الصوم بعضه ببعض ووصل الأكل بعضه بيض ويكون يحفظ عدد الآيام في الصوم والأكل أن تكون سوا. بسوا. ولذلك نعتت عائشة

رضى الله عنها الأكل والصوم بنعت واحدوهو قولها ﴿ حتى نقول أنه لا يصوم وحتى نقول أنه لا يفطر ﴾ فيكون صومه عليه الصلاة والسلام شطر الدهر فكان عليه الصلاة والسلام يراعى فرذلك فقه الحال أيهمارآهأرجح فعله فجاءفعله عليه الصلاة والسلام مع فعلداود عليه الصلاة والسلامسواءفي مشاطرة الدهر في الصوم وزاد صلى الله;عليه وسلم في ذلك فوائد منها التوسعة عـلى أمته لأنه كشيرا من الناس لايمكنهم صوم يوم وفطر آخر فمنهم مرب عدم القدرة ومنهم من لهضرورة لايتأتى معهاذلك فان الضرورات كمثيرةوأحوال الناس مختلفة فكان يفوت لبعض الناس الذيل لهم همـة في الدين تلك الفضيلة ومنها اغتنام نشاط النفس في العملوهو فقه الحال لأنه إذا رآى الشخص من نفسه نشاطافى العبادة يحتاج أن يغتنمه أوخلوا من شغل فيغتنمه أيضا أوءونا ما على تلك العبادة،نوجهما فيغتنمه أيضا أرصحة في البدن ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ءاغتنم خمسا قبل خمس فراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل و نك وشبابك قبل هر مك وغناك قبل فقرك» و منهاأن يلحق في ذلك أصحاب الأعذار بغيرهم حتى لاتفوتهم تلك الفضيلة مثال ذلك الحائض لوكان صلى الله عليه وسلم يصوم مثل داود عليه السلام ماقدرت حائض ممن لها همة في الدين تبلغ ذلك أبدا وعلى ما أشرنا من فعله عليه الصلاة والسلام تقدر على ذلك فان أيام حيضهاوهو شطر الدهر وهو خمسة عشريوما فىالشهر فتكون تصوم أيام طهرهاوهو نصف الدهرو تفطر أيام حيضها وهوشطر الدهرأيضا وفيه فوائد كشيرة من هذا لمن تأمله لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بالتيسير فى الأمور كالهافا لحديثان مفترقان في الظاهر مجتمعان في المعنى فلا تعارض بينهما وأما قوله عليه الصلاة والسلام.من ادام الصوم إضيقت عليه النار»احتمل أن يكون معناه،نأدامه على الوجه الأفضل حتى توفى على ذلك فيكون معناه المحافظة على دوام تلك العبادة حتى يموت وهو على ذلك الحال فذلك الشخص الذي تضيق عليه النار أى أنه لايدخلها واحتمل أن يكوز هن أدام الصوم على ظاهره ويكون ثوابه أن تضيق عليه النارو لا يلزم من كو نه تضيق عليه النارأن يكون أفضل من الذي يُصُّوم يو ماو يفطر يو ما بل يكون الذي يصوم يوماويفطريوماأرفعمنه وأعظم أجراإلا أنه عليه الصلاة والسلام قد وصفه بصفة لم يصف بهاهذا وهو قوله،أحب» ويكون مثل هذا كما قال عليه السلام «يدخل الجنة من أهتى سبه ون ألغا بغير حساب وهم انذي لايسترقون ولايتطيرون وعلى ربهم يتوكلون،هذا هو ثوابهموقد يكونمن يسترقىأعلامنهم مثل الشهراء قد جاء أنهم يشفعون وكذلك جاء في العلماء العَاملين أنهم يشفعون ومن منزلته أن يشفع في غيره أعلا بمن يدخل الجنة بغير حساب فانخيره مقصورعلى نفسه والآخرخيرهمثعلد فدل على علو منزلته أن يشفع وقد جاء أن من هذه الأمة من يشفع في مثل ربيعة ومضر وهلما من أعلا الناس درجة بعد الانبياء عليهم السلام فلا تعارض أيضا وإنما ذكر نا هذين الحديثين د٦-رابع ببجة،

لانه وقع الحلة من أهل العلم ألم عن ينسب إليه إشكال فارد الزالة ذلك وفيها بيناء كفاية في ازالته بفضل الله تعالى وفيه دليل على حسن الدعاء إلى الخير يؤخد ذلك من إخياره صلى الله عليه وسلم بخير الوجوه في الصوم وفي الصلاة بالليل ولم يقل لهم بعزيمة افعلوا كذا وساقه في طريق الاخبار عن من تقدم من الانبياء صلوات الله عليم اجمعين فجاء ارشاده عليه السلام في هذا الحديث بذكر أحوال من تقدم من الانبياء عليهم السلام مثل القصص في القرآن وقد قال علماؤنا إن كانت القصة تدل على عمل خير فقد طلب منك بالضمن وإن كانت تدل على ترك شر فقد طلب منك بالضمن أيضاولذلك قالت عائشة رضى الله عنها في صفته عليه السلام وكان خلقه القرآن "أي إنه كان يمشى في جميع شأنه قالت عائشة رضى الله ولمل أسلوبه

وفيه دليل . على أن كلما تقدم من الشرائع الصوم والصلاة مشروعان فيه

وفيه دليل. على التأسى بمن تقدم من الأنبياء عليهم السلام بؤخذ ذلك من قوله عليــه السلام هوأحب الصلاة إلى الله، و بين أنها الصفة التي كان يفعلها داوود عليه السلام وكذلك الصوم ويقويه قوله تعالى حير ذكر الانبياء ثم قال «فبهداهم اقتده» أي طريقهم انبع ﴿ وهنابحث ﴾ لوكانت هذه الصلاة التي صفتها أنَّ ينام نصف الليل ثم يقوم ثاثه ثم ينام سدسه هي أفضل من غيرها فنقول والله الموفق لمآكار المطوب من العبادةالحضور فيها ومنالمستحبفيها الاشتغال بها عند غفلةالناسوفىالا ُزمنة التي أتخذتها النَّاس للراحات غالبًا فكان قيامه بعد نصف الليل الأول دذلك الوقت الذي أشد ما يكون النَّاس فيه من الغفلة والنوم غالبًا فكان التلبس؛ لعبادة في ذلك الوقت بما يستحب ولانه أيضاالوقت الذي يتجلى الحقسبحانه فيـه بفضله ويقول ههل ونداعفاستجيبلههل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فانوب عليه، لأن العلماء قد اختلفوا متى يكون ذلك هل فىالثاث الوسط من الليل أوفى ائلث الآخر منه فاذا كان القيام بعد نصف الليل الأول فقد أخذ من ثلث الليل المتوسط نصفه وأحذمن الثلث الآخر نصفه فحصل له الفصل في الزمان وكانت صلاته أحب ﴿ وَيَتَرَبُّ عَلَى هَذَامَنَ الفَقَّهُ أَنَّهُ إذا كان عمل الشخص بوفاق بين العلماء فمو أفضل من الذي فيه الحلاف ونومه السدس الآخر لأن يزول عنه تعب العبادة وتجم النفس وينشط لصلاة الصبح فان الحضور في الصلاة لايكون غالبا إلا مع نشاط النفس وعدم تعبها ولذلك كان سيدنا صلى الله عليــه وسلم يقول في اذان بلال وكان أذانه قبل الفجر «ان أذان بلال يو قط النائم وينوم القائم» لأن من كان في تعبده مثل داو و دعليه السلام فذلك وقت نومهومن غلبه النوم أوكانله عذر نلم يبقله لتأخير التهجدوقت فذلك وقت قيامه لورده وإلافاته فضل قيام الليل وقدقال وردك حافظ عليه ولاتكسل وفضل قيام الليل فلا تجهل وبماء استغفار اسحار دذاغسل وسخ ذنوب قد اثقلت محمل فليس على المضطرسؤ المنمفضل وناذ بالهادي من يثرب وقل

## (۱۸٦) ﴿ حديث أول مسجد وضع للصلاة ﴾

عَنْ أَبِى ذَرَّ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ بَارَسُولَ الله أَى مَسْجِدُ وُضَعَ أَوْلاً قَالَ الْمَسْجِدُ الْخُرَامُ قُلْتُ مَا أَى قَالَ الْمَسْجِدُ الْخُرَامُ وَالْمَا مُعْرَدُمُ مَا أَنْهُ أَى مَسْجِدُ وَضَعَ الْمَالَ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُو

(منها) الدليل على فضل سيدنا صلى الله عليه و سلم و امته على من تقدم يؤخذ ذلك من تيسير العبادة عليهم بأن جعلت لهم الارض مسجدا و طهورا ولم يكن ذلك لمن تفدم (ومنها) أن يقال ما معنى قوله مسجداأى موضع إيقاع الصلاة لانكل موضع يصلى فيه فهو مسجداًى موضع للسجود و كانت لامم قبل لا يفعلون الصلاة إلا فى المواضع التى بنيت لها

وفيه دليل: على أن تخصيص الأشياء ليست بالاستحتاق وإنما هي بحسب ماجرت حكمة الحسليم يؤخذذلك من أن الصلاة قبل هذه الآءة لم يكونوا يرقعونها إلا فى مواضع مخصرصة وجعلت جميع الارض لهذه الآمة محلا لفعلها فيه

وفيه دليل: على أن حسن النية فى السؤال تعقب زيادة خير على ماقصده يؤخذ ذلك من كون هذا الصحابى رضى الله عنه لما سأل سيدنا صلى الله عليه وسلم أن يخبره عن أول مسجد وضع أولا فزاده عليه الصلاة والسلام بأن أخبره بهذا الخبر العظيم وهو جعل الارض لنا مسجدا وطهورا

وفيه دليل: على أن للعالم أن يجاوب بأكثر بما سئل عنه يؤخذ ذلك من كون السائل سأل عن أى المساجد وضع أولا فجاوبه صلى الله عليه وسلم على ذلك وزاده الاخبار بجعل الأرض مسجدا وطهورا وفيه دليل على أن فصيح الكلام الاختصار في الالفاظ بشرط أن لا يخل بالمعنى يؤخد ذلك من قوله عليه السلام و ثم حيث ماأدركتك الصلاة فصل والمقصود حيث مادركك وقت الصلاة فان الصلاة فعل للمصلى فكيف يدركه فعله هذا مستحيل فلما لم يكى هذا الامريمكن فيه الناس اختصره ولعلمه أيضا بأن المخاطب فهم عنه وإلاكان يزيده فيه ببانا

وفيه دليل: على المحافظة على أوقات الصلوات يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام حيث «ماأدركـــنك الصلاة فعمل أى لا تؤخرها فيدل هذا بضه: ه على المحافظة على الصلاة ويدل أيضا على التخصيص على المعرفة بأوقات الصلوات لانه من اللازم لا يعلم وقتما حتى محكون له بذلك علم

وفيه دليل : على ماخص الله عز وجل به سيدنا صلى الله عليه وسلم من الفصاحة يؤخذ ذلك من

كون لفظه منه عليه السلام تحتوى على أحكام عديدة مثل مانحن يسبيله من هذا الحديث (١٨٧) ﴿ حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد ﴾

عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى الله عَنَهُ عَنِ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَكُلُّم فَ الْمَهْ لِلّا أَوْ أَصَلَّى فَقَالَت اللّهِمْ لا يَمْهُ فَقَالَ أَجْبَها أَوْ أَصَلَّى فَقَالَت مَنْ خَرِيجَ فَا وَمُ هَدَّة فَقَالَ أَجْبَها أَوْ أَصَلَّى فَقَالَت اللّهِمْ لا يَمْهُ حَقَى الرّبَا وَلَا يُقَالُوهُ وَقَالَ مَنْ خَرِيجٍ فَى صَوْمَعَة وَنَعَرَضَت لَهُ أَمْرَأَة فَكَلَّمَة فَا بَى فَا أَنْ فَسَها فَولَدَت عُلاها فَقَالَت مَنْ جَرِيجٍ فَا أَوْهُ فَكَسَرُ وا صَوْمَعَة بُو أَنْ لُوهُ وَسَبّوه فَتَوضَا وَصَلَّى أَمْ أَنَى الْفُلَامُ فَقَالَ مَنْ أَبُولُ مَا أَنْ اللّهُمْ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ مَا أَنَى الْفُلْمُ اللّهُ فَلَرَكَ ثَلْكُ أَنْ أَلُولُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُمْ لا يَحْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ا

ظاهر الحديث الاخبار بكلام اولئك الثلاثة فى المهد فيمن تقدم من الأمم والكلام عليه من وجوه ﴿ منها ﴾ أن فيه دليل على أن أفضل العبادات بر الوالدين يؤخذ ذلك من كون جريج ماشغله عن إجابة أمه إلا شغله بالعبادة ومع ذلك عوقب بذلك الهوان

وفيه دليل: على إجابة دعاء الوالدين يؤخذ ذلك من ابتلائه بمادعت عليه أمه لمالم يجبها وفيه دليل: على أن صاحب الخدمة إن جرى منه أمرير فق به و لا يكون عقابه مثل غيره يؤخذ ذلك من كون أم جريج لم ينطلق على لسانها فى الدعاء بالعقاب الابرؤية وجوه المومسات ولو لا اللطف به لنطقت فى الدعاء بوقوع الفاحشة أوسلب الإيمان أو الضرب أو القتل إلى غير ذلك

وفيه دليل: على أن صاحب الصدق في معاماته مع الله تعالى إن ابتلى إيلطف به و بجعل عاقبته خير ا يؤخذ ذلك من كون المولود نطق ببراء تم

وفيه دليل: على إجابة مولانا سبحانه وتعالى المضطر إذا دعاه يؤخذ ذلك من أنه لمدا اضطر جريج إليه عز وجل فى تبرئته مما رمى به أنطق عز وجل له المولود بمايدل على ذلك وفيه دليل : على أن صاحب الصدق مع الله لاتضره الفتن و إن جرت عليه لا تزيده إلا ترفيعا وخيرا يؤخذ ذلك من أنه لما تعرضت تلك المرأة إلى جريج والنسا. أكبر الفتن على الرجال وقد قال والمسابية وما تركت بعدى فتنة هي أضر على الرجال من النسام عصم منها ثم ادعت عليه حتى هدمت صومعته لم يضره ذلك وجعل الله عز وجل له خير مخرج حتى رغبوا أن يبنوا له صومعته من ذهب وما ذاك إلا لما كبر قدره عندهم

وفيه دليل: على أن النساء فى بنى إسرائيل كن يصدقن فيما يدعين علىالرجال من الوطء و تلحق به الولد بغير بينة ولولا ذلك ماكان يحتاج إلى تبرئته لـكلام الطفل فانه لوكان فى شريعتنا حدت له ممانين حد الفرية ولم تصدق عليه وقد جاء عن بـنى اسرائيل ان ذلك كان من شأنهم حتى أن الباغية منهم إذا حملت ادعت به على من شاءت بمن تعرف و تلحق به الولد و تقول له يافلان كان بينى وبينك كـذا وكـذا فى اليوم الفلانى ومنك هـذا المولود فيقبل قولها و تلحقه بنفسه

وفيه دليل: على أن صاحب الصدق مع مولاه عند الضرورة يطلب النصر من مولاه بخرق العادة بصدق وإدلال على فضله تعالى وأن الله عز وجل يفعل معه ذلك يؤخذ ذلك من إتيان جريج بعد الركعتين الصبي يسأله من أبوه فأنطق الله عز وجل له المولود لكونه قصده موقنا بقوة الرجاء في فضله تعالى وقد أوحى الله عز وجل في الزبور لداود عليه السلام، قل لبني إسرائيل من ذا الذي سألني فلمأعطه،

وفيه دليل: على أن صاحب الصدق مع الله تعالى عند النوازل لايجزع ولايفزع بل يقوى بقينه لاثقته بمولاه عزوجل وخذذلك من كونجر يجلا فعل به ما فعللم يهله قولهم ولا لافعلهم وقرع باب مولاه وهو يجر ذيول فخر قوة رجائه في كشف ما به ابتلاه فأسرع عز وجل له بلطفه الجميل بنطق الطفل بكشف غمته وأناعند ظن عبدى فليظن بى ما شاء ولذلك قال موسى عليه السلام حين قال له قومه وإنا لمدركون قال كلا إن معى ربى سيهدين هلقوة رجائه فى مولاه ففلق له عز وجل من حينه البحر تصديقا لدعواه لانه جل ثناؤه يقول (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) إى كافيه «ومن أصدق من الله حديثا»

وفيه دليل ؛ على أن حقيقة النصر فى جميع الأمور إنما هى بفضل الله عز وجل لاتتوقف على سبب حكمة ولاغير هافتارة تكون مغطاة بأثر الحكمة و تارة تكون بيد القدرة بارزة لا مغطاة بحكمة كمثل مانحن بسبيله فى قصة عيسى عليه السلام ومن ذكر معه فى الحديث فجاء النصر لام عيسى عليه السلام و لجريج بابراز قدرة القادر لاغير

وفيه دليل : على أن خرق العادة تكون للانبياء عليهم السلام في ذلك ولغيرهموقد تقدمالك.لام

على الفرق بينهما فى ذلك يؤخذ ذلك مما جرى لعيسى عليه السلام من خرق العادة وهو من الانبياء والرسل وخرق العادة التى جرت لجربج وجرت للمرأة التى ليست من الانبياء ولامن العباد أعنى أن خرق العادة كانت على صفة واحدة لكنها فى حق الانبياء تسمى معجزة وفى حق الأولياء كرامة وفيه دليل . على أن من أدب السنة الكناية عن الامور الفاحشة يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم «أتته امرأة فكلمته فأبى» والمعسنى طلبت منه إيقاع الفاحشة فكني صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله فكلمته

وفيه دليل: على أن من آداب السنة إظهار أهل الخير وإن كانوا قد ما توا والسترعلى أهل المخالفات يؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم سمى العابد باسمه لتشهد فضيلته ولم يذكر اسم المرأة سترا عليها فجاءله بيطاني بصدق مقاله لأن من مقاله عليه الصلاة والسلام « المؤمن يحب لآخيه المزمن ما يحب لنفسه »وكل منا يريد أن تستر عليه زلانه ويحب أن يكون قدرة لاهل الخير وقد نص الكتاب العزيز على ذلك بقوله عز وجل ( واجعلنا للمتقين إماما ) ولايكون إماما يؤتم به فى الخير حتى يكون مشهورا به فكذلك فعله صلى الله عليه وسلم هناأ شهر صاحب الخير وستر على صاحب الشر وكذلك في قوله فأتت راعيا هولم يسمه باسمه من أجل الستر عليه ويتر تب على ذلك من الفقه أنه إذا علمت من أحد فعل شرا أن تخبر عن ذلك الفعل ولا تسمى صاحبه ران ذلك ليس بغيبة وقد ذكر وفيه دليل . على أن صاحب المعاصى لاحرمة في يتوخذ ذلك من أنه لما نسست المرأة الفاحشة إلى جريج لم يبق له عندهم حرمة وهدموا صومعته وسبوه

وفيه دليل على أن المؤمن عند المحن الصلاة جنته يؤخذ ذلك من أنه لما فعلو ابهمافعلو الم يجاو بهم وتوضأ وأقبل يصلى فألهم لطريق الحلاص وقد قيل إن الصلاة كهف المؤمن

وفيه دليل ؛ على أن أبناءالدنيا وقوفهم مع الحيال الظاهر وإن أصحاب الاطلاع وقوفهم مع حقيقة الباطن يؤخذ ذلك من أن أم الصبى التى كانت ترضعه لما رأت صاحب البشارة تمنت أن يكون ابنها مثله ولما من على الطفل بمعرفة الباطن استعاذ منه كما أخبر سبحانه عن قارون بقوله (فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ماأوتى قارون إنه لذو حظ عظ بموقال الذين أو توا العلم و يلكم ثواب الله خير لمر آمن وعمل صالحا و لا يلقاها إلا الصابرون)

وفيه دليل . على أن نفوس أهل الدنيا تعاف سوء الحال فيها و إن أهل الاطلاع والتحقيق لا يبالون بذلك إذا كانت السريرة حسنة يؤخذ ذلك من كون أم المولود لما رأت سوء حالبالأمة استعاذت بالله من أن يكون لولدها مثل حالها و لما أعطى الصبى الاطلاع على حسن حال باطنها تمنى أن يكون

مثلها وكدلك قصة يوسف عليه السلام مع أخيه لما اجتمع معه فقال له نجلس معك ولانقدر أن نفارقك فقال له لايمكن ذلك حتى تصير بأن تقر على نفسك فى الظاهر باسم السرقة فهان عليه قبح مانسب إليه فى الظاهر لحسن ما أمله فى الباطن فجعل الصاع فى حمله وكان من شأنهم ماقصه الله عزوجل فى التنزيل وقد قيل فى حبك خلعت عذارى فلا أبالى ماار تكب فيه من الأخطار وفيه دليل على أن البشر بة طبعت على إبثار الأولاد بالخير على نفوسها يؤخذ ذلك من أن المرأة ماطلبت الخير إلا لابنها ولاطلبت دفع الشر إلا عنه ولا تبالى بنفسها

وفيه دليل: على أن من السنة التشبه بأهل الحير يؤخذ ذلك من كون سيدنا صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رجوع المولود بمص ثدى أمه أخذ صلى الله عليه وسلم بمص أصبعه تشبها به لانه من أهل الحبر بدليل أن الله تعالى قد أطلعه مع صغره على حقيقة غيب ذينك الشخصين وأنطقه به واختار لنفسه ماهو الأقرب إلى الله تعالى وتشبه صلى الله عليه وسلم بذلك الطفل لكون حاله يبدل على أنه من أهل الحير إرشادا لنا إلى ذلك وقد قيل ان التشبه بالكرام فلاح

وفيه دايل : على فضل أهل الصوفة يؤخذ ذلك من أنهم آثروا جانب الحق ولم يبالوا بظواهر الأمورومالاقوا فىذات الله تعالى كمثل هيب وبلال مع كونهم مسرورين بذلك وكما أخبر مولانا سبحانه عن امرأة فرعون وتد قال طريق الخير فارتكب وتشبه بأهلها ولاتعدل عن ذلك فتهلك فطريق الةوم خير كله والتشبه بالكرام فلاح كله

(۱۸۸) ﴿ حدیث من أمر عند مو ته بحرق جسده خشیة من الله تعالی ﴾

ظاهر الحديث يدل على أن الخشية لله من موجبات المغفرة والكلام عليه منوجوه

﴿ منها ﴾ أن يفال كيف فعل هذا لهفسه مافعل وظن آن ذلك منج له من الله عز وجل فان كان هذا الشخص غير و ومن فليس تناله الرحمة وقد نالها وإن كان وقرمنا فكيف يجتمع هذا الذى فعل مع الايمان وقد جاء في رواية أخرى ائن قدر الله على ليعذبني عذا با شديدا ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ تنذلك أما أن يكون غير وقرمن فلا لآن الحديث يدل على إينانه لآنه أيةن بالحساب وإن السيئات يعاقب

عليها وهذا علامة المؤمن وأماكونه فعل ذلك بنفسه فلعله كان فى شريعتهم جائزا ومثله لمنأراد التوبة مثل ما فعل بنوا اسرائيل الذين لم تقبل توبتهم حتى قتلوا أنفسهم واحتمل أن يكون ذلك جهلا منه ببعض الصفات وقد قال العلما. إن الجهل ببعض الصفات لا يخرج صاحبه عن الايمان وقد يكون ذلك عن حال خوف غلب عليه حتى أخرجه عن حال التمييز وهو أظهرها والله أعلم لآن عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى سماه سيدنا الفاروق الذى فرق الله به بين الحق والباطل من أجل أن يوم إسلامه أظهر الله تعالى الإسلام وعبد الله جهر اكان إذاورد عليه الحوف يأتى باب حذيفة فى الليل ويقول ناشد تك الله أنا عن عدى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنافقين فيقول حذيفة والله ما أنت منهم فيقول له إنك عندى لصادق ولكن عملى يشبه عملهم فيرجع إلى بيته فيبكى على نفسه حتى يصبح وربما الترم من ذلك الفراش حتى يعوده أصحا به وهو بمن يشهد له سيدنا صلى الله عليه وسلم بالجنة لكن عند الخوف وقوته كان لا باهم لشىء من ذلك و يخاف على نفسه أشد الأشياء وهو النفاق و آخر الحديث يصدق ذلك لكونه حين سأله جل جلاله ولم فعلت هذاقال من خشيتك يارب فصدق الله تعالى مقالته وغفر له

وفيه دليل: لأهل الأحوال الذين يقولون الحال حامل لا محمول لأن صاحبه لا يبقى له معه اختيار ولذلك قال صلي الله عايه و سام، لورزز رجاء انؤهن وخونه لاستويا » فهن أحد وجوهه أنه بأيهما اتصف المؤمن بلغ مثل مابلغ به صاحب القسم الآخر وقد قبل لبهض الفقراء فى بعض أحو اله إن جئة ابالخوف أه ذك و إن جنتنا بالرجاء باخد ك و يحتد لم أن يكون المراد قوله «ائن قدر الله على، بمعنى لئن ضيق الله على باقامة عدله سبحانه و تعالى فيكون مثل قوله تعالى (فظن أن لن نقدر عليه) معناه أن لن نضيق عليه و كذلك قوله تعالى (فقدر عايه و رزقه) أى ضيق عليه رهذا هو الظاهر و الله عز و جل أعلم وفيه دليل: على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من جمع ذلك الشخص بعد ما فعل بنفسه مثل فلك الآمر وأظن أنه قد جاء من طريق آخر أن جمع كان فى مثل لمحة الطرف فسبحان من لا تعجز قدرته عن شيء أراده

وفيه دليل ؛ على جواز تسمية الشيء بما قرب منه يؤخذ ذلك من قوله حضره الموت ولم يعن بذلك إلاقرب ذلك بالعلامات الدالة عليه لأن عند حضوره الذي هو وقوعه لا يمكن ذلك الوقت وصية ولاغير ذلك وقوله يوما راحا أى كـثير الريح وقوله في الـيم أى في البحر وقد جاء من طريق آخر فنصفه في البحر فقد في البر

وفيه دليل : على فضلُ هذه الامة يؤخذ ذلك من كونها أطلعت على أخبار من قبلها مثل هذا وأمثاله ولم يطلع أحد على أخبارها لانها آخر الامم ومن فوائدما يترتبعلى الاخبار بهذا الحديث أن تدلم قدر مامن الله تعالى علينا به من قبول التوبة في مثل هذا الوقت الذى فعل هذا الشخص هذا الامر العظيم فيه بنفسه من تلك الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغره أى تبلغ الروح إلى الحاقوم وهو عند معاينة ملك الموت من الله علينا بشكرها من نعمة ومن علينا بقبول التوبة قبل الغرغرة بفضله وقد قال « داو بمراهم التوبة جرح دينك فبرؤها أسرع من طرفة العين » واحتمل في جميع أسبابها فلعل ميسر الامور بفضله ييسرها

(١٨٩) ﴿ حديث الوفا. بسيعة الأمراء ﴾

عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَايَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بِنَوُا إِسْرَاثِيلَ تَسُوسُهُمْ اللهُ عَانَّهُ لَكُ بَيْءً وَلَا اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ وَلَا خَلَفَاءُ فَيَكَثْرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ الْإِنْبِيَاءُ كُلَّكَ اَمْلَكُ نَبِي خَلَفَهُ نَبِي وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعَدِى وَسَتَكُونَ خُلَفَاءُ فَيْكَثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُو آبِيعَةُ الْاَوَّلُ فَالْأَوَّلُ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَانَّ اللهَ سَائلُهُمْ عَمَّا ٱسْتَرْعَاهُمْ

ظاهر الحمديث يدل على الائة أحكام الأول الاخبار بكثرة أنبيا. بنى إسرائل وأنهم كانوا يسوسون بنى إسرائل كلما هلك نبى خلفه نبى والثانى الاخبار بأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ولا إنبى بعده والثالث الاخبار بكثرة الخلفاء والامر بحفظ بيعة الاول والوفاء لهم بحقوقهم وترك الحقوق التى عليهم لله حتى يسألهم عنها والكلام عليه من وجوه

(منها ) أن يقال مامعنى تسوسهم وأى شيء هو المقصود من الاخبار بأن بني إسرائل كانت الأنبياء عليهم السلام تسوسهم فاما معنى تسوسهم أى تهديهم إلى طريق النجاة و تلطف بهم قى الحماء عليها كايسوس الرابض الدابة ويحملها على الطريق الحسنة و يعلمها الحلق الجمرلة وأما الحركمة فى الاخبار بهذا فهى إشارة إلى أنكم بعدى ليس لكم من يسوسكم فلا تعفلوا عن سياسة أنفسكم و حافظوا على ماهديتم إليه وقد جاه هذا المعنى مبينا فى أحديث كشيرة فمنها قوله عليه الصلاة والسلام وتركت فيكم التقابين لن ضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتى أهل بيتى معناه أر هذان يقومان لكم مقام الانبياء لبني إسرائل وقوله عليه السلام فى حديث آخر « علماء أمتى كا نبياء بني إسرائل » معناه أن علماء هذه الأمة تسوسهم و ترشدهم إلى طريق الحق كما كانت أنبياء بني إسرائل من هذا الوجه يكون الشبه بينهم الأمة تسوسهم و ترشدهم إلى طريق الحق كما كانت أنبياء بني إسرائل من هذا الوجه يكون الشبه بينهم الأمة تسوسهم و ترشدهم إلى طريق الحق كما كانت أنبياء على الأنبياء عليهم السلام فان الأنبياء عليهم السلام أرفع الناس درجة وأعلاهم منزلة

وفيه دليـل: على حسن طريقة الانبياء عليهم السـلام إذجعل الكل على حسن اللطف بقومهم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام عن بى اسرائل أن جميع أنبيائهم كانوا يسوسونهم والسياسة لايمكن توفيقها إلا بمن قد طبع على أحسن الخلق

وفيه دليل: على قطع الوحى من الأرض وتكذيب من أدعى من ذلك شيئا بعد وفاته صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم لانبي بعدى

وفيه دليل: علىفضل علماء أمة محمدصلى الله عليه وسلم يؤخذ ذلكمن الحديث الذى استدللنا به وهوقوله عليه السلام، علماء أمتى كانبياء بنى إسرائل، فالدليل منه على فضل علماء أمته عايه السلام أن جعلهم فى الهدى والسياسة لامته كا نبياء بنى إسرائل لبنى إسرائل

وفيه دليل: على تقديم آكد الحقين إذا تعارضا يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ أعطوهم حقوقهم فانالله سائام معا استرعاهم ﴾ معناه لا تمنعوهم أنتم حقوقهم لكونهم يمنعوكم حقوقكم فأعطوهم مالهم من الحقوق واتركوا أئتم حقوقكم فانالله ينصفكم منهم لما تعارض حق الملك وحق المسترعى كان حق الملك آكدلانه يترتب عليه حق متعد قدم على حق المسترعى لأن الخير فيه مقصور عليه وهده وهو لا يفوته إما أن يأخذه في هذه الدار وإما أن يأخذه في الدار الأخرى فقدم الاهم وهده قاعدة مطردة إذا تعارض أمران قدم أيهما أنفع

وفيه دليل: على أن الله سبحانه و تعالى لايغادر من حقوق عباده صغيرا ولا كبيرا يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ فَانَ الله سَائَلُهُمْ عَمَّا إِسْتَرْعَاهُمْ ﴾ يدخل تحت ذلك الدق ﴿ وَالْجُلُو وَمَا يَقُوى ذلك قوله عز وجل ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين ) أى لايغادر ذرة ولا أقل ولا أكثر منها

وفيه دليل. علىأن كلمن له حق يوفى له يوم القياءة و إن لم يكن هو يعلمه لأن كثير الإمن الناس لا يعلم قدر الحق الذى له على الخليقة فاذا كان الله سبحانه و تعالى يحاسبه عما استرعاه فلاشك أنه يوفى لصاحب الحق حقه و إن لم يكن يعلم صاحب الحق به

وفيه دليل ؛ على عظيم قدرة الله وأنه سبحانه ليس كمثله شي. يؤخذ ذلك من إخباره عليه السلام بأنه عز وجل يسئل جميع الخلفاء عن كل ماسترعاهم عليه واحدا واحدا وكم على كل خليفة من العالمين تداخل الحقوق بعضها على بعض فيما أخذوا فيه هذا في الخلفاء ليس إلا وفيما بين الناس ويكون الفراغ من هذا الحساب العظيم وهذه المناقشة العظيمة في قدر ما يفعل صلاة واحدة من المفروضات وقد جاء قدر ركعتي الفجر ولذلك كان سيدنا صلى الله عايمه وسلم يخففهما رجاء في تخفيف الحساب على أمته هذا لا تقدره العقول ولا تحيط به الاوهام ولا يمكن أن يكون هذا من صفة من يحداً و يكيف فان هذا لا يدخل تحته هذه الحدود ولا تحت حد محدود تعالى الله علوا كبيرا وفيه دليل : لأهل الصوفة الذين يرون بتبرئة ذيمهم ولا يمبؤن بما لهم لعلمهم بأنه عز وجل لا يفاهر من حقهم شيئا فأراحوا أنفسهم من أجل التصديق بهذا الخبر ومثله فاستراحوا وأفلحوا

قال إذا علمت أنك كافلي فلا أبالي ماضيعت من أمرى

وفيه دليل : على تقديم أهل الدين على غيره يؤخذ ذلك من تقديم حق الراعى على حق راعيته لأرن حق الراعى به صلاح الدين لأنه قال صلى الله عليه وسلم، ينتزع الله بالسلطان مالا ينتزع يالقرآن »

وفيه دليل: على أن تأخير الحق لاينقصه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فان الله سائلهم عما استرعاهم فالتأخير لم يبطله إذا كان الله سائلا عنه

(وفيه إشارة ) من طريق القوم الذين يقولون بتحمل الآذى و إدخال السرور يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (أعطوهم حقوقهم) و لاسرور أعظم من إعطا. الحقوق لاها باوحمل الآذى فلا حمل أذى أشد على النفس من أن يكون لك حق وعليك حق فتعطى ما عليك و تترك مالك لا تطلبه فهذا عدم النصرة لها وهو غاية النسليم و المجاهدة وهو أعلا أحوال القوم وأما ذكر حق الراعى وحق المسترعى ما هو فقد ذكرناه أو لا فى حديث البيعة

## ( ۱۹۰ ) ﴿ حديث عيوب أهل الكتاب و اتباع هذه الأمة لها ﴾

عَنْ أَبِي سَعِيدَرَضَى اللهَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلْـكُمْ شَعِرًا بِشَبِرِ وَذِرَاعًا بِذَرَاعِ حَتَّى لَوْسَلَـكُوا جُحرَضَتٍ لَسَلَـكُمْنُمُوهُ قَلْنَا يَارَسُولَ اللهِ اليَهُودُوالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

ظاهر الحديث يدل على اتباع هذه الآمة سنن اليهود والنصارى والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال مامعنى أتباعهم وفيهاذا يكون الشبه من سننهم هل على العموم أو فى بعضها وإن فى بعضها فما هو وما معنى شبرا بشبر و ذراعا بذراع فأما ﴿ إلجواب ﴾ عن الأول فقد يكون سننهم بمعنى طريقهم لآن السنة بمعنى الطبيقة كقوله تعالى (سنة الله التي قد خلت فى عباده ) أى الطريقة التي عادته عز وجل لا يخلقها لهم ولافيهم ﴿ وأما الجواب ﴾ على سنن من قبلكم هل على العموم فى جميع طرقهم أو على الخصوص احتمل لكن الظاهر العموم بدليل الحديث نفسه بقوله عليه السلام ﴿ حتى لوسلكوا بحرضب لسلكتموه ﴾ وأمامن خارج فقد جاءت أحاديث كثيرة تبين ذلك فان من طريق من تقدم إختلافهم كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم فى أمته و هو قوله صلى الله عليه وسلم فى أمته و هو قوله صلى فرقة وستفترق أمتى على ثلاثة وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاثة وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاثة وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة ، ومنها أنهم بدلوا الأحكام وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك فى أمته حيروة كلها فى النار إلا واحدة ، ومنها أنهم بدلوا الأحكام وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عروة أمته عروة كلما حيروة تحلونها الإحكام وآخر عروة تحلونها الصلاة ،

أوقال ومنها التحاسد بينهم وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك في أمته بقوله عليه السلام « يأتى في آخر الزمان أقوام أصدقاء العلانية أعداء السر برة»وماكان فيهم من نقص الكيل والربا عمل قوم لوط والكذب والماكر فقد ظهرت في هـنه الامة وما كان من التكالب على الدنيا والفـادفي الارض فقد ظهر أيضا وماكانفيهم منالار تدادبعد الهدى قد أخبر صلى الله عليه وسلمأنه سيكون في هذه الآمة وهو قوله عليه السلام عند ذكر الفتن يصبح الرجن مؤمنا ويمسى كافرا أوبمسي كافرا ويصبح مؤمنا يسيعدينه بعرض من الدنياولولم يكن فيهم إلاردة الدجال لكانت كافية وهي واقعة حقا وكل ماكان فيهم ممايشبه هذا إذ تتبعنها تراها قد ظهرت وقد أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم فهي مستظهرة لامحالة أعاذنا الله من الجميع بجاهه عند الله صلى الله عليه وسلم ما كان من المسخ فيهم فقدأ خبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الأمة إلا أنه في القلوب فبركته صلى الله عليه وسلم أنه ستر علىأمته تشوه السورة الظاهرة وبني في القاوب كما أخبر به عليه السلام فترى الشخص صورته باقية وهو قد مسخ قلبه صورة كلب وهم الشرط والجنادرة وشبهم تراهم طول يومهم يروعون الناس ويعيطون فى وجوههم ومنهم من يمسخ قلبه صورة خنزير وهم أهل القذارة والبلادة فهكذا تتبع بنظرك صفة كل شخص فى خلقه تستدل بذلك على مسخ قلبه ماهو وقديبتى متحيرا لامسخ فى قلبه إلا أن قلبه قد مات وقد أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم بأنه يأتى زمان يموت فيه قلب المرءكما يموت بدنهأو كاقال عليه السلام لأن القلب إذالم تبق فيه تلك الحرارة الغريزية حتى يفقه مصالحه فهو ميت وقديكون مو تهحقيقياوالله أعلم والقدرة صالحة أن يكون حسيا أو يكون معنو يافانه إذا لم ينتفع بقلبه فى النوع الذى أريد منهو توالت عليه الشهرات حتى لا يرى إلا هي فذلك موت لأن الفائه قالتي في حياة القلب معدومة عنده ولذلك شبه بيكاته الذاكرلربه بالحي والغافل بالميت واحتمل أن يكون موته حسباكيف شاءالقادر سبحانه وتعالى كماييبس عضومن أعضاء الشخص مثل يدهأور جلهأوغيرهما من الجوارحو باقى بدنه صحيح القدرة صالحة ومن سنن من قبلنا أنهم بدلوا بعض كــتبهم كم أخــبر الله عز وجل عنهم لقوله تعالى ( محرفون الكلم عن بعد مواضعه وقد أخبر عز وجل عن هذه الأمة بمثل هذا في قوله تعالى فيتبعونما نشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)والآي والأحاديث فرهذا كثيرة فيكون فائدةالاخبار بهذا الحديث التحرز عن مثل هذا نصحا منه صلى الله عايه و سلم لأمته و اختصارا فىاللفظو إبلاغا فىالانذار لأن الأي والأحاديث في هذا كثيرة كما قدمنا وكثير من الناس لا يعرفها و إن عرفها لا يقدر أن يحصيها فجاءهذا الحديثمن إبداع البلاغة وفي الانذار والتحريزعن كل ماتضمنته الأي والأحاديث فجزاه الله عنــا أفضل ماجازىنبيا عن أمنه وجعلنامن صالحي أمته بمنه وأماقوله عليه السلام ﴿ شبرا بشبر وزراعا بزراع ﴾ فعناه أنكم لا تتركون منها شيئا إلانعاته وه زيادة بيان كما ذكرناه آنفا وكذلك قوله

عليه السلام حتى لوسلكوا جحر ضب مبالغ، فالاتباع

وفيه دليل: على الاخبار بالعام و المرادب الخاص بؤ حذذلك من قوله عليه السلام ﴿ لتتبعن سن الذبن من قبلكم ﴾ وهو عام ولم يرد بمن قبلنا إلا قوما مخصوصين وهم اليهود و "نصارى

وفيه دايل : على مراجعة العالم إذا بتى فى كلامه على السامع احتمال يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضى الله عنهم له صلى الله عليه وسلم اليهود و النصارى سؤال استرشاد و تثبت فان حسن السؤال نصف العلم فاستفهموا لزوال الاحتمال

وفيه دليل: على جو ازمخاطبة البعض بلفظ الكل يؤخذذلك من قوله عليه السلام المتبعن سنن الذين من قبلكم وهو عليه السلام يخاطب الحاضرين وهم البعض من أمته وخطابه عليه السلام لجميع الأمة وفيه دليل :على جو از أن يضاف للشخص ما يفعله من هو مشترك معه فى وصف مامن الأوصاف وإن كان المخاطب ليس فيه من ذلك الفعل شيئا يؤخذ ذلك من خطابه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السادة وهم بالقطع ليس فيهم من هذه الأوصاف التي ظهرت بعدهم و لا من التي لم تظهر لنا بعد شيء فلما كان اسم الامة يقع عليهم خاطبهم بذلك من أجل متضمن الاسم

وفيه دليل: على أن من حسن الكلام والاختصار فى اللفظ إذا فهم المعنى إيؤخذ ذلك من جوابه صلى الله عليه وسلم لهم حين قالوا اليهود والنصارى قال فمن ولم يزد على ذلك شيئا لانهم فهموا بهذه الاشارة أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد غيرهم واختصر بهما طول الكلام والنطويل وفى ذلك من الحسن كل بديع

وفيه دليل على التحذير عن حال المجاهرين بالمناكروليس ذكرهم بذلك على هذا الوجه بعينه يؤخذ ذلك من تحذيره عليه السلام عن عيوب أهل الكتابوفيهم من المسلمين المتبعين بمقتضى شرعهم كشير فلما أظهروا المناكر لم يكن ذكرهم بها والتحذير عنها غيبة ومما يؤيد ذلك ويقويه قوله عليه السلام لاغيبة فى فاسق

وفيه دليل : على كثرة شين المعاطقي يؤخذ ذلك من سوء الثناء عليهم وتحذيره صلى الله عليه وسلم عنهم وعرب طريقهم بعد موتهم فشؤم المعصية أورثنا سوءالثناءكما أن بركة الطاعة أورثت جسن الثناء في الحياة وبعد الموت ولذلك قال أهل الخير وإن ما نوا أحياء بين الإنام فان كرهم بحسن الثناء أحى لتلك الرمم يحبهم قاي والدعاء لهم في كل حبن حسن

(۱۹۱) ﴿ حديث النهى عن دخول بلد بها طاعون وعن الفرار منه ﴾

عُن أَسَامَةً رَضَى اللهُ عَنْ قَالَ قَالَ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَّا عُونُ رِجْسَ أَرْسِلَ عَلَى طَ أَفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَاتِيلَ أَوْعَلَى مَن كَانَ قَبْلَـكُمْ عَاَدَ سَمِّمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَفْدَّمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بَأَرْضِ وَآتُمْ بِهَا فَلَا يَعْرُجُوا فرارًامنهُ

ظاهر الحديث الاخبار أن الطاعون رجس أرسل على طائفة من بنى إسرائيل ثم بعد ذلك يدل على حكمين أحدهما من سمع أن الطاعون بأرض فلا يدخلها والآخر النهى لمن كان بأرض ووقع الطاعون بها فلا يخرج فرارا منه والكلام عليه من وجوه

منها قوله ﴿ على بنى اسرائل أو على مركان قبلكم ﴾ الشك هنا من الراوى فى أيهما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم وهذا دال على تحريهم فىالنقل وصدقهم قوله رجس أىءناب ﴿ وهنا بحث ﴾ فى قوله عليه السلام فلا تقدموا عليه ولا تخرجوا فرارا منه هل هو تعبدلايعقل له مُعنى أو له وجه من الحكمة يعقل أما قوله فلا تقدمواعليه فوجه الحكمة فيه قد نبه الكتابالعزيز عليها بقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهاكمة ) فان الدخول إلى موضغ النقم تعرض للهلكة فليجزع من ذلكواليتأدب بأب الحكمة وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأتى أحد ويستعمل هنا متضمن قوله تعالى (لن يصيبنا إلاماكتب الله لنا) فمنع عليهالسلامأن يعارض هنامتضمن الحكمة وهو الفرار منالمهالك بالقدرفانه من باب التجربة والعبودية لاتجرب الموالية ومثل ذلك قال عيسىعليه السلام حين لقيه اللمين وهو فى سياحته على قنة جبل فقال له اللمين ترد من قنة هذا الجبل وما عليك لانك تقول لن يصيبك إلا ماكتب الله لك فقال له عيسى عايه السلام إن المولى بجرب عبده وليس العبد يجرب مُولاه ﴿ ويترتب على هذا من الفقه ﴾ التزام الأدب معالر بوبية واستعمال الحكمة حيث أمربها واستعمال القدر حيث أمر به وفى هذا دليل لأهل السنة فان هذه طريقهم خلافا للقدرية والجبرية ولايعارض أحوال القوم الذي عملوا على أن لا يلتفتوا فيمواضع المهالك إلى شيء من الأشياء ونجوامنها ولم تضرهم فان الانفصال عنه أنهم لم يفعلوا ذلك إلا بغلبة الحَالُ الذي وردعليهم حتى لم يروا في الوجود إلا صاحب الوجود والحال حامل لامحمول ولهم في ذلك الا قتدا. بسيدنا ضلى الله عليه وسلم حيث قال عليه السلام و فر من المجزوم كما تفرمنالأسد ، ثم أكل صلى الله عليه وسلم مع المجزوم في صحفةو احدة وقال ه بسم الله لن يصيبنا إلا ماكتب الله لناء فالأمر الأول سنته صلى الله عليه وسلم والفعل بعده طريقته صلى الله عليه وسلم فمن كان له حال صادق فهو متبع له عليـــه السلام في طريقته ومن لم يكن له حال صادق فليتبع سنته عليه السلام ولا يدخل في اتباعه في حاله

لأنه عرى عن الوصف الذى هو شرط فيها فيكون ألقى بيده إلى التهلكة لأنه أتى الشيء من غير وجهه ألا ترى إلى قوله عز وجل و تزودوا ثم قال (فان خير الزاد التقوى) فاذا كان معك خير الزاد سرحيث ششت وإن لم يكن معك منه شيء يكفيك فلا تتحرك إلا بالزاد المحسوس المبلغ هلى العادة فى ذلك وإلا كنت عاصيا

وفيه دليل: على الآخذ بسد الذريعة الذي تدل عليه قواعد الشريعة في غيرما موضع ويترتب عليه من الفقه أنك إذا أردت أن تقدم على موضع أن تسأل أولا عن أخباره حتى تعلم على ماذا تقدم هل يجوز لك الاقدام عليه أمملا لأنه قد يكون بالقرب منه من حيث أن يكون بينك وبينه الميل أو الميلان فتسمع بمثل الطاعون فلا يجوز لك دخوله وقــد يكون لك فى الرجوع بنفسك فى حالك أودينك فتقع بين محذورين ويكون سبب ذلك تفريطك في السؤال عن ذلكالموضع والمفرط نادم ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أن يقال هل هذا النهى يقصر على الطاعون ليس إلا أو يتعدى ذلك بالعلة وهي حيث يعلم موضع ضرر لايقدم عليه لاسيما إذا كان متحققا أويكون غالبا فى الدين فالنظر يعطى تعديه من أجل وجود العلة كما عدوا بذلك أحكاما كـثيرة ويقويه قوله تعــالى ( ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ) وهو لفظ عام وأما الجـكمة فى قوله عليه السلام ﴿ وإذا وقع بأرض وأنـتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ﴾ فهو إعلام بأنالقدر إذا نفذ لاينفع أثر الحكمة فيهولايرده فان الله عز وجل يقول ( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أي أنه لايرد وهو نافذ لامحالة فكما أمرنا قبل أن لانعارض الحمكمة بالقركما تقدم الكلام عليه أرشدنا هنا إلى أن لانعارض القدر بأثر الحمكمة وأن ناتزم الأدب فى الطريةين والتسليم لما اختاره من له الحاق والأمر سبحانه و تعــالى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ه لانتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا وأعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، معناه التزموا في كل وقت الادب فيما أقمتم فيه بحسب ماشرع لمكم ﴿ وَفَى هَذَا دَلَيْلَ ﴾ لطريق القوم الذين يقولون «اشغل وقلك بما وجب عليك فيه أوندبت إليه ولا تلتفت إلى ماقبل ولا إلى مابعد تفز بربح الدارين، أى بخيرهما

﴿ وفيه وجه آخر ﴾ من طريق النظر و التحفيق وهو أنه إذا أرسل ذلك العذاب على تلك البقمة السي كار الناس بها فالمقصود بالعذاب أرلئك الناس لا البقعة نفسها فمن كان قد نفذ حكم الله تعالى فيه باصابة ذلك البلاء فأين ما فرفأمر الله لايفار قه حيث كان فهر و به زيادة فى التعب وإن كان بمن لم يقدر عليه بشىء من ذلك فيحصل فى قعوده إذا كان صابر المحتسبا أجر شهيد كما ذكر فى الحديث بعد هذا وراحة بدنه وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رحيم فلما علم ما أشرنا إليه أرشدهم إلى ممافيه نفسعهم وهو قعودهم حيث كانوا

وفيه دليل: على تحقيق نصحه عليه الصلاة والسلام ورفقه بأمنه يؤخذ ذلك من أوله فرارا منه حتى يبقى الناس على تصرفهم الذى كانوا عليه قبل هذه النازلة بحسب ما يقتضيه ماعهدوا منعادتهم في مصالحهم وتصرفاتهم فى ذلك بقدر ما يظهر لهم فيه فانه لولم يرد النهى بهذه الصفة لكان الناس إذا وقع لهم ذلك الأمر زادتهم الشدة لمنعهم من تصرفهم فى منافعهم على عادتهم قبل

وفيه دليل: لمذهب مالك في الذي يكون له مال تجب فيه الزكاة فيتصرف فيه قبل الحول تصرفا ينقله به عن الحالة التي تجب فيه الزكاة إن كان ذلك التصرف خوفا من الزكاة لا ينفعه و تؤخذ منه الزكاة رإن كان لمصلحة في ماله سقطت عنه الزكاة أومثاله أن يكون له نصاب من المال فاذا قرب الحول اشترى به عرضا أو حيرانا بما تسقط الزكاة به عنه فانكان فعل ذلك هر و بامن الزكاة أو خذ بالزكاة عند حلول حول النصاب وإنكان ذلك لمصلحة ظررت له ولم يقصد الهروب من الزكاة أو عير ذلك لحسب ما هو مذكور في كتب الفروع عسب ما يقتضيه حال وقته من تأخير الزكاة أو غير ذلك على حسب ما هو مذكور في كتب الفروع وفيه دليل على أن الأصل في الأعمال بحسب النية فيها يؤخذ ذلك من كون الحروج الذي ليس بنية الهروب بما نرل لم ينه عنه والذي هو بنية الهروب نهى عنه ويؤيد ذلك قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وبتي (هنا بحث ) وهو أنه عليه السلام قدنها نا أن تقسبب في دفع ما قدر بالخروج وأمر نا بالتسبب في دفع بالملا بأسباب الطاعات وهو قوله واضراعة عند نزول البلاء لرفع عنهم والجمع أذا جاءهم بأسنا تضرعوا ) فدل أنهم لو تسببوا بالدعاء والضراعة عند نزول البلاء لرفع عنهم والجمع بينهم بقوله عليه السلام و لا ينال ماعند الله إلا بطاعة الله المعبيد أما خر يطلبونه منه أو شر يدفعه عنهم فلا ينال واحد منهما إلا بطاعته عز وجل فان التسبب في ذلك بغيرهمالا ينفع ويؤيد ذلك قوله تعالى ( ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين ) أى ان أردتم الخير والسلامة من الشر ذلك قوله تعالى ( ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين ) أى ان أردتم الخير والسلامة من الشر فلوله والذل والفرار إلى الله الله إنى لكم منه نذير مبين ) أى ان أردتم الخير والسلامة من الشر فقروا إلى الله الله والفرار إلى الله الله الله إلى الله الله و بامنشال أمره واجتناب نهيه و لذلك قال

مالی سواك عدة فكن لی إن لم تكن لی رب من يكن لی و قال بالطاعات تحصن إن كنت لبيا و بالله فئق إن كنت منيب وعلى الله فتوكل يكن لك حسيبا

(١٩٢) ﴿ حديث من مكَّث ببلده ولم يفر من الطاعون فله أجر شهيد ﴾

عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنْمَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلطَّاعُونَ فَأَخْبَرَى أَنَّهُ عَدَابِ يَبِعَثُهُ اللهُ عَلَى أَنْهُ مَا أَخَدَ يَقَعُ الطَّاعُونَ عَدَابِ يَبِعَثُهُ اللهُ يَعْمَلُ أَحْدَ يَقَعُ الطَّاعُونَ عَدَابِ يَبِعَثُهُ اللهُ يَعْمَلُ أَحْدَ يَقَعُ الطَّاعُونَ عَدَابِ يَبِعَثُهُ اللهُ لَهُ إِلَّا مَا كُتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مَثْلُ أَجَر شَهِيدٍ فَيَعَمَّنِ فِي بَلِدِهِ شَابِرًا مُعْتَسِبًا يَدْلُمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كُتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مَثْلُ أَجَر شَهِيدٍ فَيَعَمِينُهُ إِلَّا مَا كُتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مَثْلُ أَجْر شَهِيدٍ

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام الأول أن الطاعون عذاب يصيب الله به من يشاء الثانى أنه رحمة للمؤمنين وإن كان فى نفسه بلاء لكن بما يترتب عليه للمؤمن من الرحمة إذا أرسل عليه عاد الامر رحمة لان الحكم للعاقبة ولذلك وإذا كان يوم القيامة يؤتى بأكثر الناس بلاء فى المدنيا فيغمس فى النعيم غمسة فيقال له هل رأيت بؤساقط فيقر للم أربؤسا قط، ولذلك لما نظر أهل العقول والسلوك إلى عواقب الامور هانت عايم أنفسهم وحلالهم ماحلوه من التعب والمجاهدات عرفوا فصبروا فربحوا هناهم من أعطاهم وألحق فى الخير العاجز مناما جاراهم وحباه وأدناه لارب سواه والوجه الثالث الاخبار بأنه ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث فى بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ماكتب الله له إلاكان له مثل أجر شهيد والكلام عليه من وجره

﴿ منها ﴾ أن يقال مامعني قوله ﴿ صابر المحتسبا ﴾ فعناه أن يوطن نفسه على الصبر على ذلك البلا. إن لحقه منه شيء ومعني محتسبا يحتسب نفسه على الله تعالى ومع ذلك يكون موقنا بأن لا يصيبه من ذلك إلاما كتب عليه وإن كان لم يكتب عليه منه شي فلا يصير منه شيء ويترتب على ذلك من الفقه و جوه ﴿ منها ﴾ أن الا سباب وإلا ظهر لها تأثير أنها تضر. لا تنفع إلا بحسب ماسبق في علم الله تعالى من نفي أو إثبات ﴿ وَمَنْهَا ﴾ العلم بأن كل كائنة تقع في الوجو دمن خير أو شر دقت أو جلت عمت أو خصت أنها في كـتاب مسطور وبما يقويه قوله عز وجـل ( ماأصاب من ،صيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ) فتكون فائدة تلك قوة الإيمان وهوأعلى المراتب وعدم الفزعمن الحوادث فانه لايندفع به ما يلحقه منه ﴿ وَمَنْهَا ﴾ الصبر على ذلك وهو مأجور عليه لقوله تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)﴿ وَمَنْهَا ﴾ ما يحصل من الثناءالجميل عليه وريما يهون عليه الأمر أكثر ما يكون على غيره ﴿ وَفَيه بِحِثَ ﴾ وهو أن يقال لم قال في هذا الحديث وأنه بلا. يرسله الله على من يشاءه وقال في الذي قبله وإنه أرسل على من كان قبلكم و فالجو اب إن فائدة الحديث الذي قبل في المعنى التسلى و التأنيس لأنه باخباره عليه السلام أنه أرسل على من كان قبل ذهب من القلوب خوف عظيم وهو أن يكونواهم قد خصوا بهذا البلاء العظيم فيكونون يخافون أنهم بمن غضب عليهم ولعاله يؤل إلى الخسارة الدائمة فلما علموا أنهم لم يكونوا مخصوصين وقد تقدم لغيرهم ذهب ذلك الخوفالعظيم وبقءمن جملة بلايا الدنيا يسيب به من يشاء وهذا الحديث الذي نحن بسبيله فيه وجوه من البشارة ﴿ الأول ﴾ أنهمن أصابه منه شيءمن هذه الأمة فهو رحمة له فيهومن عليه مايحمله منه لمأ يرجوا فيه من رحمة الله تعالى ولذلك ذكر عن سعد رضي الله عنه أنه مات بالطاءون فكان إذا اشتد عليه يغمى عليه فاذا أفاق يقول اللهم اشدد على خنقك فانك تعلم أن قلبي بحبك هكذ حتى تضير حمه الله ﴿ والوجه الثانى ﴾ الاعلام بتفضيل هذه الأمة على من

تقدمها يؤخذ ذلك من أن الطاعون كان لمن قبلهم بلاءوهو لهم رحمة ﴿ والوجه الثالث ﴾ وهو أن الذي يصيبه الله به من هذه الامة ليس من أجل ذنب وقع منه يؤخذ ذلك من قو له يصيب به من يشا. لا عن شي. يوجب إرساله عليه بل بتخصيص المخصص له بذلك فيدخل به في قوله صلى الله وسلم وإن من أمتى لمن يساق إلى الجنة بسلاسل، وهم أهل المصائب في الدنيامن الله علينا بدار كرامته بلامحنة بفضله ﴿ وفيه إرشاد ﴾ إلى التأدبمع القدرة وهو أن لا يتحكم عليها بتفضيل العباد عندها من أجل مايري عليهم من النعمة ولا لتحقير العباد عنـدها بما يرى عليهم من النقمة يؤخذ ذلك من جعل هذا البلاء العظيم رحمة فمن باب أولى ما هو أقل منه وقد أثنى الله عز وجل على أهل البلاء وعلىأهل النعماء إذ اوفى كلو احدمنهماماأمر به فقال في اهل البلاء (و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مسيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) وقال عز وجل فى أهل النعماء (لنَّنشكر تم لازيدنكم)وقال(اعملوا آل داودشكرا وقليل من عبادى الشكور) وذم عزوجل من رجح الحالة الحسنة عنده من أجل إظهار نعمائه وذم ضدها بقوله تعالى (فأما الانسان إذاما ابتليه ربه فأكرمه و نعمه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ماابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن وفيه دليل : على أن كثرة الاجور في الاعمال إنما هي بقدرة قوةاليقين والايمان يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام أول الحديث جعله رحمة ثم قال في آخره ﴿ صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كـتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد ﴾ فالزيادة التي بين الدرجة بن إنما هي من أجل قوة الايمان الذي وصل به إلى أنه لا يصيبه إلا ما كـتب الله له يشهد لذلك قوله عليه السلام «مافضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولاصلاة ولكن بشيء وقرفى صدره ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أن يقال لمقال مثر أجر شهيد ولم يقل له شهادة فان الشهادة ماأعظم قدرها إلا من أجل مانال صاحبها من الاجر والشهادة أمر آخر زائد دلى الاجر فظاهر الامرأن الشهادة شيئان كـثرة الأجر وأمور أخرزوا تدعلى ذلك منها أنهم لايحاسبون وإنما يقومون من قبورهم إلى قصورهم ومنها أنهم يشفدون فى غيرهم وأشياء من أنواع الاكرام عديدة وقد جاء أن الطاعون شهادة إلا أنه إذا وقع بشخص وهو على الحالة المتقدم ذكرها من الصبر والاحتساب فيكون الجمع بينهما بأنه من صبر واحتسبولم يصبه منهشيء كان له مثل أجر شهيد فان أصابه منه شيء وهو صابر محتسب كان شهيدا والله أعلم كما جاء أنه من طلب الشهادة من الله تعالى صادقاً ولم ينض له بها أنه يكون له أجر شهيد فليس وقوع الحال كتمنيه بينهمادرجة ﴿ وهناجِتُ ﴾ وهوأن يقال في قوله له ﴿ مثل أُجر شهيد ﴾ هل ذلك تفضل من الولى سبحانه وتعالى على العبيد لا يعقل له معنى من الحكمة أوبينهما منا سبة منجهة الحكمة أما النسبة التي بينهما من أجل الحكمة نظاهرة وهي أن الذي يخرج للجهاد إنما فعل فعلا شأنه إذهاب النفوس

والسلامة فيه إنما هي بالفدرة التي لا يغلبها غالب وهو يخرج لذلك الآمر صابرا محتسبا موقنا أنه لا يصيبه لا ماكتبالله علمه فأشبه الذي يجلس في بلده بعد وقرع الطاعون محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ماكتب الله له فان الطاعور أمر معه الموت لمن أصابه لا محالة ولا ينجر منه إلا بالقدرة التي ليس لما مثال فالشبه واقع والاجر في الوجهين جميعا بمجرد الفضل لكن لا تنظر حكمة الحكيم الذي «ليس كمثله شيء إلا بعد وقوع الفعل وإثبات الحكم فيه منه وإلا القياس هناك بمنوع

وهنا دليسل: على أن الحق فى الأمور الطريق الوسط حال بين حالين وأصله التأدب وعدم الاعتراض يؤخذ ذلك بما تقدم فى هذا الحديث وغيره فتارة يؤمر بالنظر والتدبير وحمل الامور على ماجرت به العادة غالبا وتارة يؤمر بالتسليم وعدم الالفات إلى شىء من الاشياء إلا مجرد التسليم وعبودية محضة فالذين أرادوا أن يحملوا الامر على طريق واحد ويتسلطوا بعقولهم عليها فى غاية الحمق والجهل لانه من دليس كمثله شىء كذلك حكمته ليس مثلها حكمة حكيم ولانسبة بينهما لكن شأن ما أخذ به أهل السنة وهو الوقوف مع الامر والنهى على ماهو بلا اعتراض ولازيادة ولانقص وهو الذى يعطيه طريق العقل لمن حققه جعلنا القمنهم بلاعنة بمنه وكرمه

(۱۹۳) ﴿ حديث تحرم الشفاعة فى حدمن حدودالله تعالى ﴾

عَن عَانَشَةَ رَضَى اللهُ عَنَهَا أَنْ قَرْيَشًا أَهُمْهُمْ شَأْنُ الْمَرَأَةِ الْخُزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتَ فَقَالُوا مَن يُكلِّمُ فَيها رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ إِلاَّ أَسْاَمَةُ بَنُ زَيْد حَبْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ أَتَسُفُعُ فَي حَدِّ مِن حُدُود الله عَنَّ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ أَتَسُفُعُ فَي حَدِّ مِن حُدُود الله عَنَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّا أَهْلَكَ النَّذِينَ مِن قَبَلُكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الشَّرِينُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيهُ الْخُدُّ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنْ فَاطَمَةً بِنَاتَ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا وَإِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الصَّعَيفُ أَقَامُوا عَلَيهُ اللهِ لَوْ أَنْ فَاطَمَةً بِنَاتَ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا وَإِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الصَّعَيفُ أَقَامُوا عَلَيهُ الْحَدَّوا أَيْمُ اللهِ لَوْ أَنْ فَاطَمَةً بِنَاتَ مُحَمَّد سَرَقَتُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

ظاهر الحمديث يدل على منع الشفاعة فى حد من حدود الله تعالى والكلام عليه من وجوه (منها ) أنه ينبغىأن يختار فى الشفاعة من له إدلال على الذى يشفع عنده وحرمة يؤخذ ذلك من قولهم من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرجحوا جميعهم إلا من كان أكثرهم إدلا لا عليه صلى الله عليه وسلم وله عنده حرمة وهو اسامة بن زيد لانه كان ابن مولاه عليه السلام وبالقطع أن أبا بكر وعمر وجميع الخلفاء وأهمامه عليه السلام أرفع عنده من أسامة بن زيدوا كثر حرمة لكن الادلال له خصوصية أخرى

وفيه دليل: على أن الخديم أكثر ادلالا على مخدومه من غيره وله حرمة الخدمة أيضا ولذلك

كان أهل الصوفة أكثر إدلالا لدوام خدمتهم وكثرة وقوفهم بالباب ومن هناك الربح الحقيق «وقدروى عن بعضهم أنه كل ليلة كان يأتى باب الملك الذي كان في بلده مفيها وكان من عادة ذلك الملك أن كل من يخدم له وجه من وجوه مصالح وضرورياته يأتى بابه ويدفع له خازنه أجرته يوما بيوم على قدر عمله فكان ذلك السيد يأتى خازن المالك كل ليلة معاؤلئك الحدم فيقول له أعملى أجرتى فيقول له الخازد لو خود من كنت تأخذ كما يأحذ من خدم فيقول له ها يأخذ الأجرة إلا من يخدم فيقول له أمرت فيقول لنفسه اسمعى من يخدم يأخذ ومن لا يخدم لا يأخذ فان خدمت أخذت ولهموا يُفهموا وعرفوا فعرفواه

وفيه دليل : على أن ترك الحدود سبب للملاك يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ إِنَمَا أَهَالُكَ الذِّينَ من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ﴾

وفيه دليل: على أنه لايكون المأمور مطيعاً لأمره حتى يوفى جميع ما به أمر وإن ترك البعض وفعل البعض سمى عاصيا واستحق العقاب يؤخذ ذلك من إخباره عليه السلام أن من كان قبلنا كانوا يقيمون بعض الحدود فانهم إذا سرق عندهم الضعيف أقاموا الحد فتراهم فعلوا بعض ما به أمروا فلما لم يقيموه على الغنى أسقطوا بعضه فوقع العقاب عليهم فأهلكوا

وفيه دليل: على أن الحدود على جميع الناس كلوم على حد سواه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ وَأَيْمَ اللَّهُ لُو أَنْ فَاطْمَهُ بِنْتَ مُحْمَدُ سُرَقَتَ لَقَطْعَتَ يَدُهُا ﴾

وفيه دليل: على فضل فاطمة على غيرها من أهل البيت يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام لم يذكر اسمها فى التمثيل إلاعلى وجه الترفيع ولوكان فيهم رضى الله عنهم أرفع لذكره يشهد لذلك قوله عليه السلام فى حقها «فاطمة بضعة منى» وهذا لم يخص به غيرها

وفيه دليل: على أن القدر جار على الرفيع والوضيع يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام أخبر عن من كانقبلنا إن ذلك كان فيهم فى الشريف والضعيف وهذا أيضا متعارف إلى هلم جرا أن المعاصى يجرى القدر بها على من شاء من رفيع ووضيع

وفيه دليل: على أن وجوب الحكم فى الشى. يسقطه عن صده يؤخذ ذلك من أن الهلاك فيمن تقدم كان بتركهم الحدود فبتو فيتها تكون النجاة وقد جاء ذلك صريحا فى الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى (ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) والآى فى هذا كشيرة وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم «لان يقام حد من حدود الله تعالى فى بقدة خير لهم من أن تمطر عليهم السماء ثلاثين يو ما هو من طريق آخر أربعين يو ما والآثر فيه كثيرة أيضا

وفيه دليل: على هيبة الذي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وكشرة حياثهم منه يؤخذ ذلك من قولهم ﴿ ومن يجترى عليه ﴾ وقدروى عنهم رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتمنون أن يسألوا الذي صلى الله عليه وسلم فلا يقدرون على ذلك مع كثرة تواضعه صلى الله عليه وسلم لهم ورحمته بهم حتى كانوا يتمنون أن يجى ون البادية من يسأله فيسمعون جوابه عليه السلام للسائل ﴿ وَفَى هذا دليل ﴾ على قوة إيمانهم وحكثرة تقواهم رضى الله عنهم لأن الله عز وجل يقول ذلك (ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب) وأى شعائر أعظم من إكرامه صلى الله عليه وسلم وترفيعه

وفيه دليل: على جواز القسم من السيد لمن هو دونه تأكيدا فى التصديق فان كان صادقا فى انصدقة فان كان صادقا فى انصدفانه لا يقطع بالصدق قسمه إلا من هو صادق فى قوله حسن فى حاله يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ وَأَيْمُ اللَّهُ لُو أَنْ فَاطْمَةُ بَنْتَ محمد سرقت لقطعت يدها ﴾

وفيه دليل: على أن حكاية حال المعصية أن لوكانت تقع عن ليس لها أهلاو بسمى باسمه إنذلك ليس بنقص فيه و لا يلحقه منه شؤم ولامعرة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ﴾ فلوكان فى ذلك شىء مما ذكرنا أوبما يشبهه لم يقله صلى الله عليه وسلم فى أحد من الخلق فكيف فى هذه السيدة التى قال عليه السلام فى فضلها ﴿ يريبنى مارا بها ﴾

وفيه دليل : على أن تعليقك فعلا يؤلم شخصا بشرط أن يقع منه موجب له ليس بقبيح ولافيه تغيير للنفوس يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لوآن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ﴾ لأن قطع اليد بما يؤلم لكن لما جعل الشرط فيه وقوع شيء من الشخص يوجبه له وهي السرقة لم يضره ذلك ولا يشوش عليه وإبما التشويش بالحقيقة المخالفة إذا وقعت ولذلك قال لا تبكين لوقوع ذنبك وإنما يبكيك موجبه وعليه فاندم

(۱۹٤) ﴿ حدیثعاقبة من بجر ثو به خیلاء ﴾

عَنْ ابْنِ عُمَرَرَ ضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْمَا رَجُلَ يَجُرُ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاء

خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ

ظاهر الحديث الاخبار بخسف الذي جرإزاره خيلاءوأنه في جوف الأرض لايستقر له قرار إلى يوم القيامة والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾أن يقال ما الفائدة لنا بالاخبار بحاله فيه وجوه

﴿ منها ﴾ التحذير عن ارتكاب هذا الأمر الخطر ﴿ ومنها ﴾ بيان فضل هذه الأمة على من

تقدم يؤخذ ذلك من أن من تقدم كانوا إذا وقدوا في الذنوب لم يؤخر لهم عقاب مثل مافعل بهذا والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكان إذ اأذنب أحد منهم ذنبا أصبح على باب داره تسمية الدنب الذي فعله وماهو المخرج منه وهذا جزاء عظيم عقد من الله بفضله على هذه الآمة بببركة نبيها صلى الله عليه وسلم أن عافاهم من هانين المختسلتين أما الكتب فما وقع منه في هذه الآمة شيء وأما الحسف فعو فوا منه إلا قليل من بعض المتمردين في بعض الآزمان وذلك نصر قلدين وقدقال صلى الله عليه وسلم في شأن جر الازار خيلاء هن جر إزاره خيلاء لاينظر الله إليه يوم القيامة وفيه دليل : على عظيم قدرة الله تمالي وأنها لا نجرى إلا على قياس يؤخذ ذلك من كون الذي وفيه دليل : على حسن طريق القوم يؤخذ ذلك من أن كبر نفس هذا الشتى هو الذي رمي وفيه دليل : على حسن طريق القوم يؤخذ ذلك من أن كبر نفس هذا الشتى هو الذي رمي به إلى هذا الأمر العظيم وأهل الطريق قد عملوا على ذلك من أن كبر نفس هذا الشق هو الذي رمي عنه أبه إلى هذا الأمر العظيم وأهل الطريق قد عملوا على ذلك بقوله أوهوانها لآن تتواضعو ولايفخر بعضكم ذم الله تعالى كبر النفس وجعل من أجل ذلك لصاحب الحيلاءهذا العقاب الآليم فضد ذلك محود على بعض »وقال عليه السلام والمؤمن هين لين وقال عليه السلام وألم فدا كثيرة

وفى هذا دليل بعلى أن هذا الذنب من أكبر الذنوب يؤخذ ذلك من أنه إذا كان يفعل بههذا الأمر العظيم حتى إلى يوم القيامة كيف يكون حاله يوم القيامة لاتقدره العقول من شدته و لا توهمه الأذهان وكذا قال بالفقر فاستغن تكن لبيبا وبالتواضع فارتفع تكن حسيبا

وبالتقوى فتزود تكن حبيبا وبالله فاستعن تكن نجيبا

١٩٥ ﴿ حديث اختياره صلى الله عليه وسلم بأيسر الامور ﴾

عَنْ عَاثِشَـةَ رَضَى أَلَٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا نُحِيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ أَمْرَ بِن إِلَّا ٱختــَارَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمَ يَكُنْ إِثْمًا فَانْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ ٱلنَّاسِ مِنْهُ

ظاهر الحديث أخذه عليه السلام بأيسر الآمرين إذا خير بينهما وبعده عليه السلام من الاثم وهل هذا التخير على عمومه أعنى تفضيله عليه السلام الايسرمن الآمرين أم لا ﴿ والجواب ﴾ أن أخذه عليه السلام الآيسر من الآمرين إذاخير على العموم موجود بما استقرى من سنته عليه السلام ويحتاج إلى تقسيم لآنه لا يخلوا أن يكون ما يخير فيه من أمور الدنيا أو أمور الآخرة فان كان من أمور الدنيا فاللفظ على حمومه فماخير صلى الله عليه وسلم بين شيئين من أمور الدنيا فاللفظ على حمومه فماخير صلى الله عليه وسلم بين شيئين من أمور الدنيا فاللفظ على حمومه فماخير صلى الله عليه وسلم بين شيئين من أمور الدنيا فالله على حمومه فماخير صلى الله عليه وسلم بين شيئين من أمور الدنيا فالله على حمومه في القيم عليه وسلم بين شيئين من أمور الدنيا فالله عليه وسلم الله عليه وسلم بين شيئين من أمور الدنيا فالله عليه وسلم الله عليه وسلم بين شيئين من أمور الدنيا فالله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه و الله و كاله و كله و كاله و كله و كاله و كله و كاله و كله و ك

أيسرهما وكبني في ذلك أن خير صلى الله عليه وسلم أن يكون ملـكا نبيا ويكون له مثل جبال تهامة فصنة وذهبا تسير معهحيث سارأويكوننبيا عبدا فاختار عليهالسلام أن يكون نبيا عبدا فقال أجوع يومافأضرع وأشبع بوما فأشكر «وقد جاء عنهصلي الله عليه وسلم أنه أوتى يوما بثوب يلبسه فطالت كماه على يديه الكريمتين فأخذ يقطعهما فـلم يجد في الوقت إلا سكينا فجمعهما وقطعهما بالسكين ولم يكلف أحداأن يأتيه بمقص وبقى دور الاكمام داخلات وخارجات وربماتساقطت الخيوط من بعضها ولم يعد لها بعد ولاعمل لها عطفاحتي تقطع الثوب وهو على ذلك الحال وأما أمر الآخرة فما كان يختار فيه فيما يخصه عليه السلام إلا الأرفع والأقرب إلى الله تعالى كما فعل عليه السلام فى تمبده الذى قام حتى تو رمت قدماه فقيل له يارسول الله تفعل ذلك والله قدغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال مَعْلِيْهِ ،أفلاأ كون عبد اشكور ا»و إذا كان الأمر في حق أمنه أخذ عليه السلام لهم ما هو الايسر و الأقرب رحمة بهم كما فعل صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان حين كـ ثر الناس فقامو اممه فجعل بخلف ثم قال لهم، إنما تخلفت لئلا يكتب عليكم فلا تطيقون أو كما قال عليه السلام وكما فعل عايه السلام معهم فى شأن الوصال الذي كان ينهاهم عنه ويواصل عليه السلام حتى كان يربط على بظنه ثلاثةأحجار من شدة الجوع والجماهدة فقيل له تنهانا عن الوصال وأنت تفعله فقال. إنى ليس كهيئتكم إنى أبيت يطعمني ربي ويسقيني»وكان عليه السلام يقول لهمءأ كلفوا من العمل ما تعليقون فان الله لايمل حتى تملوا ، والاحاديث في هذا الشأن كـثيرة فعلى هذا فيكون عاما فيها كان من أمورالدنياو يكون خاصاً فيهاكان من أمور الآخرة وقد يحتمل أن يكون عاماً في أمور الآخرة بوجه ما وهو مثل أن يخير بين عملين أحدهما يكون في الوقت الوصول إليه قريب والذي الوصول إليه أبعد يكون أرفع فيختار الأيسرإعتناءمنه عليه السلام للطاعة والمبادرة للخدمة وخوف الفوت أنه لايدرك الذيهو أرفع فان أدركـه لم يتركـه كماكان أبو بكر رضي الله عنه يفعل في وتره يقدمه أول اللبل وقد صح من السنة أن الأفضل في الوتر آخر الليــل فــكاد أبو بكر رضى لله عنــه فهم عن النبي صني الله عليه وسلم هذا الذي أشرنا إليه فعمل عليه فأقره النبي يتطلق على ذلك وقال له أخذت بالحزم وهي المبادرة ﴿ وَفَى هَذَا إِشَارَةً ﴾ إلى طريق القوم الذين يقولون «الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك ، معناه عندهم إذا لم تقطعه بالعمل قطعك بالتسويف والاشتغال بتعمير الوقت وترك الالتفات إلى المأضى والمستقبل فائدته ربح الدنيا والآخرة من اقه علينا بفضله

وفيه دليل: على حسن فهم هذه السيدة لآنها فهمت مع صغر سنها من حقيقه طريقته عليه السلام , ما فهم أبوها على كسبر سنه ورفعته فى قوة إيمانه وصدقه - تى قال عنه صلى الله عليه وسلم «مافضاكم أبو بكر بكثرة صوم ولاصلاة ولكن بشىء وقر فى صدره هفيحسن أصلها نجح فرع فهمها وفيه من الفقه ﴾أن كلام المرء عنوان على هقله وأفعاله دالة على تحقيق حاله ولذلك قال عملى رحنى الله عنه حين قيل له فى كم تعلم حال الشخص فقال ه إن تكلم فن حينه و إن صمت فمن يومه، فمن اشتغل بتخليص صحة حسن حاله حسن فعله ومقاله

ظاهر الحديث يدل على تحقيق بركة النبى صلى الله عليه وسلم وعظم معجزته الذى أطعم عليه السلام من صاع شمير وداجن ألفاحتى شبعوا وانصرفوا وبقى اللحم كماكان لم ينقص منه شيء والمجين كذلك والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ كثرة تواضعه عليه السلام يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام كأن يعمل فى الخندق ممهم بيده الكريمة كأنه واحد منهم ﴿ ومنها ﴾ أن من السنة التحصن من العدو بكل مكن يؤخذ ذلك من حفرهم الخندق إحتياطا من أن يغاب العدو عايهم فيكون معهم بما يتحصنون منه

وفيه دليل: على أن من السنة التشدير للثياب لمن يخدم يؤخذ ذلك من أنجابر رآه عليه السلام خص البطر ولولا التشدير ما رأى منه ذلك

وفيه دايل : على أن كشف البطن من ذوى الهيئات ليس بمكروه يؤخذ ذلك من رؤية جابر بطنه صلى الله عليه وسلم

وفيه دليل: لأهل الصوفةالذين يرون بالمجاهدة لأنَّ البطن لايكون خصا إلابها

وفيه دليل : على ماطبعه الله عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الحلقة والقوة يؤخذ ذاك من كوله عليه السلام كان خمصا شديدا وهو مع ذلك يندم في أشق الاشباء وهو حفر الحندق

وفيه دليل: على أن عمل الاسباب لايخل بمنصب أهل الفضل يؤخذ ذلك من خدمته صلى الله عليه وسلم فى الخندق

وفيه دليل: على عظيم صبره صلى الله عليه وسلم وسعة صدره المبارك يؤخذ ذلك من جمعه عليه السلام المجاهدة مع الحدمة مع تبليغ ما أمر به ومع دوام العبادة فباليل قائم يصلى حتى تورمت قدماه وبالنهار فى الحدمة مع شدة المجاهدة ومع توفية التبليغ وحسن المسايسة لهم ولايكون ذلك إلامع الصبر العظيم والحل الربانى

وفيه دليل: على ما كان الصحابة عليه رضوار. الله عليهم من تقليل حطام الدنيا يؤخذ ذلك من كون جابر لم يعرف لنفسه شيشا حتى سأل عياله هل عندها شيء أم لا فسلم بجد إلا صاعا من شعير

. وفيه دليل: على عظيم فضلهم رضو أن الله عليهم وكثرة إيثارهم بؤخذ ذلك من كونهم لم يكن لهم غير ذلك الصاع من الشعير والداجن فخرجوا عنه ولم يبق لهم شى، غير، فهم كما قال عزوجل ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )

وفيه دليل: على كثرة حبهم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ ذلك من كونهمآثروه بكل ما ملكوا من الطمام الذى به يقوم حالهم ورضاهم بحمل المجاهدة به لامته

وفيه دليل على أن حبهم له عليه السلام تساوى فيه الرجال والنساء بؤخذ ذلك من إخبار جابر امرأته حين سألها هل عندك شيء وأخبرها بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه خمسا شديدا فلولا علم أنها مؤثرة لجنابه عليه السلام كما هو ما أخبرها بذلك فلو كان غير ذلك لكانت تخنى عنه ماعندها أو بعضه لكى تؤثر به أولادها فهم رضى الله عنهم فهموا قول مولانا جلجلاله (النبي أولى بالمؤهنين من أنفسهم) فاتخذوها حالا فبذلك حصل لهم السبق وقولة في جميمة داجن الداجن هي التي تربى في البيت

وفيه دليل لم على تنافسهم فى الحده قد يؤخذ ذلك من توله (ففرهت إلى عناقى) فعل ذلك على بذل كل واحد منهها جهده فى الشغل الذى أخذ فيه

وفيه : دليل على أن متاع البيت يضاف إلى المرأة لانها هى المتصرفة فيه وإن كان ملكا لصاحبه كما تقول سر جالدابة وليس لها فيه ملك فلما كان لا يستعمل إلا لها أضيف ملكه اليها يؤخذ ذلك من قوله ﴿ فقطعتها فى برمتها ﴾

وفيه دليل. على أن السنة أن يعمل فى الأمور على جرى العادة و إنكان الذي تعامله بمن له خرق العادات يؤخذ ذلك من قولها (لا تفضحي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ك لان الجمع الذي كان معه كثير وطعامهم يسير والعادة الجارية أن الطعام اليسير ليس فيه كفاية للجمع الكثير و بالقطع أن سيدنا صلى الله عليه وسلم هو صاحب المعجزات و خرق العادات

وفيه دليل: على أن من السنة أن تخبر من تضيفه بمقدار ماأعددت له يؤخذ ذلك من إخبار جابر لرسول اقد صلى الله عليه وسلم بمقدار طعامه الذى أعدله وهو قوله ﴿ ذَبِحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا عن شعير كان عندتا﴾

وفيه دليل على جو ازمناجاة الواحد دون الجماعة يؤخذ ذلك من قوله (فساررته) أى تكلمت معه سرا وفيه دليل: على أن من الأدب عدم الحصر عند إعلام ذوى الفضل بمقدار الشيء الذي أباح لهم التصرف فيه هل يكون تصرفهم فيه على جرى العادة أو على خرقها يؤخذ ذلك من قوله لما أعلمه صلى اقة عليه وسلم بقدر الطعام فقال (له فتعال آنت و نفر ممك والنفريكون قليلا ويكون كثيرا فتأدب معه بعدم حصر عدد الذين يمشون معه

وفيه دليل: على جواز إضافة الصانع إلى صنعته يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه و سلم ﴿ ياأهُلُ الْحَنْدُقُ ﴾ فأضافهم إلى الحندق كونهم هم الذين صنعوه

وفيه دليل: على جواز رفع صوت ذوى الفضل بين إخوانهم وأصحابهم ليخبر جميعهم بالذى بريد يؤخذ ذلك من قوله فصاح الذي صلى الله عليه وسام باأهل الحندق وهمكا أخبر آخر الحديث ألف وفيه دليل على أن صاحب المنزلة الرفيعة تحمله الثقة بمولاه عند الضرورة على أن يعمل على ماعوده سيده من خرق العادة له ينجده حيث أمل أملا يؤخذ ذلك من أنه لما رأى النبي صلى الله عليه قلة طعام جابروانكسار خاطره في كونه أخبره سرامن أجل أن الطعام لا يكنى من كان هناك من كثرة الجمع عمل صلى الله عليه وسام على جبر خاطرد ثقة من مولاه أن يخرق له العادة فى تكثير الطعام حتى يحبر قلب جابر ويدخل السرور على جميع أهل الحندق بأ كلهم كلهم معه صلى الله عليه وسلم فصاح بالجميع وأخبرهم بتقليل الطعام بصيغة لفظه وادلال حاله يخبر بتكثيره فصدقه صلى الله عليه وسلم فصاح بالجميع وأخبرهم بتقليل الطعام بصيغة لفظه وادلال حاله يخبر بتكثيره فصدقه صلى الله عليه وسلم بالمقال والحال لانه كن عن الطعام بالسؤر والسؤر من الطعام والشراب هو ما يق منه في الاناء وصدقه في الحال لانهم شبعوا وبتى الطعام على حاله و تلك حقيقة الكثرة في الطعام منه في الاناء وصدقه في الحال لانهم شبعوا وبتى الطعام على حاله و تلك حقيقة الكثرة في الطعام منه في الاناء وصدقه في الحال لانهم شبعوا وبتى الطعام على حاله و تلك حقيقة الكثرة في الطعام منه في الاناء وصدقه في الحال لانهم شبعوا وبتى الطعام على حاله و تلك حقيقة الكثرة في الطعام منه في الاناء وحدة في الحال لانهم شبعوا وبتى الطعام على حاله و تلك حقيقة الكثرة في الطعام منه في الاناء وحدة في الحال المناه و تلك حقيقة الكثرة في الطعام المناه و تلك حقيقة الكثرة في العلم المناه و تلك حقيقة الكثرة في المناه و تلك حقيقة الكثرة في المناه و تلك حقيقة الكثرة في الوياء و تلك حقيقة الكثرة في المناه و تله و تله و تلك حقيقة الكثرة في المناه و تلك حقيقة الكثرة في المعام و تله و تلك حقيقة الكثرة في المناه و تلكث و تلك حقيقة الكثرة في المناه و تلك حقيقة الكثرة في المناه و تلك حقيقة السؤر و تلك حقيقة الكثرة في المناه و تلكثر و تلك حقيقة الكثرة في المناه و تلكثر و تلكثر

ومن هنا أخذ أهل المعاملات مع الله على طريق السنة إذا كانوا عند الصرورة تخرق لهم العادات ببركة نبيهم صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولون كل كرامة للولى فانها معجزة من معجزات نبيه لأن محسن انباعه له حادت عليه تلك البركة و ذكروا رضى الله عنهم أنه من أجرى الله تعالى له خرق عادة فى شيء من الأشياء إن ذلك لسان العلم فى حقه ولايتبغى له أن يعدل عن ذلك وقد قال صلى القحايه وسلمه من رزق من باب فاليلتزمه و فالتزامه ذلك الحال من أدب العبودية

وفيه دليل على الاجابة للدعوة للطمام إذا كان ابتغاء وجه الله تعالى يؤخذ ذلك من إجابة سيدنا صلى الله عليه وسلم جابرا لأنه مايكون للنبي صلى الله عليه وسلم إلاما يراد به وجه الله

وفيه دليل على فصاحته صلى الله عليه وسلم وعذوبة لفظه يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ( فحيملا بكم ) لما فيها من البلاغة والاختصار وقوله عليه السلام ( لا تنزلن برمتكم و لا تخبزن عجينكم حتى أجىء ﴾ ( هنا اشارة ) بأن أوائل الامور هي أنجح في إظهار البركة مثل مافعل عليه السلام في هين تبوك الذي أوصى أن لا يتناول أحد منها شيئاحتي يأتى فلما سبق ذلك الشخصان ولم يعلما بمقالته انتهرهما وسبهها لا نهاعد لا عن مقتضى الحكمة ثم أن بركته عليه السلام عادت عليه

وفيه دليل. على أن من السنة أن السيد يقدم قومه يؤخذذلك من قوله ( يقدم الناس ) فياله من سيد وياليهم من ناس فياليت وجنتي تراب لأقدامه وأفدامهم لعل ذا سقمي يشني بحسيس آثارهم وفيه دليل على أن من حسن الصحبة إخبار الهيال بما جرى وجواز عتب الهيال بعلها لكنذلك يكون بأدب دون سب لانه يفضي إلى التوادد وحسن الصحبة وذلك من الايمان يؤخذذلك من قوله في بأدب دون سب لانه يفضي إلى التوادد وحسن الصحبة وذلك من الايمان يؤخذذلك من قوله في بأدب مرأني فقالت بك وبك معناه فاخبرتها بمجيء النبي صلى القه عليه وسلم وأهل الحندق معه فعتبته على ذلك بقولها بك وبك لان هذا كناية عن العتب ولم يقل صيفة اللفظ الذي به عتبته وهذا من حسن سجاياهم

وفيه دليل على جواز استعطاف الرجل عياله يؤخذذلك من قوله ﴿قد فعلت الذي قلت ﴾ يعنى لم أخالفك فيها به أشرت وإنما هذا أمر آخر من النبي صلى الله عليه وسلم فرضيت هي آخراكما رضي الهو أو لا وعلما أن الخبر حق كما ظهر آخرا وهو شبعهم جميعا و بتى الفضل بعد ذلك

وفيه دليل على بركة كلما كان منه عليه السلام من خارجه وفضله لآنه لولا علمه عليه السلام ببركة ذاك البصاق مافعل وقوله (وبارك) أى دعا بالبركة فجاءت البركة فى ذلك الطعام من وجهين من بصف عليه السلام ودعائه وقد كانت واحدة منهما تكنى لكن جمع الحير وتعداده أرفع و به من الفقه أنه مهما أمكن الآخذ بالزيادة فى الحير لايقتصر على البعض وفعل عليه السلام فى العبين شل مافعل فى البرمة

وفيه دليل على جواز المشاركة في أفعال البريؤ خذذلك من قوله عليه السلام ﴿ ادع عا بزة فلتخبز ممك ﴾ لآن تصرفها في هذا العجين وخبزها له من أكبر أفعال البر

وفيه دليل . على جواز التعاون فى إطعام الجمع الكثير لآنه مما يتيسر له به المعروف يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ادعخابزة

وفيه دليل على جواز القسم عند الاخبار فانه تاكيد للصدق يؤخذ ذلك من قوله (أقسم بالله) وفيه دليل على أن من صدق الله تعالى فى المعاملة بسح فى الحال والمال يؤخذذلك من قوله (لأكلوا حتى تركوه) يعنى فصل لهم الطعام ولم يقدر وا على أكله وزيادة على ذلك بقوله (وإن برمتنا لتغط) أى تغلى كما كانت علو أة لحما وقوله (وإن عميننا ليخبز كاهو الى لم ينقص من العجين شى ملا خرج أولا عن كل ما ملكه من الطعام لله تعالى ربح الآخرة إذ أكل طعامه سيدالاولين والآخرين وجميع أهل الحندق ولم يكن ذلك فى قدر ته وربح الدنيا أى بقى له طعامه كما كان وزيادة ما فضل لهم وماحوى ذلك الطعام من زيادة البركة فى نفسه لما خالطه من بصاق النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه فتلك تجارة رايحة

وفيه دليل: لأهلالصوفة لأنهم بقولون بايثار جميع ما يملكور... وهذا يقويه قوله عز وجل (لن تنالوا البرحتى تنفقوا مماتحبون)فلما آثروا أوثروامن جاد فعلى نفسه بالخير جاد ومن بخل قعلى نفسه بالخير بخل فباى الوصفين عاملت فعليك منه عائد وانت له حامل

عَنْ أَبِي سَعِيدَ ٱلْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ال

ظاهر الحديث يدل على منع التفاضيل بين النوعين من التمر والـكلام عليه منوجوه

(منها) أن يقال هل هذا خاص بالتمر أوهو فى كل مطعوم إذا كان من جنس واحد لآن العلة التى فى التمر إذا اختلفت أجناسه موجودة فى غيره من المطعوم إذا كان من جنس واحدلان الاسم يجمعها فالتفاضل فيها ممنوع مثل الزبيب أحمره وأسوده وجده ورديثه الاسم يجمعهم فلا يمكن التفاضل بين أجناسه وكذلك غيره من المطعومات إذا كان من جنس واحد لوجود العلة فيه

وفيه دليل على أن الشيء الفاسد إذا وقع ولم يعرف صاحبه لا يفسخ يؤخذ ذلك من نهيه عليه السلام فيها يستقبل أن قال له (لا تفعل) ولم يأمره برده لانه قد جمعه من مواضع مختلفة و اختلط الجميع وبتى الاحتمال في أنه لا يعرف ماصنع فيه فما فيه الفساد لا يتناول عليه السلام منه شيئا و الظاهر تفريقه للساكين وقد قال عليه السلام السعدين حين باعا آنية من فضة من المغنم مثلا بمثلين وردا فقد أربيتما الان صاحبهما كان معروفا فالفسخ عكن فأمرهما به

وفيه دليل على أن من وظيفة الآمر أن يسأل عماله عن تصرفهم حتى يعلم كيف هو وكذلك يلزم كل من استناب أحدايت صرف له فى شيء حتى يعلم ببراء ةذمته يؤخذذلك من قوله عليه السلام حين أتوه بالتمر ﴿ أكل تمر خيبر هكذا ﴾ فلو لاماسأل عليه السلام حين أتوه بالتمر ماكان يعلم بهذا الفاسد الذي وقع وفيه دليل على أن أكل الطيب لا يقدح في الزهد يؤخذ ذلك من أن سيدنا صلى الله عليه وسلم أزهد البرية وهذا عامله قد ساق له الطيب من التمر ولم ينهه عن ذلك وإيما نهاه عن الربا وزاد في ذلك تأكيدا أعنى في جواز أكله أن قال له عليه السلام له ﴿ بع الجمع بالدراهم أم ابتع بالدراهم ولميبا فأمره بشراء الطيب

وفيه دليل على أن من السنة حسن التعليم يؤخذ ذلك من قوله عليــه السلام لعامله لانفعـــل ولم ينتهره

وفيه دليل على أن تنفيذ الحكم لايكون إلا بعد تحقيق موجبه يؤخذ ذلك من سؤاله عليهالسلام العاملة قبل نهبه بقوله أكل تمر خيبر هكذا وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن تمر خيبر ليس على مصفة واحدة فلم يقتنع بعلمه فى تمر خيبر حتى سأل من أجل الاحتمال لعل العامل باع ذلك على وجه يجوز واشترى هذا وغير هذا من الاحتمالات

وفيه دلبل · على أنرؤية مايعرف على صفة لاتعرفها توجب السؤ ال عن موجب التغير يؤخذذلك ا من أن سيدنا صلى الله عليه وسلم لمارآى التمر على خلاف ما يعرف سأل

وفيه دليل على أن حسن السؤال من السنة يؤخذذلكمن قوله عليه السلام أكل تمر خيبر هكذافهذا اختصار في اللفظوغاية في حقيقة كشف الأمر

وفيه دليل على جواز القسم في درج الكلام وهو الذي يسميه بعض العلماء لغواليمين يؤخذذلك من قوله ﴿ لاوالله يارسول الله ﴾ ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

۱۹۸ ﴿ حدیث زواجه صلی الله علیه وسلم بمیمو نه رضی الله عنها ﴾ عَنْ ابْنِ عَبْ الله عَنْها ﴾ عَنْ ابْنِ عَبْ الله عَنْها ﴾ عَنْ الله عَنْها ها وَهُو عُرْمُ وَبَنَى الله عَنْها ﴾ عَنْ الله عَنْها ﴾ عَنْ الله عَنْها ﴾ عَنْ الله عَنْها ها وَهُو عُرْمُ وَبَنَى الله عَنْها ﴾ عَنْ الله عَنْها ﴾ عَنْ الله عَنْها ها الله عَنْها ها وَهُو عُرْمُ وَبَنِي الله عَنْها ها الله عَنْها عَنْها ها الله عَنْها عَنْها ها الله عَنْها عَنْها

ظاهر الحديث يدل على جواز نكاح المحرم وليس الامر على ظاهره لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن مكاح المحرم وإنما ذكر أهل العلم فى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل وهو حلالمن يعقد نكاحه معها رخى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم وكان توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعقد نكاحه معها وهو بالمدينة قبل خروجه للحج أيضا فخرج من وكله على ذلك وعقد الذكاح بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم فالذى رآى ذلك روى ما رآى كا فمل مارأى ولم يكن عنده علم بالتوكيل فى ذلك وهذا ليس بقدح فى الرواية لانه روى ما رآى كا فمل في إحرامه صلى الله عليه وسلم فبعض الناس روى أنه عليه السلام أحرم من المسجد وبعضهم روى أنه أحرم حين توسط البيدا مفشق ذلك على بعض السادة وقال حجة واحدة واختلف الناس فى ذلك فقال ابن عباس وهو راوى هذا الحديث أنا أزيل السادة وقال حجة واحدة واختلف الناس فى ذلك فقال ابن عباس وهو راوى هذا الحديث أنا أزيل لدكم هذا الاشكال كنت معه عليه السلام فأحرم من المسجد فمن كان هناك روى ماسمع ثم خرج وسط البيداء والناس أمامه وخلفه و يمينه و بساره مد البصر ولى فمن كان هناك روى ماسمع تم مشى ومشيت معه فلد الوسط البيداء والناس أمامه وخلفه و يمينه و بساره مد البصر ولى فمن كان هناك روى ماسمع فاله خرا

وفيه دليل على أن الشاهد إنما يشهد بما رآى أوعلم ولايلزمه علم ماخنى من الأمر يؤخذ ذلك من كون الصحابي روى مارآى ولم يكن له علم بما بطن من الأمر كاذكرنا يؤيد هذا قوله تعالى (وماشهدنا إلا بماعلمنا وماكنا للغيب حافظين) (وهنا يحملي وهو أن يقال ماالفائدة من إخباره بأنها ماتت بسرف وهو موضع بين مكه والمدينة فهو إيضاح حال ليكون تصديقا لما به أخبر فانه أخبر بزواجها ودخول الرسنول عليه السلام بها وهو حلال وموتها بسرف فن يسرف هذه الجزئيات فهو صادق فيما أخبر به و بترتب عليه من الفقه أنه ينبغى لدخر بالاشياء أن يأتي من الدلائل على تصديقه عما أمكنه فان ذلك دال على تحرزه فى النقل والاخبار لتهمة المعترض السيء الظن

وفيه دليل على جراز الزواج فى السفر والدخول بالأهل فيه يؤخذ ذلك من إخباره أنه عليه السلام دخل بها وهو حلال وذلك كله فى سفره عليه السلام بالحج ورجوعه منه قبل دخول المدينة

## ﴿ حديث طاعة الأمير لا تكون إلا في معروف شرعا ﴾

199

عَنْ عَلَيْ بِنِ أَبِي طَالَبِ كُرَّمَ اللَّهَ وَجَهُ قَالَ بَعَثَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَرَّيَةً وَاسْتَعَلَ رَجَلًا مَنْ الْأَنْصَار وَأَمَرُهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَفَصَبَبَ فَقَالَ أَلِيسَ أَمَرُكُمُ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمَالًا عَالَهُ وَاللّهُ وَا مَا خَرَجُوا مُنَا إِلَى يَوْمَ الْقَيَامَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

ظاهر الحديث يدل على أن لاطاعة للا مير عـــــلى من أمر عليه إلافيها فيه طاعة والكلام عليه من وجوه

﴿ منها﴾ أن من السنة أن لاتخرج سرية حتى يكون عليها أمير يؤخذ ذلك من قوله ﴿ واستعمل رجلاً من الانصار وأمرهم أن يطيعوه ﴾

وفيه دليل: على أنه لاتتم الا مرة لمن أمره الامام حتى يفصح لمن أمره عليهم بالطاعة لديؤ خذ ذلك من قوله وأمرهم أن يطيعوه

وفيه دليل: على جواز السكلام للامير والأمير في حال الغضب لكن لا ينفذ من المأمور به إلا ما وافق لسان العلم و برد ما عدا ذلك يؤخد ذلك من أن أه يره فد دالسرية تكلم في حين غضبه بأشياء فبلغ جميع ذلك كله للنبي صلى الله عليه وسلم فمنع منها ما خالف لسان العلم وسكت عن الباق وسكو ته عليه السلام دال على جوازه فان كلام الأه يرذكر فيه ماهو حق وهو قوله ( اليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني) وهذا قول حق فاضره الغضب ثم أمر بشي من قبيل الجائز وهو جمع الحطب ووقد النار والجائز لا يؤثر فيه الغضب لأنه باق على حاله من الجواز ثم أمرهم بدخول النار وهو ممنوع شرعا فهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من جميع قوله وهو ممنوع في كل حال وفيه دليل: على أن الغضب يفعلى على ذوى الاحلام الحق في بعض الاه ور الان هذا الامير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الناهضب ما لحقه النبي صلى الله عليه وسلم على السرية لم يؤمره حتى كان فيه دين زائد وفعنل ولو الإما لحقه من الغضب ما لمنه ما المنعب وان قال حقا فلا بدله من شيء ما يقع فيه وقد جاء من طريق آخر المان الغضب في حال الغضب وان قال حقا فلا بدله من شيء ما يقع فيه وقد جاء من طريق آخر المان الغضب

من الشيطان فمن اصابه فليتوضأ فانه يذهب عنه، وقدر وى مثل هذا عن معاوية رضى الله عنه حين قال له بعض الناس وهو على المنبر أعظ الناس عطاياهم فان المال ليس من كسبك ولامن كسب أبيك ولا من غول أمك فقال على رسلكم فنزل و دخل منزله فخرج وعليه أثر الماء فقال أما بعد فانه لماقال الرجل مقالته أغضبنى وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث الذى ذكر اه آنفا وقد زال عنى الغضب وصدق الرجل ليس المال من كسبى ولامن كسب أنى ولامن غزل أى وإذا كان فى غد تأخذون عطاياكم ولاهل الغريق فى مثل هذا السبق العظيم فما ذكر عز بعضهم أنهكان له غلام وعمل الغلام على أن يغضبه فبقى يروم ذلك زمانا مهما عمل شيئا يوجب الغضب عليه حلم عليه وعنى فلما كان يوما قال له اثنى بالدابة مسرعا لضرورة لى فاطأعليه فمشى بنفسه إلى حيث كانت الدابة فاذا بالغلام قد عرقبها وهى ملقاة بالارض والغلام قاعد ينظر إليها فسأله من فعل هذا كان اله أنا قال له وما حملك على هذا قال أردت أن أغضاك فالك منذ اشتريتني أروم ذلك منك والقدرت عليه فقال له إنى إن شاء الله أغضب من أغواك إذهب فأنت حر لوجه الله

وفيه دليل: على أن المنجى من النار هوالايمان يؤخذ ذلك من قولهم ﴿ فررنا إلى النبي صلى الله عليه عليه وسلم من النار ﴾فاذا الفرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرار إلى الله تعالى والله عز وجل يقول ، (ففروا إلى الله ) والفرار إليه سيحانه هو اتباع أمره واجتناب نهيه

وفيه دلبل؛ على أن الطاعة الامير لاتنفع صاحبها إلا إذا كانت مواففة للسان العام وإلا فهى معصية يؤخذ ذلك من أن بعض أهل الكالسرية أرادوا أن يدخلوا النارا تباعا لامر أمير هم يقصدون بذلك القربة إلى الله سبحانه ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بالمه الامر أنهم لودخلوها ماخرجوا منها فدل ذلك أنها إل كانت لكانت من الكبائر

وفيه دليل: على أن من السنة ردأخيك المسام عن مأيضره بالقوة إذا لم يقبل منك بالقول يؤخذ ذاك من كون الذين أرادوا أن يدخلوا النار ولم يسمعوا من قول إخوائهم فررنا إلى النه صلى الله عليه وسلم مأنصر عليه وسلم من النار حبسوهم بالقهر حتى خدت النار يقوى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وأنصر أخاك ظالما أومظلوما فنصر الظالم أن ترده عن الظلم بأى وجه قدرت

وفيه دليل: على أن أهل الفضل ليس المعصوم منهم إلا من شاء الله تعالى يؤخذ ذلك من أن فضل اؤلئك الناس كلهم لاشك فيه وقد غلط بعضهم بأن ظن أن دخول تلك النار إتباعا لأمر أميرهم طاعة ولم يكن كذلك

وفيه دليل : على أن الجمع من هذه الآمة لايجتمه ون على غلط يؤخذ ذلك من كون تلك السرية انقسموا قسمين منهم من همان عليه دخول النار نظنه طاعة ومنهم من لم يظهر له ذلك فكان

## خلافهم سببا لرحمة الجميع

وفيه دليل: لمن يقول اختلاف العلماء رحمة وقدقال صلى الله عليه وسلم دان تجتمع أمتى على ضلالة هو وفيه دليل: على أن من كان صادقا مع الله تعالى لا يقع إلا فى خير وإن قصد شرا وأراده فان الله يصرفه عنه يؤخذ ذلك من أنه لما كان الذين أرادوا أن يدخلوا النار وظنوا أنها طاعة لله تعالى فيصدقهم مع الله جعل الله إخوانهم حبسوهم عن ذلك حتى نجوا من هذا الأمر العظيم ومن كلام أهل التحقيق من صدق مع الله وقاه الله ومن توكل على الله كفاه الله وهدا، جعلنا الله منهم بمنه لارب سواه التحقيق من صدق مع الله وقاه الله ومن توكل على الله كفاه الله وهدا، جعلنا الله منهم بمنه لارب سواه (حديث ثواب قارى القرآن الحافظله والمتدبر لمعانيه)

عَنْ عَانَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلُ الْذَى يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ حَافِظُ لَهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلُ الْذَى يَقْرَأُ القرآنَ وَهُو يَتَعَاهَدُهُ وَهُو عَلَيْهُ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ

ظاهر الحديث يدلعلى حكمين أحدهما أن الذي يقرأ القرآن ويعمل به هومع الملائكة والثانى الذي يتعاهده بالتلاوة وهوعليه شديد له أجران والكلام عليه من وجوه

(منها )أن يقال مامعنى قوله عم الملائكة وهم السفرة كما أخبر عز وجل عنهم بقوله تعالى بأيدى سفرة كرام بررة ) و تبيين الاجرالذى لقارى و القرآن و منه تبيين تضعيفه لانه لا يتبين التضعيف الابعد معرفة الاصلفعى قوله عليه السلام (مع السفرة الكرام) الذى أشرنا إليهم وهم الملائكة لانه يحصل له الامن فى الدنيا و الآخرة أما فى الآخرة فيدل على ذلك قوله تعالى (تنبزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم تو عدون محن أولياؤكم فى الحياة الدنياوفي الآخرة ) وأما فى الدنيا فيدل على ذلك قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا هل أداكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى قوله تعالى نصر من الله وفنه قريب ) ومن الحديث قوله عليه السلام فى الذي حفظ القرآن مكا أدرجت النبوة بين كتفيه والانبياء عليهم السلام لهم خير الدنيا و الآخرة والفرق مين حفظه والمحافظة عليه والله الساعة أن يفتح للماس فى حفظ القرآن يحفظه البر والفاجر يجادلون به المؤمنين ابتغاء همن علامة الساعة أن يفتح للماس فى حفظ القرآن يحفظه البر والفاجر يجادلون به المؤمنين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، أوكما قال عليه السلام والمحافظة عليه الله والفاجر يجادلون به المؤمنين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، أوكما قال عليه السلام والمحافظة عليه الله كرام لا يكون إلا للخصوص من المؤمنين أولئك حزب الله وهم المفلحون الذين هم عالملائكة السفرة الكرام لان المحافظة على الشيء المؤمنين أولئك حزب الله وهم المفلحون الذين هم الملائكة السفرة الكرام لان المحافظة على الشيء الموات والصلاة الوسطى )

وفيه دليل: علىأن أعلا الأحوال حفظ القرآن والعمل به

وفيه دليل: لمن يقول إن الملائكة أرفع من بني آدم الصالحين يؤخذ ذلك من كون أعلى مارفت هـ10 - رابع بهجة»

درجة هذا أن جعل مع الملاتكة وأما الكلام على أجرمن قرأ القرآن بلا شدة عليه فقد جاء وأن له بكل حرف عشر حسنات لاأقول ألف لام ميم حرف ولكن الالف حرف واللام حرف والميم حرف، وقد جاء وأن من قرأ القرآن قائما في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة وإن كان قاعدا خمسون و إن كان فى غير صلاة على طهارة خمس ووعشرون وإن كان على غير طهارة عشر حسنات»وقد جاء «أنمنقرأ القرآن وهو يعلم لم رفع ولم نصبكان له بكل حرف سبعمائة حسنةً. فعلى مقتضى هذه الآثار إذا تعاهده على وجه من هذه الوجوه وهو عليه شديد كان له خعفان من ذلك الأجر المسمى وفى مقتضى هذه الأخبار دليل على أنه ليس فى جميع النوافل أرفع من قراءة القرآن إلا أنه يجب أن تكون القراءة كما ذكر بعد في الكتاب وهو قوله عليه السلام « اقرأوا القرآن ماا تُتَلفَت عِلِيه قلو بكم فاذا اختلفتم فقومواعنه»؛ يكون خالصالله عز وجل لامن أجل أجرة تؤخذ عليه ولا أن يجعل صنعة ليتوصل به إلى شيء من حطام الدنيا و إن كان بعض الوجوه في أخذ الاجرة عليه خلاف فجواز أخذ الأجر ليس هو من هذا الباب لأن هذا باب تعبد وذلك باب مايجوزمن أنواع التكسبات ومالا يجوزفلا يجتمعان لأنالله عزوجل يقول فىأنواع التعبد (وماأمروا إلاليعبدوا الله مخاصين له الدين ) والاخلاص أن يكون لله عز وجل لايخالطه غيره وقد جاء أن يوم القيامة يقول الله سبحاً ﴾ وتعالى للذي خلط في عمله مع الله غيره وأنا أغنى الشركاء اذهب فخذ الاجر من عبيري»وقد قال بعضأ على المعاملات مع الله تعالى بالصدق و الاخلاص إن قراءة القرآن بالتدبر و الحضور حياة النفوس و إنه عز الأرواح فمن فهم هام و من حرم تاه وظن أنه يحسن صنعا أحيا الله أرواحنا به وجعلنا من حز به يمنه وكرمه

(۲۰۱) ﴿ حديث فضل آخر سورة البقرة فى التهجد ﴾

عَنِ أَنِ مَسْعُود رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَنْ قَرَأً بِالْآيَتَيْنِ مِن آخِرِ سُورَةَ الْبَقَرَةَ فَى لَيْلَةَ كَلَفَتَاهُ

ظاهر الحديث يدل على أن من قام فى ليلة بالآيتين من آخر سورة البقرة أجزأ آمعن قيام الليل وصحله اسم التهجدوالكلام عليه من وجوه

(منها) أن يقال هل هي بنفسها تجزى علمني فيها خاص أوهل هي على طريق التمثيل أنه من قام با يتين يكو ن طولها كهاتين كفناه وإن كانتاأقل لا تكفياه أو هل يكون معنى الكلام أن من قام به آيات تحوى من المعانى مثل ماحوتا كان له فى ذلك كفاية وإن كان أقل من ذلك لم تجزم (فالجواب) اللفظ نفسه محتمل لكن من خارج يقع التخصيص (فمنها) أنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم

أنه قال دمن قام بالآيتين من آخر آل عمران كفتاه ، أوكما قال عليه السلام وقد قال الله عز وجل (ومن الليل فتهجد به) ولم يخص آية دون آية وقد كان قيامه صلى الله عليه وسلم لم يخص أيضا آيات دون آيات بل ما من شيء من الكتاب العزيز إلا وقد قام عليه السلام به وقد كان يتنفل بعض مرار في قيامه بقراءة ها تين الآيتين ثم يتنفل بعدهما بما شاء ثم مرارا يقوم و بقرأ غيرهما ولا يقروهما فلما كان قيام الليل من المستحسن والمستحب فيه طول القيام وكذلك كان الغالب من نعله صلى الله عليه وسلم كما جاء من رواية عائشة رضى الله عنها قالت كان يقوم بأربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن فجاءهذا الحديث تبيينا بمقدار الطول المجزى - في القيام وما زاد على ذلك يكون زيادة في الجير وا تباعا لقوله صلى الله عليه وسلم و جاء التمثيل بها تسين الآيتين والدى في آخر آل عمران على طريق النمثيل لكن ها تان الآيتان التمثيل بها تسين الآيتين والدى في آخر آل عمران على طريق النمثيل لكن ها تان الآيتان القيم البقرة تحقيقا وبحن لا نعلم المتقدم منهما فان أخذنا بالاحوط فنعمل على الحديث الذى فيه آخر سورة البقرة على الرجاء وإن أخذنا بأحد الوجوه التى ذكرها الفقهاء عند تعارض الادلة هي أربعة وقد ذكر ناها فيها تقدم من الكتاب

وفيه دليل: على أن قيام الميل مطوب شرعا وبتى البحث على أى وج هو هل على الوجوب أو على الندب قد اختلف العلماء فى ذلك فالجمهور على أنه على الندب ونص الكتابينبي، بهذا وهو قوله تعالى (نافلة لك) ومنهم من قال هو على الوجوب وأقل مايجزىء فيه قدر فواق ناقة وهو والله أعلم يدل على هذا الحديث بطريق مالآن مالكا رضى الله تعالى عنه يقول كل مايكون فرضا فلا بد أن يكون محدود الملكتاب أو بالسنة وما ليس بمحدود بكتاب ولا بسنة فليس بفرض وهذه السنة في هذيل الحديث تجده قدر فواق الناقة التي قد حدها في هذيل الحديثين قدجاءت في قيام لليل وإذا تأملت هذا الحديث تجده قدر فواق الناقة التي قد حدها الذي جملها فرضا وهو قدر ما يقام بهاتين الآيتين

وفيه دليل: على حسن تعليمه وتطالق يؤخذ ذلك من تحديده عليه السلام بها تين الآية ن وكثير من الآى فى الطول مثلهما فخصصهما بالتحديد لما فيهما من معنى الدعاء وفى ذكره إياهما إرشاد منه صلى الله عليه سلم إلى سنته ومن سنته عليه السلام فى تهجده إذا مر باآية رحمة بكى وإذا مر باآية عذاب استعاذ وإذا مر باآية تنزيه لله سبحانه سبح وقد جاءعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال دمن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فاذا ختم السورة فايقل آمين فيحصل له [نضر] لدعاء قطعا لان كل مؤمن داع وفيه دليل: على أن أجل الاحوال فى الصلاة قوة الايمان يؤخذ ذلك من تحديده عليه السلام وفيه دليل: على أن أجل الاحوال فى الصلاة قوة الايمان يؤخذ ذلك من تحديده عليه السلام

بهاتین الآیتین و بالتی فی آخر آل عمر آن لأن قراءة إحداهما فیهما لمن تدبرهما فوة فی الایمانوقد قدمنا کیفکان حاله علیه السلام فی قیامه أنه کان یکسوه من کل آیة یقرأها حال یناسب معنی تلك الآی و کذلك ینبغی أن تکون تلاوة القرآن و إلا یکون تالیه (کالحمار یحمل أسفارا)

وفيه دايل: عـــــلى الارشاد فى القيام إلى الاستكانة والحضوع والافتقار يؤخذ ذلك من تحديده عليه السلام بهذه الآية لأن تدبرها يوجب الحضرع لله تعالى والافتقار إليه لأنه إذا تذكر القارى دد وبه أوجبت له الذلة والمسكنة وإذا طاب المغفرة منها أوجب له ذلك صدق اللجأ إلى مولاه الكريم والافتقار إليه

وفيه دليـل: على أن من أجل صفات المصلى حسن ظنه بمولاه يؤخـد ذلك من أن من طلب النصر على عدوه إنما يكرن بصدة، مع الله وحسن ظنه به والله عز وجل يقول على لسان نبيه عليه السلام هأنا عندظن عبدى بى فليظن بى ماشاء ، رواه الشيخان

وفيه دليا : على أن المرغب فيه في القراءة في القيام التدبر مع القراءة وإن قلت وهو خير من كثرة القراءة وفيه دليا : لا تدبر يؤخذ ذلك من تحديده عليه السلام بهذه الآية لا نها بنفس تلاوتها يفهم معناها فيحصل القارى بها قراءة و تدبر ومعرفة بمعنى الآية لان فائدة التدبرهو أن يعرف معى ما يتلوه من الآي وهانان بنفس النلاوة بحصل الفهم بمعناهما فيكون التالى لهما في تهجده على أكمل الاحوال وهو التلاوة مع الفهم وفيه دليا : على ماأعطى الله سبحانه له عليه السلام من البلاغة وحسن الادراك يؤخذ ذلك من تمثيله عليه السلام بهاتين الآيتين اللتين جمعتا جملا من المعانى الحسان كما أبديناه بتوفيق الله تعالى وإذ تأملت وجدت أكثر وأبدع فان عجائبه لا تنقضى وفيما أبديناه دليل على أن الفهم في كتابه عز وجل وسنة نبيه عليه السلام لاينال إلا بالفضل وان طالب ذلك من غيرهذا الوجه متعن وبهذاهي الاشارة بقوله تعالى (وا تقو الله و يعلم كم الله) فأرشدنا عزوجل إلى عمل البساط لذلك والنهى له باستعمال التقوى وأن التعليم إنماهو منه عزوجل وماهو منه فطريقه الفضل لا نه سبحانه لاحق عليه و اجب وفيه دليا : لا هل المعاملات مع الله تعالى لا نهم ما فعلوا طريقهم في كل الاشياء إلا بتقواه عز وجل والوقوف ببابه من الله علينا بما به من عليهم في الذارين بفضله وكرمه

(۲۰۲) ﴿ حديث جراز التحصن بالقرآن عند النوم ﴾

عَنْ عَائَشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ إِذَا آوَى إِلَى فَرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةً جَمَعَ كَفَيْهِ وَمَ أَهُ فَيْهِ أَهُ فَيْهِ أَقُودُ بَرَبِّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَعُوذُ بَرَبِّ الْفَاقِ وَقُلْ أَعُوذُ بُرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ بَمْتُ وَمُ اللهُ أَحَدُ وَقُلْ أَعُوذُ بَرَبِّ الْفَاقِ وَقُلْ أَعُوذُ بُرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ بَمْتُ اللهُ عَلَى مَا أَسُهُ وَوْجِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَده يَبْتَدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوْجِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ظاهر الحديث أن من سنته صلى الله عليه وسلم التحصن من الآفات عند النوم بقراءة قل هو الله أحد والمعوذ تين مع مسه بريقه المبارك يفعل ذلك ثلاث مرات والـكلام عليه من وجوه

(منها ) أن يقال ما الحكمة فى فعله عليه السلام هذا هل هو تعبد لا يعقلله معنى أوهو معقول المعنى فانقلنا غير معقول المعنى فنقول هذه سنته عليه السلام ولا يعقل لها معنى و إن قلنا إنه معقول المعنى و هو الاظهر فاالحكمة فنقول احتملت والله أعلم وجوها

﴿ مَنِهَا ﴾ أن يكون عليه السلام تعوذ من الشيطان وإن كانتذا ته المباركة محروسة من الشيطان فيكون ذلك على طريق التعليم لنا والارشاد إذ ذاته المباركة محروسة من الشيطان وهو بفعلهذا فكيف بالغير فيكون من قبيل التأكيدكما فعل عليه السلام فى تأكيده على التوبة والاستغفار بقوله عليه السلام وإنى أستغفر الله في اليوم سبعين مرة وأتوب إليه في اليوم مائة مرة» ويحتملأن يكون على وجه التبرك بكتاب الله عز وجل لأنه قدجاء وأنه من قرأسور تمن كتاب الله عندنو مه باتت تحرسه ﴿ ويترتب عليه من الفقه ﴾ في حقنا التحصن بآيات الله تعالى وبكتا به. من كل سوء يتوقع وبما يقرى هذا ماروى عنه صلى الله عليه وسلم فى يوم الاحزاب أنه كان تحصينه بقوله تعالى (شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العــلم قائمًا بالقسط لاإله الا هو العزيز الحـكيم) والدعاء المذكور بعدها وهو ماروى عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الاحزاب (شهد الله أنه لااله إلاهو ) إلى آخرها وقال هو أناأ شهد بما يشهد الله بهوشهدت بهملائكته واستودعالله هذه الشهادة وهذه الشهادة وديعة لي عند الله يؤديها إلى يوم القيامة اللهم إنى أعوذ بنور قدسك وعظيم ركمنك وعظمة طهارتك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلاطارقا يطرق بخير اللهم أنت غياثى بك أستغيث وأنت ملاذى بك ألوذ وأنت عياذى بك أعوذ يامن ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة أعوذ بكمن خزيك ومن كشف سترك ونسان ذكرك وانصرافي عن شكرك أنافي حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري رظمني وإسفاري وحياتي وبمـاتي ذكرك شعاري وثناؤك دثاري لاإله إلا أنت بحانك وبحمدك تشريفا لعظمتك وتركريا لسبحات وجهك أجرني من خزيك ومن شر عبادك واضرب على سرادقات حفظك وأدخلني في حفظ عنايتك وجد على بخير منك ياأرحمالراحمن ﴿ وأماحكاية الشافعي ﴾ في تحصينه بهذه الآية المذكورة مع الدعاء المذكور بعدها بما خافه فان الخليفة وجه إليه مغضبا عليه ليوقع به نكالا فلما جاءه الرسول توضأ وخرج وهو يحرك شفتيه فلما دخل على الخليفة أجلسه إلى جنبه وأحسن له فى القول ودفع له جملة مال فخرج من عنده بخير خروج فاتبعه الرسول الذي وجه إليه فقال له ناشد ك الله ماكنت تقول حين كـنت تحرك شفتيك فأزال الله به غيظ الخليفة وأبدله رضى

وإحسانا فذكر له هذا الذي رواه عن مالكء نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الأحزاب (شهد إلله أنه لاإله إلا هو) إلى تمامه واحتمل أنه لما كان سبب نزولها شفاءله عليه السلام من السحر الذي سحره اليهود وشنى بها استصحب الحبكم تأدبا مع أثر حكمة الله تعالى وقد قال صلى الله عيله وسلم دمن رزق من باب فليلزمه وهو عليه السلام ما يرشد بشيء إلا وهو أشد الناس حرصا على عمله ﴿ ويترتب على ذلك من الفقه ﴾ لنا أن يلتزم الشخص الاشياء المنجية من الاسواء التي هي على مقتضى الكتاب والحكمة وإن كان في الوقت معافى في نفسه فانه لا يأمن ما الغيب (ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)

وفيه دليــل: على أن اتخاذ الفراش لاينفي الزهدوهومن السنة لآنه عليه السلام أزهد الناس وقد اتخذ الفراش ولآنه بما إليه حاجة البشر

وفيه دلسيل: على أن النوم وما تدعو إليه الضرورة كلمه آخرة لانه عون عليها يؤخذذاك من كونه عليه السلام كل ليلة لابد له من النوم فى فراشه وإنما الشأن فى كيفية الفراش كيف يكون وفيه دليل. على أن بقدر رفع المنزلة يكون الخوف يؤخذ ذلك من دوامه صلى الله عليه وسلم على ذلك كل ليلة مع كونه عليه السلام معافى محفوظا مبشرا يخير الدنيا والآخرة لكن مع علو « مزلته عليه السلام كانت شدة خوفه وقد صرح عليه السلام بهذاحيث قال الي لاخشاكم لله وأعلم كما أتتى وقد قال تعلى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وهو عليه السلام أعظم العلماء بالله وكذلك كان على رضى الله عنه الذى قال عليه السلام فى حقه وأنا مدينة العلمو على بابها إذا كان وقت الامن والعافية رؤى عليه أثر السرور والاستبشار فقالوا له أثر الحزن والخوف وإذا كان وقت الشدائد والمخاوف رؤى عليه أثر السرور والاستبشار فقالوا له فى ذلك فقال و الدنيا لا تبق على حال مامن شدة إلا و بعدها فرج برما من فرحة إلا ا تبعتها ترحة ، في ذلك فقال و الدنيا لا تبق على حال مامن شدة إلا و بعدها فرج برما من فرحة إلا ا تبعتها ترحة ، فهذا مقام العلماء حقا أن يكون حالهم على مقتضى مادلت عليه الآى والآثار

وفيه دليل: على أن طمأ نينته عليه السلام إنما كانت بالله يؤخذ ذلك من فعله عليه السلام ذلك عند دخول الفراش وحينئذ يأتيه النوم لأن النوم لا يحتمع مع الخوف لأن الخوف مذهب له فاذا تلا كستاب الله تعالى ومسح بأثره ذلك الجسد المبارك ذهب عنه ذلك الحخوف الشديد واطها أنت تلك النفس المباركة فأتاه النوم وقد قال عز وجل (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) و لا يطمئن بذكر الله إلا القلوب الحائفة منه عزوجل وأماغير هؤ لا مفا ما يكون طمأ نينة قلوبهم بحسب عاداتهم مثل الماوك ما تطمئن قلوبهم إلا بحسن جيوشهم وكثرتها و التجار بكثرة مالهم و تدبيرهم وأهل كل نوع بما جرت به عادتهم فى ذلك وأهل التقوى إنما يكون اطمئنان قلوبهم بذكر مولاهم وسيدنا صلى الله عليه وسلم رأسهم وأصلهم وفيه دليل: هلى دوام حاله عليه السلام مترددا بين الخوف والرجاء يؤخذ ذلك من دوامه عليه وفيه دليل: هلى دوام حاله عليه السلام مترددا بين الخوف والرجاء يؤخذ ذلك من دوامه عليه

السلام على ذلك كل ليدلة وهي حالة أولها بدل على الخوف وآخرها يدل على الرجاءوأماكونه عليه السلام يفعل ذلك ثلاثا فذلك أنه دال على أنه ليس على طريق الرق ولا النداوى بدليل ماجاءعنه عليه السلام في الآنار أن الاشياء التي كان عليه السلام يفعلها على طريق التداوى والرقى يعيدها سبعا والذى يفعلها لغير هذين الوجهين يكون له بها اعتناء ويكون في ذاتها لها بال يعيدها ثلاثا واحتمل أن يكون فعله عليه السلام ذلك عند النوم لما أن كان النوم الموتة الصغرى فجاءهذا النوع من الابلاغ في التعبدات والاستكثار من أثر بركة الله تعالى حتى أنه بعد ما يتعبد ويأوى إلى الفراش حيث تكون الراحة بحرى العادة غالبا يجعل فيه تعبد اولذلك التعبد أثر يبقى على بشرية بدنه المبارك بعد النوم وهو آثر ذلك التمسح بذكر الله تعالى والريق المبارك فيه وجه من التشبة بالموت الحقيقي كما أن الميت يطهر حتى يكون قدومه على مولاه بأثر عبادة على بدنه كذلك في هذا وجعلها وتراكما هو غسل الميت وترا وقدجاء وأن الذي ينام على طهارة أن روحه تسجد بين يدى مولاه مكيف إذا

وفيه دليل: على حبسيدنا صلى الله عليه وسلم فى التعبدات يؤخذ ذلك من كـثرة اشتغاله عليه السلام بهاعلى أنواع مختلفة وهى لم تفرض عليه مثل هذا وماأشبهه وإذا تأمات وتتبعت أثر دصلى الله عليه وسلم تجده كذلك لأن من أحب شيئا أكثر منه

وفيه دليل. على فضل ماجاء به عليه السلام يؤخذ ذلك من كونه مامن شيء من أوصاف البشرية إلا ظهرت عايه حتى يتم قق عليه ذلك ومع ذلك الصفات الملكية قد تحلى بها أتم تحل ( منها ) دوام العبادات و تنوعها مثل ما تحن بسبيله من هذا الحديث ولم يكن عليه السلام يتحرك حركة إلا بذكر الله عزوجل ولا أكل ولا شرب ولا جامع ولا لبس أو با إلا بذكر الله تعالى عند ذلك كله ويجد للطاعة حلاوة و يتنعم بها وقد صرح عليه السلام بهذا المعنى بقوله عليه السلام وجعلت قرت عينى فى الصلاة ، وبقوله عليه السلام وأرحنا بها يا بلاله وقد وصفه واصفه حيث قال كان كثير الذكر طويل الفكرة لا يضحك عليه السلام وأرحنا بها يا بلاله وقد وصفه واصفه حيث قال كان كثير الذكر طويل الفكرة لا يضحك إلا تبسما فهذه أوصاف البشرية مامن خطة محمودة من أوصاف البشرية والمان خطة محمودة من عليه وسلم وجعلنا بحرمته من صالحى أمته

(۲۰۳) ﴿ حديث جواز قراءة القرآن المراكب على الدابة ﴾

عَنَ عَبِدَ اللهَ أَبِنِ مُغَفِّلَ رَضَى اللهَ عَنْهَ قَالَ رَأَيْتَ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۖ وَسَلَمَ وُهُو َعَلَى َالْقِتِهِ أَوْجَمَلِهِ وَهِي تَسَيْرِ بِهِ وَهُو َ يَقْرَا سُورَةَ الْفَتِحِ أُومِنِ سُورَةِ الْفَتْحِ قَرَاءَةً لَيْنَةً وَهُو يُرجِع ظاهر الحديث يدُل على جواز قرآمة القرآن للراكب وهويسير والكلام عليه من وجوه ﴿ مِنْهَا ﴾ قوله ﴿ على ناقته أوجمله ﴾ شك من الراوى

وفيه دليل على صدقهم وتحريهم في النقل وكذلك قوله ﴿ سورة الفتح أو من سورة الفتح ﴾ وقوله ﴿ قرآءة لينة ﴾أى فيها ترسل وتطويلوهو أحسن أنواع التلاوةوهو النوع الذي يمكن معهالتدبر وقد جاء في صفة قراءته صلى الله عليه وسلم لوشئت أن تعد حروفها لعددتها وهي حالة تدل على الوقاروالهيبة لما هو يتلو وأما قوله ﴿ يرجع ﴾ فقيل الترجيع ترديدالقراءةوقيل هو تقاربضروب الحركات في الصوت وفي صحيح البخاري،كيف كانترجيعه فقال أ أأثلاثمرات،وهذا إنماحصل منهصليالله عليه وسلم لأنه كان راكبا فجعلت الناقة تحرك فتحصل هذامن صو تهوقد جاء في حديث آخر أنه كان لايرجع قيل لعله لم يكن راكبا فلم يلجأ إلى الترجيع وليس ذلك كترجيع الغناء وقدقال عليــه السلام هزينواالقرآن بأصواتكم، ذكر فيه غيرواحد من العلماء أن معناه زينوا أصواتكم بالقرآن والمعنى اشغلوا أصواتكم بالقرآن والهجوا ربقاءته واتخذوهشارا وزينة وليس ذلك على تطريب الصوت وقال آخرون لاحاجة إلى القلب وإنما معنى الحديث الحث على البرتيل الذي أمر به في قوله تعالى (ورتل القرآن ترتيلا) فكأن الزينة للمرتل لاللقرآن كما يقال ويل للشعرمن رواة السوء فهوراجع إلى الراوى لا إلى الشعر فهوحث على ما يزين من الترتيل والتندبر ومراعاة الاعراب وقيلأراد بالقرآن القراءة أى زينوا قراتكم بأصواتكم وقوله عليه السلام «ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قيل في ذلك معان فمنجملة معانيه أنه يجعله هجيراه وتسلية نفسه وذكر لسانه فىكل حالاته كماكانت العرب تفعل ذلك في الشعر والحسداء في تطع مسافاتها وحروبها فيجدالقارى. من الأنس وانشراح النفس بتلاوة القرآن كايجددأهل الغناء بغنائهم ولايفهم من ترجيعه عليه السلام أن يكون كترجيع الغناء لاً له صلى الله عليه وسلم قدنهى عن ذلك بقوله «اقرأوا القرآن باحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهلااءشق ولحونأهل الكتاب وسيأتى بعدىأقواميرجعون بالقرآن ترجيعالغناءوالنوح لايجاوز حناجرهممفتونةقلوبهموقلوبالذين يعجبهمشأنهم، واللحون جمع لحنوهوالتطريبوترجيعالصوت وهـذه القراءة المنهى عنها لايمكن معما فهم ولا تدبر وهي منافية للخشوع وهذه الصفة ليست المقصودة من التلاوة

وفيه دليل: على إظهار التعبد وهي السنة يؤخذ ذلك من قراءته عليه السلام وهو يسير على ناقته لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان شأنه دوام التعبد وجاءته ضرورة السير لم يترك القراءة التي كان عليه السلام يفعلها سرا لأنه في النوافل أفضل ففعله الآزجهرا أفضل من أجل تقعيد هذه القاعدة الشرعية (ويترتب عليه من الفقه ) لاهل الاعمال أن المندوب كله الأفضل فيه الاخفاء مالم يكن بموضع

لا يمكن فيه الاخفاء كالجهاد و تدريس العمل وما أشبه ذلك فاذا لم يقدر على الاخفاء فيه فالهاره هو الاولى لانه إن لم يكن إظهار آل الامر إلى الترك (وفيه دليل ) على أن الجهر فى التلاوة أولى من طريق الافضلية يؤخذ ذلك من كونه صلى القه عليه وسلم جهر بها فى هذا الموضع (وفيه دليل على أنه إذا تعارض فى العبادة أمران أخذ بالاعلى يؤخذ ذلك من أنه لما تعارض هذا لسيد ناصلى القه عليه وسلم فضل الجهر بالقراءة وفضل إخفاء العبادة آثر الجهر فى التلاوة على إخفاء العبادة وينبغى عند الإظهار أن يزيل من قلبه حب الميل إلى المدح لان ذلك هو الداء العضال وقد نصراً هل التوفيق على أن طلب المدح مفتاح فقر الابد أعاذنا القه من ذلك بمنه وكرمه

## (۲۰٤) (حديث الامر بحضور القلب عند قراءة القرآن)

عَنْ جُنْدُبِ بِنِ هَبِدِ اللَّهِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ اقْرُقُ الْقُرْآنَ مَا اتَّلَفَتْ عَلَيه قُلُوبُكُمْ فَاذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُواعَنْهُ

ظاهر الحديث يدل على أن لايقرأ القرآن إلا بجمع العلب على قراءته وإذا كمان القاب مخالفا لما أنت تتلوه فلا تتله والكلام عليه من وجوه

(منها) أن يقال هل هذا الأمر هنا على الوجوب أوعلى الندب وما حد إئتلاف القاب المجزى في ذلك و هل هذا أيضا عام فيما قراءة القرآن فيه واجبأ ومندوب أولا ﴿ فأماقولنا ﴾ هل الأمر على الوجوب أو الندب فالله ظ محتمل لكن أقل ما يكون ندبا ﴿ وفيه دابل ﴾ على أن الاعظام لجناب الربوبية هو أرفع العبادات يؤخذ ذلك من طلبه عليه السلام عنى ذلك بقوله وإن الله لايقبل عمل على ذلك وهذه حالة الاعظام والاجلال وقد ص عليه السلام على ذلك بقوله وإن الله لايقبل عمل امرى م حق يكون قلبه مع جوارحه ، فعلى هذا الحديث فيكون الأمر هنا على الوجوب

وفيترتب عليه من الفقه ﴾ الاجور التي جاءت لمن يتلو الكتاب العزيز أنها ما تصح إلا لمن يتلوه على هذه الصفة ويبق البحث هل من يتلوه على غير هذه الصفة يكون مأثوما أولا لقوله عليه السلام ﴿ فَاذَا اخْتَلْفَتُمِ فَقُو وَاعَنْهُ ﴾ فانحل هذا الآه رااثاني على الوجوب فيكون مأثو ماو إن حلناه على الندب فيكون مكروها وهو أقل الوجوه والظاهر في الموضع عدم الاثم وذلك راجع إلى مانفصاله بعد إن شاء الله تعالى فقول هل ذلك النهى يتناول من قصد ذلك ومن لم يقصده أعنى أنه يقرأ رهو يقصد التفكر في ثور آخر والذي لم يقعده هو الذي يدخل بنية القراءة ثم ينظر على قلبه الغفلة والحزوج إلى الفدكرة في شيء آخر يستدرجه العدو في ذلك أو النفس أما الذي يدخل بنية أنه يقرأ ويفكر في شيء آخر الاشك أن ذلك مكروه من الفعل مثاله إذا كان إنسان يكلمك فترد ظهرك إليه

وهو يخاطبك فهذه هي تلك الحالة رليس هذا من الآدب وبخاف عليه وأما الذي يدخل بنية الأدب فى التلاوة وتعرض له الغفلة أو الفكرة فلايخلو إما أن يدفع ذلك أويتمادى معه فان دفعه فيرجى أنه لا يضره لقول الله سبحانه وتعالى (إذامسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون)وقدقال أهل التوفيق إنما نحن مكلفون بدفع الخواطر السيئة لابأن لاتقع ويؤيدماقالوه قولسيدناصلي الله عليه وسلم حين قال له الصحابة رضى الله عنهم إنا نجد فى أنفسنا ما يتماظم أحدنا أن يتكلم بهقال وأوجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح لايمان ه يعنى فى دفع ذلك الشيء وتعاظم أن يتكام به فان تمادى مع تهك الخواطر فلايخلو أن بكون تماديه بغفلة ونسيان أوتعمد فان كانبغفلة ونسيان فيرجع هند استفاقته لدلك ويرجى أن لاثبى. عليه لقوله صلى اقدعليه وسام درفع عن أمتى الخطأو النسيان،وان كان تماديه بالفصدو الذكر مهو الذي دخل بالنية المتقدمة سواء ﴿ وَمَا يَشْبُهُ ذَلْكُ ﴾ الذي يكون يعمل شغلا وهو يقرأ فان كان قلبه مجتمعا على القراءة فلا يضره عمل ذلك الشغل لأن يده فيه عارية وقلبه مشغول بمبادته وذلك بشرط أزيكون آشفل بما ليس فيه قذارة ولانجاسة وكون المحل طهراولايكوزفيه لغط ولاشيء مكروه و إنكان قلبه متعلقا بالشغل فممنوع له القراءة والمنع، أحد الوجوه المتقدم ذكرها وأما حد تألف القلب المجزى. في ذلك فأقله أن تسمع بقلبك ماتتلوه بلسانك كـأنك تسمع لغيرك يقرأ عليك وأ. لاه أن تنفكر في معناه حتى تفهم ما نت تتلوه ويكسوك من كل معنى يرد عليك حال يناسبه تأسيا بانبي صلى الله عليه وسلم فى مجده كان إذا مرت به آية رحمة سألُ وإذا مرت به آية عذاب استعاذ وإذا مرت به أية تنزيه سبح وإذا مربه مثل تدبر واعتبر فمن كل آية يتلوها تصدرعنه عليه السلام حال تناسبها ﴿ وإذا قلنا ﴾ هل هذا على عمومه فيهاهو قرا.ة القرآن فيه واجب أومندوب كالصلاة الواجبة مثلا وصلاة الناقلة والتلاوة فى غير صلاة فالاحتمال واقع لكن الأظهر أنه فىصلاة الفرض أشد لاسيما مع الحديث المذى أخرجه أبوداود وهو أنه صلى الله عليه وسلم « صلى صلاة وأسقط من قراءة السورة التي قرأ فيها بعض آيات فلما سلم سأله بعض الصحابة هل أسقطت من هذه السورة شيئافقال لاأعلم ثم أخركـذلك فاما فى الثانىأو الثالث قال هنا أي قال نعم قال عو لها نجثًا بين يديه فسأله هل أسقطت من هذه السورة شيئًا فقال نعم آية كـذا وكـذا فقال له لم لافتحت على قال ظانمت أنها نسخت ففال صلى اقله عليه وسلم. أيقرأ كـتاب الله بين أظهركم ولا تعدون ماقرى. ومالم يقرأ هكذا كان بنوا إسرائيل حتى أزال الله الخشيةمن قلوبهم إن الله لايقبل عمل امرى.حتى يكون قلبه مع جوارحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم دليس للمرء من صلاته إلا ماعقل منها،أو كما قال عليه السلام فيكون المعنى هنا والله أعلم كما قال مالك رضى الله عنه حين سئل عن الركعتين بعد الطواف أفرض هي أم لا فقال

وهي من جنس الطواف فان كان فرضا فهى فرض وإن كان ندبا فهى ندب وفيه دليل كه لاهل الصوفة الذين يجعلون الحرمة آكد أحوالهم حق أنه ذكر عن بعضهم أنه دخل المسجد وقعد فوجعته رجله فجاء أن يمدها ثم قبضها واستذفر اقه تعالى فقال له بعض أصحا به ياسيد ناليس في هذا شى مفقال لك ليس فيه شيء وأما أنا فلا يمكن ذلك أخاف على نفسى من العقاب وكان بعضهم باحدى رجليه أثر فاذا نظر إليه يبكى ويستغفر فسئل عن ذاك فقال كان خراج له بها فغلبي شدة الوجع حتى رقيتها فشفيت من حينى فجعلها من جملة الاذنوب كونه لم يصبر ويرض بجرى القضاء فتلك الحسرمة والاجترام وجبت لهم الحرمة والاحترام فهناهم من أعطاهم ولحقنا بفضله بأعلاهم لارب سواه

( ٢٠٠ ) ﴿ حديث الحوف من الوقوع في الزنا ﴾

عَن أَي هُرَيرَةَرَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ قَلْتُ بِأَرَسُولَ اللهِ إِنِّى رَجُلُ شَابٌ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْمَنْتَ وَلاَ أَجُدُ مَا أَتَرَوَّجُ بِهِ ٱلنِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّى ثُمَّ وَلْتُ مِثْلَ ذَاكَ فَسَكَتَ عَنِّى ثُمَّ وَلْكَ مَثْلَ ذَاكَ فَقَالَ ٱلنِّبِهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَبَاهُرَيْرَةً جَفَّ الْعَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقَ فَاحْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْذَرْ

ظاهر الحديث يدل على نفوذ الذى جف به القلم و لا ينفع معه حياة من الحيل و الكلام عليه من وجوه (منها) أن من السنة شكوى المستحص ما به وما يتوقعه من الاذى لمن يرجو بركته يؤخذناك من شكوى أبي هرير قما يخاف على نفسه من العنت إلى النبي صلى اقد عليه و سلم (ومنها) أن المسترعى عليه ما يشكو ما به إلى راعبه (وفيه دليل) على أن الذكاح لا يتمن إلا عندالقدرة على الصداق بؤخذناك من عن يرجى بركتهم (وفيه دليل) على أن سكوت ذوى الفضل عن الجو اب دليل على عدم نجح ماقصده في عن يرجى بركتهم (وفيه دليل) على أن سكوت ذوى الفضل عن الجو اب دليل على عدم نجح ماقصده في ما شكالهم فان اجتز السائل بذلك السكوت في أول مرة أو أن انية و الاجاوبه المسؤل في الثالثة و لا يترك جوابه في الثالثة و لا يترك جوابه علم سأل عز جا أعرض عنه في الأولى لعلم يقنعه ذلك وكذلك في الثانية فلما بلغ الثالثة جاوبه من أجل تقرير الحكم (وفيه دليل كه على أن من الأدب أن يقدم طالب الحاجة عذره قبل طلب الحاجة تقرير الحكم (وفيه دليل كه على أن من الأدب أن يقدم طالب الحاجة عذره قبل طلب الحاجة من غيره ولذلك جا . تعجب ربك من الشاب ليست له صبوة لقوة الدواعي عليه في ذلك ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أن يقال لم أمر عليه السلام أبا هريرة بالتوكل و الاستسلام المقدر وأمر غيره بعمل السبب في هذا أن يقال لم أمر عليه السلام أبا هريرة بالتوكل و الاستسلام القدر وأمر غيره بعمل السبب في هذا الشأن نفسه حين أمر عليه السلام بالصوم لمن لم يطق النكاح وقال هو له وجاء والجمع بينهما هو أنه الشأن نفسه حين أمر عليه السلام بالصوم لمن لم يطق النكاح وقال هو له وجاء، والجمع بينهما هو أنه الشأن نفسه حين أمر عليه السلام بالصوم لمن لم يطق النكاح وقال هو له وجاء، والجمع بينهما هو أنه الشأن نفسه حين أمر عليه السلام بالصوم لمن لم يطق النكاح وقال هو وهو من شعر والمحمد بينهما هو أنه الشأن المستحدين أمر عليه السلام الموحد المستحدين أمر عليه السلام المحدود المحد

صلى الله عليه وسلم طبيب الدين يعطى لـكل إنسان ما يصلح به كما يفعل طبيب الأبدان لماكان للذين أمرهم بالصوم فيه فائدة وقمع لتلك الشهوة الرديئة أمرهم به ولما كان الغالب على أبي هريرة الصوم لانه كان من أهل الصفة وقد كان كما أخبر عن نفسه أنه يغشى عليه من الجوع ولايعرف أحدما به و عذ، 'لحال أشد ما يكون من المجاهدة في الصوم ولم تزل عنه تلك الشهوة الباعثة أمره بالتوكل خالصا ﴿ ويترتب على هذا من الفقه ﴾ أنه مهما أمكن المكلف عمل شي. من الاسباب الذي هو أثر الخدكمة بشرط أن يكون على لسان العلم فلا يتوكل إلابعد عملها ولايتوكل ويترك أثر الحكمة فانه مخالف للحكمة الشرعية وإذا لم يقدر على شيء من أثر الحكمة فليتوكل على مولاه وليوطن نفسه على الرضى بماجرت به الأقلام ولايتعب نفسه في أن يعمل شيئًا من الاسباب ولابد وبرى أن ذاك منج له بما يخافه أومبلغ له لما يرجوه فان ذ ، مخالف للسنة نعوذ بالله من ذلك وهذا الفسم هو الذي أهالك كشير امن الناس ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن أقوى الأسباب أو أكثره اإذالم يكن بموافقة القدر لاينفع يؤخذذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَاحْبُصُ عَلَى ذَلْكَ أُودُرُ ﴾ لأن أقوى الاسباب في منع النفسمن أن يقع الشخص فى العنت الذي هو الزنا أن يقطع الجارحة الـتيبها تقع الفاحشة لأن الفحل من البهائم إذا خصى لا يمكن له نكاح ثم مـع ذلك لا يمنعه من وقوع ماقدر عليه من ذلك وفي هذا تسلية عظيمة للماجزين عن الاسباب فيما يرجون نيله أو يخافون وقوعه وقوة في الايمان بأن الله على كل شى،قدير وأن الامورتجرى ممقتض إرادته بأسباب وبغير أسباب كيف شا.لانتوقف إرادته علىشى، بلزوم يلزمه فعله أو تركه بل إرادته تنفذ كيف شاء

وفيه دليل: على أن ماجبل عليه طبع المسكلات ليس بعدر له فى ترك ما أمر بتركه أوفعل ما أمر بفعله يؤخذ ذلك من أن أباهريرة شكى ماطبعت عليه البشرية فى حين شبيبتها عسى يكون له فى ذلك عدر فسلم يعدر فيه لأنه أخبر أن ماقدر عليه يلحقه فان قدر عليه الوقوع فيما نهى عنه وجب عليه الحد الذى حدله نعوذ بالله من شر ماجلبنا عليه بمنه وكرمه

(٢٠٦) (حديثجوازالتحللمن الحج لعذر)

عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى صُبَاعَة بِنْتِ النَّرِبِيرِ فَقَالَ لَهَا لَهَا لَهَلَكُ أَرَدْتِ الْخَبَّ قَالَتَ وَاللهِ لِاأَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِي وَاشْتَرَطِي وَقُولِي اللَّهُمْ مَعَلَى حَيْثُ حَبْثَ عَبْسَتَنَى وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسُود

ظاهر الحديث أن المرض عذر يجوز الحاج أن يتحلل من احرامه حيث أصابه ولاشى عليه وفيه حجة لمن يقول بذلك من العلماء فإن العلماء اختلفوا في معنى قوله عز وجل ( فان الحمر تم ) فقال

بعضهم لايكون الحصر الذي يكون عذراإلا أن يكون بعدوكا فعلسيدنا صلى الله عليه وسلم حين منعه أهل مكة الدخول وصالحوه أن يدخلها العام القابل ومنهم من قال إن الحصر يكون بالمدو والمرض لاغير وله في هذا الحديث الذي نحن بسبيله حجة ومنهم من قال المذر أي عذر كانعدوا أومرضا أو غير ذلك من جميع الاعذار فهو حصر لـكن حصل الانفاق على أن العدو حصروبتي الحلاف بينهم فيها عدا ذلك وكذلك اتفقوا أيضا أنه إن كان ضرورة لم يحج فعليه حجة الاللام ﴿ وَهُنَا بَحِثُ ﴾ وهُو أنه لا يخلو هذا الحديث أن يكون بعد هذه الآية أوقبلها فان كان الحديث قبل الآية فتكون الاية ناسخة للحديث على مذهب الجمهور لأن الناسة داختلفوا في هذه الآية هل نزلت بعد أمر النبي صلىالله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج في العمرة كماأمر الله سبحانه و تعالى فى وادى المقيق حين قال عليه السلام.أتانى الليلة آت،من ربى وقال لى صل فى هذا الوادىالمبارك، على قولين وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن إنمام الحبح هو أن يفسخ في عمرة ونهي عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وإن كان الحديث جا. من طريق أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكى فمن أجل ذلك سألها﴿ وفيه دليل ﴾ على جواز الحـكم على الشخص بقرينة الحال يؤخذ ذلك من سؤاله صلى الله عليه وسلم لها لما ظهر لهمن حالها لم كان بكاؤها لفو اتها إلحجمن أجل مالحقها من كونهاو جمة أوغير ذلك ليتحقق ماظهر له من حالها ﴿ وَفِيهُ دَلِيلَ ﴾ على فضل الصحابة رضو ان الله عليهم أجمعين يؤخذ ذلك من أنهم ما كانت همتهم إلاالدينعليه كان بكاؤهم وبه كان فرحهم ويقوى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن تسره حسنانه و تسوءهسيثانه أو كما قال عليه السلام فهم كانوا أكثر الناس بعد نبيهم عليه السلام إيمانا وكذلك كانفرحهم بالايمان وحزنهم على مافاتهم منه معالعذر فما بالك بغير العذر والامراليوم على الصد سواءمانجد الفرح إلابزيادة الدنياو لاالهم إلا على نقصها في الغالب إلا أهل التوفيق وقليل ماهم فانا لله وإنا إليه راجعون على ضعف الدين

وفيه دليل : على أن مساق اليمين فى درج السكلام لا شى، فيه إذا كان بارا فى يمينه يؤخذذلك من قولها ﴿ والله لاأجدنى إلاوجعة ﴾ وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم بقل لها فى ذلك شيءًا وفيه دليل : على أن ما يكون من الاشياء بغير واسطة أثر الحسكمة ينسب إلى الله سبحانه و تعالى يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ قولى اللهم على حيث حبستنى ﴾ فلما كان حبسها بالمرض وليس لاجد فيها من أثر الحكمة شى، وهو التسبب نسب الحبس به الى الله تبارك و تعالى

وفيه دليل: على أن من فصيح كلام العرب تسمية بعض الشيء بالـكل بؤخذ ذلك من قول سيدناصلي الله عليه وسلم ﴿ حَجِّي واشترطي ﴾ ولم يعين عليه السلام بحجي الاإحرى بالحج فسعى الاحرام وهو ركن من أركان الحج وجزء منه حجا ﴿ وهنابحث ﴾ وهو أن يقال مافائدة إخبار

الراوى عنها أنها كانت عن المقداد ﴿ والجراب ﴾ أن فيه من العقه أن المر ة لاتشاور زوجها في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجى واشترطى ولم يأمرها بأن تشاور زوجها فدلذلك على أنه ليس له أن يمنعها من الحج ولذلك نص العلماء على أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من الحجاذا كانت ضرورة وفى منعها من التطوع خلاف ولأهل الصوفة أسوة فى الصحابة رضى الله عنهم لأن مافر حهم إلا بالدين ولاهمهم إلا على مافاتهم منه وقال من كان فرحه بحسن دينه ففرحه فى الحدارين لا ينقضى ومن كان فرحه للدنيا فمن قريب عاد الفرح هما

(۲۰۷) (حديث كراهيته ﷺ أن يأتي الرجل أهله طروقاً ﴾

مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَمِنَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَكُرَهُ أَنْ يَأْتِي أَرْجُلُ أَهْلَهُ طُرُوفًا الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوفًا

ظاهر الحديث يدل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتى الرجل أهله على غفلة وهم لايعلمون بمجيئه وذلك إذا كان في سفر والـكـلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال هل هذه الـكراهية لحـكمة تعلم أم لا ومن فعل ما كرهه النبي صلى اقه عليه و مام هل يكرن على بابه من أن فاعل المكر. و لاشيء عليه والتارك له مأجوراً ملاوهل يتعين ذلك إذا فهمنا العلةأم لا ﴿ فأما الجراب ﴾ على قولناما الحكمة فيه فقد بينها صلى الله عليه وسلم فى غيرهذا الحديث فقال وحتى تمتشط الشعثة وتستحدا لمفيبة ، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر لكل ما يكون فيه صلاح وتوادد بين أمته فيرشدهم إلبه فلما كانت غيبة الرجلءن أهله توجب لهن ترك النطيب وترك التزين في الغالب من عاداتهن والطيب لبعض النسوة إذا لم تفعلن منه شيئًا يبدومنهن شيءلا يمجب الزوج وربما يكون من أجلها الفراق بينهما أو تقع فى النفوس كراهية وربما تسوء العشرة بينهما من أجلذلك فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى مافيه ستر العيوب وسبب إلى التوادد وحسن العشرةالتي هي من الايمان ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أن زينة المرأةلزوجها لاتكون إلا بما هوعلي لسان العلممن التطيببالطيب المشروع لهن وبحسن الثياب على قدر حالهن منجدة أوغيرها ولايكون بتغييرخلق الله تعالى ولا بمكروه ولابتدليس فانذلك كله بمنوع شرعا ومن حاول أمرا بمعصية فهوأ بعدله مما يرجوه وأقرب إليه مما يكرهه ﴿ وأماةو لنا ﴾ هل على من فعل ذلك المكروه شي فقد روى أن بعض من كان فى زمانه صلى الله عليه وسلم وسمع تلك الكراهية أنه لما قفل من بعض أسفاره حملهالشوق إلى أهله أنأتاهم طروقا فوجدمع عاله غيره قدخلفه فيهموا شتهرت قصتهم وافتضحوا في المدينة قال العلماء هذا عقاب له لمخالفته السنةأعاذناالله من مخالفتها بمنه و لاحقاب أشد بما جرى على هذا المذكورمعالعذرفكيف حال من يفعله دون عذر ﴿ وأَمافُولُنا ﴾ على يتعدى الحـكم فهذه العلة لمَى ذكرناها حيث وجدنا وجها

من الوجوء يكون فيه سبب إلى التوادد وحسن العشرة أوستر العيوب ولايكون فيه مخالفا للسان العــلم ندبا إلى فعــله ومن هذا الباب نص الفقهاء على أنه لايدخل الرجل بيته حتى يتنحنح أو يتكلم أويعمل حركةمايني. بها أهله أنه داخل عليهم من أجل أن تكون علىحال لاتريدأن يراهازوجها عليها وبما يقوى ذلك أنه جاء بعض الصحابة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أستأذن علىأمىقال دنعم، فقال يارسولالله وأنا أخدمها فقال لهصلي اللهعليه وسلم ﴿ أَنحبأن تراهاعريانه ﴾قاللا قال فاستأذن عليها إذا» ومنطريق النظر أن البشرية لها ضرورات بعضما لايحب أحد أن يطلع عليه وهوفيها وفيه دليل : على ستر العيوب ما كانت يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام كره دخول الرجل على أهـله طروقا وقدجعل بين اازوجين من المـكاشفة ما بينهما واطلاع بعضّهم على جميع جزئيات صاحبه باطنة وظاهرة مالاخفا. بها على أحدحتي أنه لا يمكن أن يخني عليه من عيوب صاحبه في الغالب شيء فكيف به في الغير فذلك من باب أحرى فالشأن أن يكون المرء شأنه ستر عيوبه في الدنيا والآخرة ومن الحمق أن يسترها فى الدنيا ويفضح نفسه فى الآخرة وقد قال صلى اقه عليه وسلم «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»فان شغله بعيبه هو اهتمامه ىزواله وتغطيته فى الدنياوالآخرة وطوى شجرة فى الجنةمن أحسن شجرها ﴿ وفيه دليل ﴾ لأهل السلوك الذين يقولون وإنما الصديق الذي يهدى إليك عيوبك أي ينبهك عليها فتصلحها ومثل ذلك ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكتب لعماله رحم الله من أهدى الينا عيو بنا فكتب إليه بعض عماله أنه بلغني أنك لبست ثوبين وأكات بادامين فقال له أما ما كان من الثوبين فابرد أصابني وأما الادامان فكانا خلا وزيتا ولا أعود وجزاك الله خيرا فذوا الهمم السنية والفحولية العلية نسجوا عمل منوالهم واستنوا بسنتهم واخو التحنيث ملعنده من حال القوم وازع ولايربعه من حسيس

(۱۰۸) ﴿ حدیث جواز الشفاعة ﴾

عَنْ أَبِنَ عَبَّاسَ رَضَى اللهُ عَنْمُ مَا أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةً كَانَ عَبْدًا يُقَالَ لَهُ مُغَيْثُ كَأَنِّى أَنْفُلُ إِلَيْهُ يَعُلُوفُ خَلْفُهَا يَكُى وُدُمُوعُهُ تَسَيْلُ عَلَى خُيِّتَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسَ يَاعَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِن حُلِيهُ مَن وَدُمُوعُهُ عَلَيْ وَمَنْ بُعْضَ بَرِيرَةً مُغَيْثًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْنِيهِ قَالَتْ يَارَسُولَ مُنْ مُعْنَ بَرِيرَةً وَمِنْ بُعْضَ بَرِيرَةً مُغَيْثًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَوْ رَاجَعْنِيهِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهُ أَتَاهُ وَمَنْ بُعْضَ بَرِيرَةً وَمِنْ بُعِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْنِيهِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهُ أَتَاهُ وَمُنْ يَعْضَ بَرِيرَةً وَمَنْ بُعْضَ فَالَتْ فَلاَ حَاجَةً لَى فِيهِ

ظاهر الحديث يدل عـلى إعذاره مَيِّطَالِيَّهِ لذوى الابنلايات وشفاعته لهم والكلام عليه من وجوه ( منها ) جواز شفاء الحاكم بان تحت أيالته والمشفوع عنده بالحيار في قبول الشفاعة وردها

لمذر يكون به بخلاف الحـكم فانه ليس له فيه اختيار على أي حال كان يؤ خذذلك من قولها ﴿ أَتَأْمُرُ نَي ﴾ فقال لها صلى الله عليه و سلم ﴿ إنَّمَا أَشْفَعَ ﴾ الم تقبل الشفاعة لما كان بها من عذر شدة بغضها له ويعلمها بشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع على حد سواء (وفيه اشارة) إلىأن الشافع بنفس الشفاعة يحصل له الاجر وليس من شرط ذلك قضاء الحاجة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام إنماأشفع فقوة الكلام تعطى أنه ماكان قصده عليه السلام الانفس الشفاعة لاغير وقد بين ذلكالكتاب العزيز والسنة الواضحة بالتصريح أما الكتابفقوله تعالى(من يشفع شفاعة حسنة يكن لهنصيب منها)ولم يشترط فيها قبول الشفاعة وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم واشفعوا تؤجروا ويخلق الله عـلى لسان نبيه ماشا.، وفيه أيضا دليل على أن يشفع الفساضل عند المفضول يؤخذ ذلك من أن سيدنا صلى الله عليه وسلم هو الفاضل وقد شفع عليه السلام عند أمة معتقة ﴿ وَفَيْهُ دَلْيُلُ ﴾ على أنْمَنْ حسن الصحبة تنبيه صاحبك على ان يعتبر في آيات الله تعمالي وأحكامه ليحصل له من قوةالايمان ماحصل لك يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم «ياعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرةومن بغض بريرة مغيثًا، ﴿ وَفَيْهُ دَلِّيلٌ ﴾ على أن نظره صلى الله عليه وسام كالـه كان مجضور وفكرة يؤخذ ذلك من تنبيهه عليه السلام للعباس على إما كان من بريرة ومغيث ﴿ وَفَيْهُ دَلِّيلٌ ﴾ عـلى أن ماخًا فَ العادة من أي الوجو ، كان فانها آية ينبغي التعجب منها والاعتبار فيها يؤخذذلك من أنه لماكان العرف بين الناس أن من أحب شخصا وأكثر من خدمته فان نفسه تميل إليه وقد يكون من أجل ذلك الحب له وقد قال صلى الله عليه وسام وجبات القلوب على حب من أحسن إليما، والاحسان عام من وجوه فقد يكون بالمحسوس من حطام الدنيا وقد يكون بالتخدم أو حسن الكلام أو مايكون به ادخال سرور ماعلى النفس فانها بذلك تميل إلى فادله وقد تميل بمجرد المدح لهــا فلما كان حب هغيث بريرة وتخدمه لها وبكاؤه عايها ومشيه خافها وذلك كالمه بما تستمال به النفوس لاتزيد فيه بذلك إلابنصا كان موضعا للتعجب والاعتبار في قدرة الله تعمالي ولذلك قال بعض أهل التوفيق وإذا كانت-سناقى سيئاتى فبهاذا أتقرب، ومن هنا اعتبر أمل التوفيق وخافوا مع ماهم عليه منحسن الحالأن يقالهم ولاأقبل من شيئا، أعادَنا الله من ذلك عنه وكرمه ﴿ وَمِيهُ دَلِيلٌ ﴾ على حسنأدب جميعهم أحرار وعبيد بؤخذ ذلك من حسن جوابها في مراجعته عليه السلام بسان ابدت عذرها بةولها فلا حاجة لى فيه ولم تفصح بردالشفاعة بهد أن سألت هل ذلك أمرأم لا(ويترتبعليه) أن من حسن الآدب إلتماض العذر إلى أهـــل الفضل ولاترد لهم شفاعة مواجهة بل يكون بدل ذلك تبيين العذر المانع لقبول شفاعتهم ﴿ وَفِيهُ دَايِلَ ﴾ على أن كه بثرة الحب تذهب بالحيامين الغير ولا يرى آلا ماهو فيه يؤخذ ذلك من حال مغيث كونه يمشى خلف بريرة ودموحه تسيل ولايخني ذلك بمن هناك ولا من ينظر إليه لما غلب على قلبه من كثرة حبها و بهذه الطريقة أعنى كثرة الحب بالشي . تميز أهل الدنيا والآخرة فلما أن كان أهل الدنيا قد غلب على قلو بهم حبهالم ينفعهم ما تليت عليهم من الآيات والمواعظ و لا ماجاءهم من البلايا فيهاكل ذلك تد تعاموا عنه ولم يروا سوء ماهم بسبيله أعاذناالله من ذلك بمنه و لما أن كان أهل الآخرة قد حصل لهم من المعرفه بها وحبهم لمو لاهم ماحصل لهم لم يروا من الدنيا شيئا و إن كانوا فيهاو مع أهلها لا وما يذكر عن بعض سادات أهل السلوك أنه كان مارا مع أصحابه على بعض الجبانات و نسوة ينحن على ميتهن فترك أصحابه و دخل معهن فتعجب أصحابه و تركوه و انحرفوا عنه حتى راحت النسوة و بق هو فى حاله فى ذلك الموضع فأتاه أصحابه و جهلوا يعتبونه على ماوقع منه فقال لهم مارأيت ما تقولون شيئا و إنما رأيت قو ما يبكون على ذنو بهم فدخلت يعتبونه على ذنو بى و خلفونى و راحوا فتعجب القوم من غلبة حال الخوف عليه حتى لم يبق له ميز إلا ما كان فيه ولذلك يروى عن رابعة العدوية فى قولها فيما غلب عليها من حب مولاها ميز إلا ما كان فيه ولذلك يروى عن رابعة العدوية فى قولها فيما غلب عليها من حب مولاها

أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاكا فأما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكا وأما الذى أنت أهل له فكشفك لى الحجب حتى أراكا

وقد قال صلى الله عليه وسلم «حبك الشيء يعمى ويصم» لكن شتان مابين الحبين وقد قال بعض أهل التوفيق في الترجيح بين الأشياء المحبوبات فمن سره أن لايرى ماسوء فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا فكل ما سوى مولاه مفقود وهو سبحانه الواحد الموجود في كل حال جعلنا الله من أهل محبته في الدارين بفضله

(۲۰۹) ﴿ حدیث جواز ادخار قوت السنة ﴾

عَنْ عُمَرَ بِنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ ٱلَّذِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي ٱلنَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهُ تُوتَ سَنَتِهِمْ

ظاهر الحديث يدل على جواز ادخار قوت العيال سنة والكلام عليه من وجوه

(منها) ادخار قوت العيال سنة لايخرج فاعله عن طريق الزهد لآن سيدنا صلى الله عليه وسلم رأس الزاهدين وسيدهم وكان عليه السلام يعطى لعيلله قوت سنة بسنة ولآن إعطاء قوت العيال هو من باب إعطاء الحقوق التى عليه ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن معاملة الغير وإن كانوا أقرب الأقرباء إنما تكون بمقتضى الحكمة إذا قدر عليه بؤخذ ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم لأنه لما أن فتح الله عليه بنخل بنى النضير وأجرى الله حكمته أن النخل لا يستغل إلا مرة فى السنة كان إذا جاء وقت عليه بنخل بنى النضير وأجرى الله حكمته أن النخل لا يستغل إلا مرة فى السنة كان إذا جاء وقت

غُنتُها يعمل صلى الله عليه وسلم في حق الغير وانكانوا أقرب الناس إليه وهم عياله صلى الله عليه وسلم على مقتضى الحكمة فكان عليـه السلام يعطيهن نفقتهن إلى مثلها من قابل فذلك سنة وكان عليه السلام يعطى لكل واحدة منهن ثمانين وسقا من تمروعشرين وسقا من شعير وكان عليه السلام في خاصة نفسه المكرمة لا يدخر شيئًا وكنرضي الله عنهن على حسب ما يفتح الله تعالى لهن فكن يؤ ثرن بما يفتح الله عليهن حتى أنه قد ذكر عنه صلى الله عليهوسلم أنه أتى له بكبش ففرقه زما حبس لعياله إلارأسه فقالتله إحداهن ذهب الكبشكله إلا الرأس فقال عليـه السلام مجاوبا لها«بلبتي كله إلا الرأس هو الذي ذهب،أو كاورد﴿ ويترتب﴾ على هذا من الفقه أنه لا يحمل الراعي من له عليه رعاية على الزهد بالجبر ولا بأن يحبس له من حقه شيئا لعله يزهد بل يوفى له حقوقه ويندبه بعد إلى الزهد ويرغبه فيه فى خاصة نفسه يحملها على ذلك علىمايختاره ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلُ ﴾ على أن الزهد ليس من شرطه خروج المال عن اليد و إنما الزهدخروج المال عن القلب وأن لا يتعلق بهوأن يصرفه فيها يرضى بهربه يؤخذ ذلك من مسك سيدنا صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضيرولم يخرج عنها حتى مات وبقيت بعده وكان تصرفه فيهاكلهاعلى ما يرضى ربه ويقربه إليهوقد زاد ذلك بيانا بقوله عليه السلام في حديث غيرهذا «ليس الزهد بتحريم الحلال وإنماالزهد بأن تقطع الاياس بما في أيدى الناس، أو كما قال عليه السلام فتكون بما في يد اللهأو ثقيمًا في يدك وقد قالت السادة رب تارك وهو تخذ ورب آخذ وهو تارك لأن مدار الامر على ما تحويه القلوب واذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَ اللَّهُ لَا يَنظُرُ إِلَى صُورِكُمُ وَلَكُن يَنظُرُ إِلَّى قَلُو بَكُمْ ﴿ وَفَيْهُ دَلِّيلٌ ﴾ على أن التصرف أيضا في مصالح المال لاينا في الزهديؤ خذذلك من بيعه صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير لأن البيع من جملة التصرف فى المال وقد كان عليه السلام يبعث من يخرص عليهم وينظرفي مصالحها وقد قال بعض أهل المعاملات المحققين إن أعلا المراتب الذي يشارك الناس في الظاهر على لسان العلم ويكون فيها بينه وبين مولاه على الكمال من حسن الزهد والخدمة المرضية فان الخروج عن العادة الجارية بين الناس هو من الضعف في الحال لأن المخالطة خيرها متعدوهو فيذلك متبع للسنة وهي أعلاالطرق ولكن بشرط أن يقدر على ذلك فان وجد ضعفا فالهرب بالـكلية أو يكون لايجد كيف يمشى في ذلك على لسان العلم فالهرب الهرب ويبقى كما أخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن الفتن فقال له بعض الحاضرين ماتأمرني بهإن أدركني ذلك الزمان قال يلزمإمام المسلمين وجماعتهمقال فانلميكن لهم أمام ولاجماعة قال يمتزل تلك الفرق كاما ولو أن تقض بأصل شجرة حتى يدركك الموتوأنت على ذلكأوكما قال عليه السلام ﴿ وَفِيهُ دَلِيلٌ ﴾ على أن مازادعلى ادخار قوت السنة للعيال فليسمن التوكل و يكون ذلك من باب الادخار يؤخذ ذلك من كونه لم يجي. عنه عليه السلام في هذا الحديث و لا في غيره أنه زاد

عياله على قوت السنة شيئا (وفيه دليل) على أن اتخاذ العيال لايخرج عن الزهد بل هوءون على الطاعة إذا كن من أهل التوفيق يؤخذ ذلك من اتخاذه عليه السلام العيال وقد زاد ذلك بيانا بقوله عليه السلام، النكاحمن سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى، وقد كان عمر رضى الله عنه يقول إنى لا تزوج النساء ومالى إليهن حاجة رجاءأن يخرج الله من صلى من يكثر به محمد صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة لكن بشرط أن يقدر على القيام بحقهن وإلا فلا يجوز له ذلك ووظيفته التعفف والصبر والصوم والصون حتى يلطف الله تعالى به ويكون نيته أنه إن قدر على الزواج أنه يتزوج اتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون مأجورا على نيته

(٢١٠) ﴿ حديث جواز عُمَل الرجل فىالبيت مع أهله ومحافظته على الصلوات ﴾ عَنِ الأَسْوَد بن يزَيدَ رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ سَالَتُ عَائشَةَ مَاكَانَ النَّيِّ صَلَىَّ اللهُ عَلَيهُ وسَلَمَ يَعْمَلُ فى اُلْبِيَتِ فَقَالَتَ كَانَ فَى مَهْنَةً أَهْلِهِ فَاذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ

ظاهر الحديث يدل على دوام محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقات الصلوات والـكلام عليه من وجوه

ومنها ﴾ أن فى هذا دليلا على أن خلقه عليه السلام وسيرته على مقتضى القرآن لأن الله عزوجل يقول (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتا باموقوتا) أى مازومة بذلك الوقت فلا يؤخرها عنه فكان حاله عليه السلام بمقتضى هذا الحديث كذلك (وفيه دليل ) على أن الضروريات مع أوقات الصلوات لا يلتفت إليها وإنما يشتغل بالصلاة يؤخذ ذلك من قولها كان فى مهنة أهله فاذا سمع الأذان خرج أى اشتغل إذ ذاك بالخروج فلم يلتفت عليه السلام إلى شغل ولاغيره (وفيه دليل ) على حسن خلقه عليه السلام و تواضعه يؤخذ ذلك من اشغاله عليه السلام بنفسه الكريمة فى بيته بمهنة أهله وفيه دليل : على أن من السنة التواضع مع الأهل و التصرف لهن ومعهن فى الأشياء الممتهنة وإن حقر قدرها فان فى ذلك تطييبا لنفوسهن (وفيه دليل ) على جواز السؤال عن بواطن أحوال أهل علم الفضل لمن يعلمها لأن يقتدى فى ذلك بهم يؤخذ ذلك من حسن جوابها بأن قالت كان فى مهة أهله لان هذا لفظ عائشة رضى الله عنها و نبلها يؤخذ ذلك من حسن جوابها بأن قالت كان فى مهة أهله لان هذا لفظ عائشة رضى الله عنها و نبلها يؤخذ ذلك من حسن جوابها بأن قالت كان فى مهة أهله لان هذا لفظ يعم جميع أنواع ماتحتاج البشرية إليه بما يحسن قوله و بما يستباح ذكره فأبدعت فى حسن الجواب يعم جميع أنواع ماتحتاج إلبشرية إليه بما يحسن قوله و بما يستباح ذكره فأبدعت فى حسن الجواب من الدين إلا أنه بحتاج إلى أدب ومعرفة فى الجواب كمثل هذه السيدة حتى تحصل الفائدة للسائل من الدين إلا أنه بحتاج إلى أدب ومعرفة فى الجواب كمثل هذه السيدة حتى تحصل الفائدة للسائل

ولا يكون فيها يذكره إلا ما أن لوكان الشخص حاضرا لم يكره ذلك ﴿ وفيه دليل ﴾ على مافضل الله تعالى به سيدنا صلى الله عليه وسلم من القوة فى الدين وسعة الصدر لذلك و حمله ذلك على الدوام يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام إذا خرج إما لصلاة كما أخـبرت هنا أو لما يصلح لأصحابه ولأمته على ما تقرر من نقل أحواله عليه السلام فانه لم يحى عنه عليه السلام أنه خرج سدا ولافعل شيئا عبثا فكان عليه السلام فى بيته حيث يستريح الناس مشغولا بمهنة أهل بيته كما أخبرت هنا وبالليل فى التهجد فهذه مجاهدة دائمة لا يحملها وضع البشرية إلا بمادة ربانية ﴿ وفي هذا دليل ﴾ لأهل العلم يق الذين جعلوا طريقهم دوام المجاهدة وأن لافترة لا باطنا ولا ظاهر افنعهما به اقتدوا فسمعوا وسمعنا ففهموا ماعنه عجزنا فأحسنوا فيما قالوا وفعلوا فمن أجل هذا فضلوا علينا

ظاهر الحديث الآمر بذكر الله تعالى عند الآكل والآمر أيضا بأن يأكل كل رجل بما يليه والكلام عليه من وجوه

(منها) أن يقال هل هذان الامران على حدسواء فى الوجوب أو الندب أم لا وقوله اسم الله هل هو اسم مخصوص أوأى اسم ذكر من اسهاء الله عزوجل أجزأ أوهل من شرط الاسم أن يكون متصلا بالأكل أم لا وقوله صلى الله عليسه وسلم ﴿ عايليه ﴾ هل فى كل الاطغمة فيكون الامر عاما فى جميع أنواع الاطعمة أم لا وإذا كانت أطعمة مختلفة هل يجزى فيها تسمية واحدة أولكل طعام تسمية وهل هذا الامريتناول الرجال دون غيرهم أوه وللرجال وغيرهم على حدسوا م ﴿ فأماقولنا ﴾ هل الامران على حدسوا م ﴿ فأماقولنا ﴾ هل الامران على حدسوا م في الوجوب أو الندب فليسا على حدسوا م في الطلب لان التسمية على الطعام عند الاكل سنة والامر بأن يأكل بما يليه مندوب إليه والتسمية على الطعام بما شرع في هذه الاممة المحمدية بمقتضى هذا الحديث وأحاديث كثيرة وهو من السنة الابر اهيمية وقد قال عزوجل (ملة أبيكم ابر إهيم) وذكر عن الخليل صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ملكان على صورة ضيوف يختبرانه بما ذا اتخذه الله خليلا فقدم إليهما الطعام فتوقفا عرب أكله فقال لهما كلا فقالا لاناكل إلا بالثمن فقال ثمنه أن تسميا الله تعالى عندابتدا ثهو تحمداه عند فراغه فنظر أحدهما إلى الآخر وقال يحق أن يتخذه خليلا وقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم بغد ما أمر بالنسمية عند الاكل والشرب فيمن لم يتخذه خليلا وقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم بغد ما أمر بالنسمية عند الاكل والشرب فيمن لم يسم أكل الشيطان معه وشرب معه قال تعالى (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فساء قرينا) ﴿ وأماقولنا ﴾ وسمم أكل الشيطان معه وشرب معه قال تعالى (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فيا فيما على المناه قرينا فيا فيما المناه قرينا فيا في الله عليا الشيطان معه وشرب معه قال تعالى (ومن يكن الشيطان له قرينا فيما قرينا فيا فيا فيا فيما المناه قرينا فيا في المنه وشرب معه قال تعالى (ومن يكن الشيطان به قرينا فيا فيا في المناه قرينا في المناه المناه على المناه في المناه ا

هل هذا الاسم الذي يذكر عـلى الطعامأوالشراب هو اسم مخصوص او أي اسم ذكر من أسمائه سبحانه أجزأ ظاهر اللفظ لايعطى تخصيصا فأى اسم ذكر من أسمائه سبحانه أجزأ وأما الذيجري الاستعمال به فذلك بسم الله ومن زاد الرحمن الرحيم فهذه جسلة أسماء فقد أنى بما أمر به وزيادة والزيادة من الخير خير ولمأرأحداً ينكرذلك إلا عند الذبح لأنك تذكر الرحمة وتذيق البهيمة العذاب وليس ذاك من خلق الايمان لأن الله عز وجل يقول ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون كبر مقنا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ) ولايعتقد أيضا أن ذكر الرحمن الرحيم في التسمية على الطعام بما أمرت به فتزيد في الدين ماليس فيه وهو لايجوزفان زدتها تبركا فلا بأس لأنه لولارحمته عز وجل ما أطعمك وسقاك ولاسيما مع المخالفة لأمره وارتكاب نهيه فما بتي ما بهمن عليكمن ذلك إلا من طريق الرحمة والفضل والتزامها أيضا بدعة وإنما الشأن إن أردت اتباع السنة أن تقولكما جاء عنه صلى الله عليه وســلم أنه كان عندالًا كل يقول «بسم الله اللهم بارك لنافيها رزقتنا، وحينئذ تأكل فتحصل لك بركة الاسم الاعظم و بركة السنة المحمدية ﴿ وأماهل ﴾ من شرط التسمية أن تكون متصلة بالاً كل أملا فظاهر الحديث يعطى ذلك لانه أتى بالواو التي لا تعطى رتبة والنقل من سلف إلى خلف على أن العمل على اتصالها إلا إن كان نسيانا فلا يؤ اخذه به لقوله عليه السلام «رفع عن أمـتى الخطأ والنسيان، إلا أنه قـد احكمت السنة في الذي ينسى التسمية عند أول أكلـه وشربه إذا ذكر أن يقولعند ذلك بسم الله أوله وآخره فانه قد روى أن شخصا أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسى التسمية فلما ذكرقال كماقدمنا فتبسم النبى صلى اللهعليه وسلم وقال رأيت الشيطان أكل معه أو لا فلما قال بسم الله أوله وأخره قاء الشيطان كـلماأكل ﴿ وأما قوله ﴾ عليه السلام ﴿ ولياً كل كل رجل مما يليه ﴾ هل هو في كل طعام أي نوع كان فظاهر اللفظ يقتضي العموم لـكن قد قال العلماء إن ذلك في الثريدوما أشبهه لأنه كحله سواءوأما إذاكان الطعام على غير ذلك وفيه أنواع مختلفة فلكأن تجيل يدك حيث تريد لكن بأدب ممع الاخوان لأن الأدب من السنة وأما إن كان الطعام يا بسا مثل التمر والفواكه فلك الخيار أن تأخذه من حيث شئت وإن كان ما تعافلا يخلوا أن يكون على صفةو احدة أم لا فان كان على صفة واجدة فحكمه حكم ااثريد تأكل مما يليك لاغير وإن كان فيه اختلاف فلك أن تجيل فيه إلا أنه بأدب وقد جاء أنه قدم له صلى الله عليه وسلم لحم فيه دباءفجعل عايه السلام بتبع الدبا مفى القصعة ﴿ وأما قولنا ﴾ إن كان الطعام يختلف به أى يؤتى بطعام بعد طعام ها يجزر. فيه تسمية وأحدة أملا فلا يخلوا أن تكون تعانيه وتعلمه ويكون الأكل متصلا بعضه ببعض أولا فان كنت تعاينه و تعلمه والاكل متصلا فتسمية واحدة تجزى. مالم تعين نوعا واحدا من ذلك تفرده من غيره كما تفعل عند رميك على الطير إذا كانوا جماعة أوالظباء وعينت الجميع فأى شيءأخذت منها

تتناوله تسميتك وإن قصدت واحدا بعينه وأخذت غيره لم تتناوله التسمية وقد نص الفقهاء أنه إذا دخلت حديقة و فيها أنواع من الثمار و نويت عند دخولك أن تأكل من كل ثمرة لقيت وسميت بهذه النية أجزأ تك التسمية عن كل ما تأكل في تلك الحديقة في وقتك ذلك وإن كانت أشجارها متباعدة بعضها عن بعض وذلك يقتضى تعيين الاكل أيضا وإن أنت لم تسم عند دخولك إلا على الثمرة التي لقيت ولم تعين غير هافتؤ مر إذا انتقلت إلى غيرها أن تسمى عليها (وأما قولنا) هل هذا الأمرخاص بالرجال لاغير أوالرجال موجهون بالخطاب وهو متناول السكل (فالجواب) أن تقول ليس في الدين تخصيص لبعض دون بعض بل اشترك السكل في جميع الأوامر إلا مادل دليل على تخصيصه ولا دليل هنا على التخصيص فهو عام في السكل وفي هذا الحديث وأشباهه دليل على بذل جهده صلى الته عليه وسلم في النصح والتعليم (ويترتب) على ذلك من الفقه فيا يخصناأن من علامة السعادة الشخص أن يكون معتنيا بمعرفة السعادة الشخص أن يكون كذلك هودائم في عبادة في كل حركاته وسكناته وهذا هو طريق أهل الفضل حتى أنه ذكر عن بعضهم أنه بتي سنين لم يأكل البطيخ فقيل له في حقة (قل إن كنتم تحبون الله في الدارين بمنه وصلى الله على سيدنا محد وآله وصحبه وسلم تسليما في حقه (قل إن كنتم تحبون الله في الدارين بمنه وصلى الله على سيدنا محد وآله وصحبه وسلم تسليما كل الأشياء جعلنا الله من أهلها في الدارين بمنه وصلى الله على سيدنا محد وآله وصحبه وسلم تسليما

٢١٢ ﴿ حديث ماخصت به العجوة من المنفعة ﴾

عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ بِسَبِّعَ ثَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ شُمْ وَلاَ سِحْرُ ۖ

ظاهر الحديث يدل عــلى أن من أكل فى يوم سبع تمرات عجوة لايضره فى ذلك اليوم سم ولاسحر والـكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال هل هذه العجوة من أى بقعة كانت سواء أوهى من بقعة معينة وهل تكون في حين طراوتها أو أى وقت أكلت كانت طرية أو مدخرة وهل يحتاج فى أكلها إلى نية أم لاوهل تعرف الحكمة فى كونها خصت بالنفع فى هذين الشيئين أم لا وهل هذا عام فى المؤمن والكافر والطائع والعاصى أوذلك خاص بالمؤمنين لاغير فأما قولنا هل تلك العجوة تكون من بقعة مخصوصة أم لا ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أنه قد جاء حديثان أحدهما أنها المدينة والآخر أنها من العوالى فان حملنا هذا! لحديث المطلق الذى نحن بسبيله على هذين الحديثين فتكون من عجوبة العوالى أو المدينة وإن قلنا إن لحكل حديث حكما فتكون مطلقة من حيث كانت نفعت فيجيء النفع إذا كانت من العوالى أو المدينة ولن قلنا إن

بلاشك و يُمَّقِ النظر إذا كانت من غيرها ﴿ وأما قولنا ﴾ هل يكون كلما إعند جناها أو أىوقتاً كلت لانالاسم يتناولها ﴿ وأماقولنا ﴾ هل يحتاج في ذلك إلى نية أولا فسكل ماكان متلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه النية وبما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى(و ننزل من القرآن ماهو شفا. ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا)لأن المؤمن إذا أخذما أمر به موقنا بذلك وجد الفائدة كما وعد وزيادة وإذا أخذه بغير نية فقد ببطىء الامر قليلا فيقعله تردد فيحصل فى بحر التلف وبما روى مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى غزوة من غزوا ته فأمرالسحا بةرضى الله عنهم بالتزودفتزود بعضهم وعجزال عضولم يجدواما يشترون فأمر صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا رواحلهم ويخرجوا معه فخرجوا فلما بلغوا إلى أحد الأودية وهوكثير الحنظل أمرهم أن يمتاروا منه فكلهم فعلوا ما أمرهم به إلاشخصا واحدافقال في نفسه وماجاء بناإلا إلى الحنظل وماعسي أن أفعل به فلم يأخذ منه إلا خمس حبات ورجعوا إلى المدينة وكان للشخص الذي لم يأخذغيرخمس حبات من الحنظل غارم تركـه بالمدينة في ضرورياته فلما سمع برجوعهم إلى المدينة خرج لأن يعين سيده فوجد الناس محملة رواحلهم وليس لسيده حمل فسأله عن ذلك فقال له ماجرى فقال له الغلام أمرك وبتي عندك شك وكيف وقع ذلك وما أخذت منه شيئا قال ما أخذت إلا خمس حبات وقدذهب عني بعضها في الطريق فقالها تهافأعطاه إياهافاً كل الغلاممنها فاذاهي مثل الشهد سوءفقال كل ترى ما حرمت فاكل فوجد مثل ماوجد الغلام فندم ندامةالكسحي والحديث الثالث حين جاء بعض الصحابة فشكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه به بطن فأمره أن يسقيه عسلا فسقاه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليــه وسلم يشكوا إليــه ثانية فأمره أن يسقيه عسلا كـذلك في الثالثة أو الرابعة فقال له عليــه السلام صدق الله وكـذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فشنى أخيه ﴿ وأما قولنا ﴾ هل تعرف الحميمة في كرنها تنفع في هذين الشيئين ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أنه لاطريق لنا إلى ذلك بل الله يخص من يشاء بما يشاء من جماد و نبات وحيوان إلى غير ذلك من جميع خلقه فمنها ما يعلم من طريق التجربة مثل صنعة الطب وقد يخيب ويصيب ومنها ماهو من طريق إخبار الرسل صـلوات الله عليهم وهذا لايختلف أصلا لكن الغالب على الناس أنهم قد ركنت أنفسهم إلى قول الأطباء بلا تأوبل وقـد عاينوامنهم في الغالب عدم النجح وهذا الذي لاشك فيه لأنه من طريق الرحمة للعباد لفوله تعالى(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فقليل منهم من يقبله وذلك علامة للحرمان فنسأل الله العافية و بعضهم يتأول ويقول هو حق لكن لانعرف التأويل في كيفية العمل وهذا حيد عن الصوابلانه لوكان في أحد الأشياء التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم وجه من الوجوه في الكيفية في عمــله ما نرك عليه السلام بيانه الا أخبر به (قل أبالله وآياتهورسوله كـنتم تستهزئون)﴿ وأما قولنا ﴾ هل ذلك خاص

بالمؤمنين أوعام في المؤمن والكافر إن صيغة اللفظ تعطى العموم وأما ماقدهناه من قوله عز وجل (و النزل من القرآن ماهوشفاء ورحمة المؤمنين) فتعطى الخصوص ﴿ وَفَيْهُ دَلِيلٌ ﴾ على أن السحرحق يؤخذ ذلكمن قوله عليه السلام الم يضره في ذلك البوم سم ولاسحر، ﴿ وفيه دليل ﴾ على عظم قدرة الله تعالى وأنها لاتدركها العةول يؤخذذلك من كونااسحرمنه صلاءن الشخص لابراه ثميصل إليه منه ضرر حتى يجد ذلك الضرر في بدنه محسوسا وبما يزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى (وماهم بضارين به من أحد إلا بأذن الله) ﴿ وبق بحث ﴾ في قوله عليه السلام ﴿ لم يضره في ذلك اليَّومُ سم ولا سحر ﴾ هل يكون معناه العمومأوالخصوص فمعنى العموم أن الذي استصبح بالعجوة لايضره سم إن شربه فى ذلك البوم ولاسحر إن سحر ولاسم تقدم شربه على ذلك اليوم ولاسحر تقدم عـلى ذلك اليوم عمله فتكون تلك العجوة توقف عنه ضرر ذلك السم الذي تقدم شربه في ذلك اليوم وكذلك السحر أيضا وتحميه عن ضرر مايفعل منهيافي هذا اليوم ومعنى الخصوص أنهكل سم أوسحر يكون في ذلك اليوم بعد أكلمه تلك العجوة لايضره احتمل الوجهين معا لكن الأظهر الخصوص من طريق أنه أقل المحتملات فهـذا مقطوع به ومن طريق النظر إلى أن هذا ورد من طريق الرحمة من الله تعالى ببركـة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فيكون الأظهر العموم لأنا نرى الترياق الكبير الذي هو من تأليف الاطباء الذيطريقه التجربة يدفع من السموم ماقد حصل منها في البدن وما يأتى بعده فـكيف بما هو طريقه طريق الرحمة والتفضل إلا أنه لابد في ذلك من قوة يقين ونية حسنة كما ذكر عن عمروً بن العاص أنه جاء ه رسول من العدووبيده قارورةفلمادخل عليه سأله عن تلك القارورة التي هي بيده فقال له سم ساعة فقال وماعسي أن تفعل به فقال له إنى رسول لقومي لم يوجهونى تط فى أمر إلا جئتهم بما يحبون وهم قد وجهونى إليك فخفت منك أن لاتسه فني قيها طلبوا فجئت بهذا السم فان لم تسعفني بما طابوا شربته فأموت ولا أرجع إليهم بما يكرهون فقال له ناولني إياه فأعطاه القارورة وقال رحمه الله بسم اللهان يصيبنا إلا ماكتب الله لنــا وشربذلك السم فعرق من جببيه ساعة ثم أفاق ومابه بأس فرجع الرسول من حينه إلىةومه وقال لهم اسلموا عنآخركم فان هذا رجل لاطانة لـكم به شرب سم ساعة فلم يضره فلتسميته بتحقيق النية ظهر ذلك الخير عليه وكـذلك كل من قصد الله تعالى صادقا وجده حيث أمـله وزيادة لأنه يقول جل جلاله(وعلىالله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إنكنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فمو حسبه ﴿ وَمَنْ أَصَدَقَ مَنَ اللَّهُ قَيْلًا ﴿ وَمَنْ أَصَدَقَ مَنَاللَّهُ حَدَيْثًا ﴾ لـكن منءين يقينه خفاشي لا يستطع أن يبصر شمس الهدى (كلابل رانعلى قلوبهم ماكانوا يكسبون)منغذى قلبه بالحرام لايبصر إلا ظلامًا في ظلام(ظلمات بعضها فوق بعض)أعاذنا الله من الحرمان ومن كسب الاثام بمنه (٢١٣) ﴿ حديث الآمر بلعق اليدمن أثر الطعام قبل غسلها ﴾

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّ ٱلَّنِيَّ صَلَى الله عَايِّهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلَا يَمْسَحْ رَدُو رَبَّ رَمْرَراً \$. وَهُ وَمَ يَدُهُ حَتَى يَلْعَقْهَا أَوْ يَلْعَقْهَا

ظاهر الحديث النهى عن أن يمسح أحد يـده إذا أكل طعاما حـتى يعلقها أو يعطى غيره يلعقما والـكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال هل هذا من كل الطعام وهــل هذا لعلة مفهومة أو تعبد لاغير وهل ذلك خاص بالمسح أوعام في المسح والغسل وقوله يلعقها هل يكون ذلك من جنسه لاغير أومن جنسه وخلاف جنسه إن أمكنه ذلك وفى المسح كيف يكون وفيها يكون ﴿ وَأَمَا قُولُنا ﴾ هل من كل طعام فليس على عمومه لأن من الأطعمة مالا يتعلق بيد الآكل منه شيء ومالايتعلق منه شيء ولايحتاج إلى مسح فلا يحتاج إلى أن يلعق ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هو تعيد أواعــلة معةولة اللفظ لايفهم منه ذاك لكن قوة الكلام تعطى أنه لعدلة مفهومة وهي حرمة الطعام والتعظيم لنعم الله تعمالي لأنه صلى الله عليه وسلم قد شدد فى هدا الباب أعنى تعظيم نعم الله تعالى واحترامها كشيرا وقد ورد أن ترك دلك سبب إلى زوالها وقلما أزال الله تعالى نعمته من قوم فردها إليهم وقد كان صلى الله عليه وسام إذا أكل فىأهله وشبعوا تركوا القصعةحتى يأتىمن يلعقها ﴿ وَقَدْ حَكَى ﴾ أبوهريرة أنه كان يوما به جوع شديد فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أراك شديدخلوف الهم فقال نعم فأمره عليه السلام أن يأتي معه إلى منزاه فلما دخل أخرج له قصعة ليس فيها إلا لعقها قال فقات في نفسي وماذا تغنى هذهفلعقتها وشبعت أوكما قال ولتى صلى الله عليه وسلم وهو صائم لبابة خـبز فى قذر فغسلها وأمر بلالا أن يرفعها لهحتي يفطر وقال عليه السلام «إر القصعة تستغفر للاعقها» أوكما قال والأحاديث في هذا النوع كشيرة ﴿ وَفِهٰذَادُلُيلَ ﴾ لأهل الصوفة الذين يفرغون من الأكل و يغسلون أيديهم ثم يشر بونه تعظيمالنعم الله و تبركا بأثار شيء أكل عونا على طَاعة الله تعالى ﴿ وأَمَا فُولْنَا ﴾ هل ذلك خاص بالمسحأوعام فيه وفى الغسل ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أنه إذا كان فى المسحالذي قد ينتقل الطعام اله ي تداق باليد الشي الممسوح فيه في كيف بالماء الذي يذهب عين الطعام فهو من باب أولى ﴿ وَفِيهُ دَلْيَا ﴾ على أن السنة المسم من الطعام و إنما الغسل من فعل الأعاجم أعنى إذا كانت اليد نظيفة فا غسل إذ ذاك من فعلمم وإنكان قد جاء أن الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصح البصر فيكون الجمع بين هذين الحديثين بأحد و جهين ﴿ أحدهما ﴾ أن يكون الغسل لموجب له فقبل الطمام تكون اليد غير نظيفة والذي بعده يكون الطعاممانيه دسم كشير لايزيله المسح أورائحة يكون فيها « ۱۳ - رابع المجه

تأذ وذلك مكروه أن يصلى به أو يكون فعله ذلك عبا لا يتخذه دائما فانه مخالف للسنة أو بكون الغسل لعدم الشيء الذي يمسح فيه والشأن أن يخرج من التشبه بأهل الكتاب الذي قد نهينا عن التشبه بهم ﴿ وأما قولنا ﴾ هل يلعة ها من جنسه أو من خلاف جنسه إذا أمكن ذلك فاذا فهمنا العلة كما قدمنا وهي من أجل حرمة الطعام فكل من يحوز لنا أن نعطيه طعاماً يأكله ويأتي منه اللعق على وجه جاز لنا ذلك ما عدا أهل المال ﴿ وأما قولنا ﴾ فيما ذا يكون لمسح وكيف يكون أما فيماذا على وجه خاز لنا ذلك ما عدا أهل المال ﴿ وأما قولنا ﴾ فيما ذا يكون لمسحول تمت أمناه من غلى المناه وأما النب فان مسحك فيه ممنوع إلا إذن ماله كه وقد جاء أنهم كانوا يمسحون تمت أقدامهم وأما السكيفية فان يكون الفعل برفق بحد سالة الشيء المعسوح فيه وإيما ذكرنا الرفق فيه لقوله وأما اللكيفية فان يكون الفعل برفق بحد ب حالة الشيء المعسوح فيه وإيما ذكرنا الرفق فيه لقوله حلى الله عليه وسلم و ما كان الرفق في شيء إلارانه ، حتى يكون في علك أثر من السنة لأن الشأن في هذا جعلنا الله من أهلها بفضله لارب سواه

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام ﴿ الأولى ﴿ جواز الأكل فى آنية أهل الكتاب بعد الغسل إذا لم يوجد غيرها ﴿ رَالثَانَى ﴾ جواز أكل ما صدته بقوسك أو بكابك المعلم إذا ذكرت اسم الله تعالى أدركت ذكاته أولم تدركها ﴿ والثالث ﴾ ماصدت بكابك غدير المعلم فلا تأكل منه إلا ما أدركت ذكاته والكلام عليه من وجوه

﴿ منها﴾ التنزدعن استعمال أوانى أهل الكتاب مع وجود غيرها ﴿ الثّانى ﴾ أنه اذا لم يجدغيرها جاز استعمالها بعد غسلها بالماء يؤخذ ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم لم يبح له الأكل في آنية أهل السكتاب بعد الغسل إلا عند الضرورة وهو عدم غيرها و أهل الضرورات لهم حكم خاص بهم وقد اختلف العلماء في الآنية انتنجسة ماعدا الزجاج فانه لايداخله مما جعل فيه شيء فالغسل يطهره وما عداه من الأوانى التي قد يحتاط ماجعل فيها ببعض أجزائها مثل آنية الحشب والحنتم وما أشبهماعلى عداه من الأوانى التي قد يحتاط ماجعل فيها ببعض أجزائها مثل آنية الحشب والحنتم وما أشبهماعلى

ثلاثة أقوال قول بأنها لانطهر و بأنها تلمهر وبالنفرة، بأن يطول مكث الاناء في الماء الزمان الطويل فتطهروانُ كان قليلا لايطهر ﴿ وَفَهِ دَلَيْلَ ﴾ عَلَى أَنَّ الحَبْكُمُ فَى اكْمِيْرِ للْغَالَبِ عَلَيْهَا يَرُخُذُ ذَلِك من أنه لما كان الغالب من أخوال أهل الكناب أن المجاسة تحل في أوانيهم أعطوا حكم النجاسة يؤخذ ذلكمن قوله عليه السلام ﴿ فَانْ رَجَّهُ مَا غَيْرُهُا فَلَا تَأْ كَابُوا فِيهَا ﴾ ويلحق هذا في الحـكم أهل البطالة وتحمل ثيابهم على النجاسة لأنها الغالبة عليهم فىكشرة أحوا لهم وقد عد الفقهاء هذه العلة في ثياب شارب الخر أنه لا يصلى بها حتى تغسل ﴿ و منها ﴾ و جوب النسمية على الصيد يؤخذ ذلك من تُكُرارها في كلِّ نوع مَن أنواع الاصطياد وإفصاح عليه السلام في جميع الأنواع بقوله وذكرت اسم الله ومنها قوله بقوسي وأباح له عليه السلام أكل ما صادبه إذا ذكر اسم الله عليه أدرك ذكا نه أولم يدرك وهل هــذاخاص بالقرس دون غـيره من السلاح أويحمل جميع السلاح عليهفان قلنا يتعدى الحكم يوجود العلة فجميع السلاح المحددة الستى تفرىوتنهر الدم يجوز ذلك بها مثل الرمح والسيف والسكين وما أشه ذلك وقد نص على جواز ذلك أهل الفقه في كــتبهم على ما هو هناك مذكوروكذلك نقول في قوله عليه السلام ﴿ وماصدت بكلبك غيرالمعلم فأدركت ذكاته فسكل ﴾ يتعدى الحكم إلى غير الكلب المعلم من جميع الحيوانات التي تفترس أنه إذا كانت غير معلمة وصيد بها الحـكم فيها كالحـكم في الذي صيد بالكلب غير المعلم وكـنداك ماصيد بالآلة التي ليست بمحدودة مثل الحجر والعصى وما أشبه ذلك إذا صيد بها ما يدرك ذكانه من ذلك أكل. إلالم يؤكل منه شيء وفيه دايل : عسلى أن الحكم إذا نيط بعلة فعدمت ارتفع الحكم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فى الكلب غير المعلم أنه لا يؤكل ماصيد وإلا إن أدر كذكاته فدل على أن التعليم في الجارج يبيح ماصيد به وإن لم تدرك ذكاته ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن من حسن جو ابك للسائل أن تعيد صيغة الفظه فيها سأ لك عنه و تجاو به على كل نوع على حدة يؤ خذذ لك من تكر ارسيدنا عليته الفظما سأله السائل عنه وجاو به على كل نوع منها على حدته بقوله عليه السلام أماماذكرت من آنية أهل المكتاب إلى آخر الحديث ﴿ وَفِيهُ دَايِل ﴾ على أن مالم يتحقق نجاسته يكره استعماله من غير ضرورة ويجوز استعماله عند الضرورة بلا كراهية يؤخذ ذلك من كونسيدنا ﷺ منع الأكل في آنية أهل الكناب معوجو دغير هالان تلك الآنيا التي أكل فيها ليست النجاسة متحققة فيهابلهي مظنونة فمنع علية السلام استمالهامع وجوذغبر هاوأباحه غندالضرورة رهوعدم غيرها وفى هذا الوجه دليل لأهل الصوفة لأنهم يظنون في أنفسهم كل مكر وخديعة فلا يستعملون ماتشير به عليهم شيئا إلاإن كان موافقا للكتاب والسنة بعد ما يلجؤن فى ذلك إلى مولاهم خوفا أن يكون تحت ذ ؛ من وجهما كما ذكر عن بعضهم أن نفسه رغبته في الجهاد ونوكدت ذلك عليه فقال لهاهذا عندي محال أن يكون هذا منك على وجهه لأن الجهاد من أقرب القرب ما أفعل ذلك حتى أسأل الله تعالى في

أمرك فسأل مولاه سبحان أنه يطلعه على ما أبطنته فقيل له فى النوم أنها قدستمت من القيام والصيام فأرادت أن تموت فى الجهاد لكى تستريح من التعب و ببقى لك حسن الثناء بعد الموت فقال لها مالى جهاد إلا فيك و لاأزال أفتلك بالفيام والصيام حتى تموتى لانهم سمعوا فيها قول مولاهم حيث قال تم الذرإر النفس لأمارة بالسوء إلا مارحمربى)فمن رحمته عزوجل بهمأن ألهمهم مخالفتها رتهمتهم لها إلاحيث جاء الامر بالنظر لها فى وجه ما فنظرهم لها فى ذلك الوجه ليس لها وإنما هومن إجلال الامر بذلك فمن أنم الشجاعة والرجولية مقاتلة العدو ومن أدب الجهاد قتال من يليك من الاعداء وأقربهم إليك نفسك وهو الدففيهما فجاهد إن كنت ذا بأس وشطارة وإلافوصف الحنوثية بكأولى (٢١٥)

عَنْ أَسَمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ ذَبِحَنَا عَـنَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلْمَ فَرَسَاً وَسَلَّمَ فَرَسَاً وَسَلَّمَ فَرَسَاً وَمَعْنَ اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلْمَ فَرَسَاً وَمَعْنَ اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلْمَ فَرَسَاً وَمَعْنَ اللهِ عَلَيْـهِ وَسَـلْمَ فَرَسَاً وَمَعْنَ اللهِ عَلَيْـهِ وَسَـلْمَ فَرَسَاً وَمَعْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ فَرَسَاً وَمَعْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَسَلَّمْ وَاللّهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَالْمُوالِقُولُولُ وَسَلَّمُ وَ

ظاهر الحديث يدل على جواز أكل لحم الخيل بغير كراهية والكلام عليه من وجوه

(منها) أن السنة في ذكاة الخيل هو بالذبح لا بالنحر يؤخذذلك من قولها ذبحنا وقد جاءت رواية نحرنا فعلى هذا بجوز أكله بالذبح و يجوز بالنحر وقولها ونحن بالمدينة (فيه دليل) على أن ذلككان لغير ضرورة و يؤخذ ذلك من قولها فأكلناه إن ذكاته ما كانت لعلة بالفرس وإنما كانت بمجرد الاكل لاغير وفي هذا دليل للشافعي رحمه الله في إجازته أكل لحوم الخيل مطلقا والدليل معه في ذلك وأما الامام مالك رحمه الله فيلم يقع منه مخالفة للحديث فانه لم يحر مه وإنماكر هه و بيان كراهيته أنها ما تستعمل ولافائدتها غالبا إلا للجهاد فاذا كثر استعمال أكلهاكان سببا إلى قتلها وقتلها يؤل إلى نقص من الارهاب للعدو (وفيه وجه آخر) لأن أكل لحمه على ماقيل يقسى القلب وما يقسى القلب ينافي أوصاف أهل الايمان فجاءت كراهيته فيه من باب سد الذريعة التي هي أصل مذهبه (ووجه آخر) أن أكله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فيه متبعا للسنة بطريقة حسنة وفي قولها ونحن بالمدينة فائدة أخرى وهي أن ذلك كان وسلم فجاء فيه متبعا للسنة بطريقة حسنة وفي قولها ونحن بالمدينة فائدة أخرى وهي أن ذلك كان بعد بمكن الاسلام وظهوره وفرض الفرائض وتحديد حدود الشريعة لانه مافرض من الفرائض بعد بمكن الاسلام وظهوره وفرض الفرائض وتحديد حدود الشريعة لانه مافرض من الفرائض

(٢١٦) ﴿ حديث النهى عن قتل الحيوان صبرا ﴾

عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِي أَنْ تَصَبَّر بِهِيمَةُ أُوغيرِهَا للْقَتْلِ

ظاهر الحديث يدل على منع الحيوان كله عافلا كان أوغير عافل من أن يصبر للقتل والـكملام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن من السنة الرفق بحميع الحيوان عافلاً وغير عافل ﴿ وفيه دليل ﴾ على رحمة الله تعالى بعبيده على اختلاف أجناسهم وأنواعهم يؤخذذاك من نهيه صلى الله عليه و سلم عن أن تصبر به بـ مة للة نل أوغيرها ومما يقوى ذلكأنه جاءهمن قنل عصفورا عبثا جاء يوم الفيامة العصفور مستجيرا يقول ياربسل هذا لم قتلني عبثا، وفي هذينُ الحديثين دليل على فهر الله سبحانه وتعالى لجميع خلفه يؤ خذ ذلك من كونه عن وجل لم يترك لاحد النصرف في شيء من الاشياء دقت أوجات إلا وقدحد له كيفية النصرف فيه وإنه يحاسبه عليه دقأوجل جمادا كان أوغر جمادعا قلا أوغير عاقل ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلٌ ﴾ ءلى عظهم عدا، المولى سبحانه يؤخذ ذلك من اقتصاصه عز وجل للمصفور على دقته من المافل الكبرإن قتاء لغير منفعة أوصبره للقتل ﴿ وفيه دليل ﴾ على عظيم إحاطته عز وجل بحميع مخلوقاته يؤخذ ذلك من كونه عز وجل لايخـنى عنه مثل هذه على دقنها ويحصيها وبعافب عليها ولذلك هى الاشارة بقوله عز وجل (وكني بناحا سبين) ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلُ ﴾ على أن صفاته عز وجل ليس كمثلها شيء يؤخَّذُاك من كون صفة الانتقام مع صفة الرحم مدا وفي فعل واحد لأن الفتل دال على صفة الانتقام ثم في نفس فعل القتل الرّحة وهو منعه أن يصبر حيوان عاقلا أوغبرعاقل للقتل فرفق به فى نفس العذاب والانتقام وقد قالصلى الله عليه وسلم , إذا قتلتم فأحسنو االقتلة » وصفة المحــدث إذاوقع منه انتقام لايرحم ولو قدر على أكثر لفعل فبان ممقتضى أحكامه سبحانه وتعالى بوحيه أوعلى اسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مايحـكم إلا عن الله كان بو اسطة الملك بالوحي أومن تلقاء نفسه بما يلهمه الله عز وجل إليه فالكل عن الله وفي هذا دليل على أن صفانه جل جلاله ليس كمثلها شيء فانه ليس كمثله شيء (سسريهم آياتنافي الآغاق وفي أهسهم حتى يتدين لهم أنه الحق) قسبحان من تبدى بالدليل لذوى البصائر واحتجب بعظيم قدرته ع ايضاح دلائله عن أهل الجهالة والشقاوة جعلنا الله ممن عرفه بهودله به عليهو تغمده فىالدارين برحمته بمنهوكرمه

(۲۱۷) ﴿ حدیث تحریم أكل لحم الحمیرالا هلیة وجواز أكل لحم الحیل ﴾ عَن جَابِرِ اَبْنِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَحَلَمْ يَوْمَ خَيْبَرَ عَن عَن جَابِرِ اَبْنِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَن

لَحُومِ الْمُرْ وَرَخْصَ فِي لِحُومِ الْخَيْلِ

ظاهر الحديث يدل على تحريم لحوم الحر الإهلية والرخصة فى لحوم الحيلوالكلام عليه من رجوه (منها) أن ترخيصه عليه السلام فى لحوم الحيل يوم خيبر إنما كان من أجل الضرورة لانهجاء

من طريق آخر في هذا الحديث أنهم رضي الله عنهم لم ينحروا الخيل يوم خيبر إلامن أجل المجاعة التي لحقتهم ﴿ وَفَيْهُ دَلِيلٌ ﴾ لمالك كما فدمناه في الحديث قبل أنه وافق السنة في كراهية أكل لحوم الحيل لأنالفظهٔ رخص عند العذر تقنضي المنع أوالـكراهية عند عـدم العذر ﴿ وهِمَا بِحِثُ ﴾ وهو أن يقال الحـكمة معنى أو تعقل الحـكمة في ذلك ﴿ فأما قرلنا ﴾ هـل تعقل الحـكمة في ذلك فقد قال بعض العلما. إن الحكمة في تحريم الحرالا هاية هوأن الحر ليس في الحيوانات أبلد منها فأكل لحمها يكسب منه ذك فلا شفافه عليه السلام عـلى أمنه منعهم من كل ماعليهم فيه ضرر في الدنيا والآخرة كما حرم كثيرة فمعنا من أكلم الأجل الضرر الذي يعود علينا من سمها فاذا بـقي المرء ثـلاث اشتدت سميته في بدنه حتى عادت أشد من سم الميتة فأبيح لنا إذذاك أكملها لعدم الضرر لأكلها بليحصل له بها قوى ومنافع فى إبقاءرمقه رحمة منالله تعالى بعبيده ﴿ وَفَيه دَلَيْلُ ﴾ على أنه إذا اجتمع ضرران أخذ أقلها يؤخذ ذلك من أنه لما كانت لحرم الحمر تكسب البلادة ولحوم الخيل تكسب القساوة كما ذكر نافى الحديث قبل رخص في لحم الخيل التي هي أفل ضرراو في قوله ﴿ يُومِ خيبر ﴾ وجهان الواحد أنه دال على تثبته في النقل لأن ذكر الموطنين الذين جرت فيهاالنازلة دال على حقيقة العلم بما أخبر به والوجه الآخر وهو كون القضية في موطب مشهور بجمع كثير قد يرويه غيره فيحصل فيه تصديق له والتواتر في الحديث يزيده قوة لأنه ينقله من كونه خبر أحاد إلى التواتروهو أعلى درجة وينبغي من جهةالفقه أن يعرف الحـكم بحيث ماقدر المرءأن يزيد في إخباره على ما أخبر بهقرينه حال تصديق مقالتهفعل و فيها ذكر ناه دليل على لطف الله تعالى بعبيد، فيها أحل لهم وفيها حرم عليهم وفيه دليل: على أنه عزوجل لابحل ولا يحرم إلا عن حكمة وفائدة لنا عقلها من عقلها وجهلها من جهلها ﴿ وَفَيْهُ دَلِيلٌ ﴾ على استغناؤ، عز وجل عن جميع خلقه وعن تعبداتهم إذكل ذلك عائد بالنفع لهم وهو الغنى المستغنى ولذلك تنعم أهل العقول والمعاملات بكل حكم يصدر عن الله تعالى لعلمهم بأن ذلك رحمة منه عز وجل إليهم لم يشكوا في ذلك فرجع لهـم بقوة يقينهم التنعم بالنعماء والبلاء على حد سواء وكذلك روى عن بعضهم أنه قال لا أبالي عـلي أي حالة أصبحت وأمسيت إنما هي حالة شكر أوصبر وكلاهما رحمة من الله تعالى هؤلاء فهموا قوله عز وجل ( ومن أحسن من الله حــكما الهوم بوقنون وقول رسول الله صلى الله عليه وســلم« واللهمايقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، فمن عرف عف واستراح ومن جهل تكالب وما نجم ومن طلب العز بالجهل وقع الهوان به وماعز (۲۱۸) ﴿ حدیث النهی عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع ﴾

عَنْ أَبِي تَعْلَمَةُ ٱلْخُشِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهِي ٱلنَّبِيْصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَاسٍمِنَ ٱلسِّبَاعِ ظاهر الحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال هل هذا النهى نهى تحريم أو نهى كراهية اختلف العلماء في ذلك فمذهب الشافعي رضىالله عنه ومن تبعه أنه نهى تحريم ومذهب مالك رحمه الله ومن تبعه أنه نهى كراهية وهل نهيه لعلة أو تعبد الظاهر أنه لعلة لأنه لو كان تعبدا لم يكن العلماءليختلفوا فيه (و بقي البحث )فىالعلة فنقول والله أعلم لكونها تأكل الجيف فانها إذا افترست فلذى تفترسه جَيَفة لأنه غير مذكى فيكون شأنها مثل البقرو الابل الجلالة التي أكل العذرة وقداختلف العلما أيضافى أكل لحمهاو الحالة هذه فكرهه مالكومن تبعه وأما رجيعهافهونجس على المعروف وكذلكرجيع الطيرالمفترسنجسبلاخلافذكرفيه وهنا ﴿ عَلَةِ صَوْفَيَةً ﴾ وهي لعزة نفسه وضرره ذل حـتى لم يصلح أن يكون قو تا للمؤمنين ﴿ ويترتب عليه ﴾ من طريق النظر منأعز نفسه فذلك ذل لها ومن ذلها فقدأعزها وبما يقوى هذا البحث ماجاءعنه يَتُلِلتِهِ ومامن أحدمن بني آدم إلا برأسه حكمة بيد ملكفان تو اضعر فع الملكر أسه بتلك الحكمة وقالله ارتفع رفعك اللهوانار تفعضر بالملك رأسه بتلك الحركمة وقاللها تضعوضعك الله»أو كماقال عليه السلام فعلى هذ الوجه ظاهرالحركمة فيجبع الحيوانات طلب التواضع بينهم وعدم ضررب ضهماب ضوهم اخلون تحت عموم قوله تعالى (أمم أمثال كم مافرطنا في الكتاب من شيء) ﴿ وَفِيه إِشَارَةٌ ﴾ لمن فهم لعله يتصف بصفة من صفات أهل الخير لأن يدخر في طريقهم ويكتب معهم يؤخذ ذلك من عموم قو له عليه السلام كل ذي ناب من السباع،فيدخل تحت ذلك الأسد والهرة والفأرة وما بينهما ومنهم القوى والضعيف فكذلك أنت اجعل في نفسك شبها ما أالمونة بن له ل تلك البركة تشملك معهم مثل ما إذا نودي باحضار التجار حتى بأصحاب الألآف و بصاحب لدينار لوا- د فاز لم تكن من أصحاب الألآف فكن صاحب الدينار الواحد لمل الواحد بفضله إذا خاع عايهم خلع القرب والرضا يخلع عليك معهم واحذر أن تتشبه صفة من صفات أهل الشر فتـ كتب معهم فيلحقك و بالهم وقدجا همن تشبه بقوم فهو منهم، فكيف من عمل ببعض أعمالهم وقد قال تشبه بالقوم فان الشبه بالكرام فلاح

(۲۱۹) ﴿ حدیث جواز الانتفاع بجلود المیته ﴾

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَانِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّ بِشَمَاةً مَيِّنَةً فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِاهَا بِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّنَةً فَفَالَ إِنَّمَا حُرْمَ أَكْلُمَا

ظاهر الحديث يدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ فى كيفية الانتفاع به هل ذاك عام في جميع وج و الانتفاع أو انتفاع خاص فالعموم في الانتفاع من كل الوجود ممنوع لأنءن جملة لاننفاع بيعه وأكل ثمنهولم يجيزوه ومنهاالصلاة عليه ولم يجيزوه ومنها جمل الطعام فيهولم يجيزوه لأنه يعود فعله لأكل الميتةفان الطعام إذا جعل فيه تنجس به وإنما يكون انتفاعا خاصا من حيث لايلحق منه نجاسة في شيء من الأشياء ولا مخالطة في طِعام بوجهمن الوجوه ﴿ وَفِيهِ دَلِيلٌ ﴾ على تحريم أكل الميتة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام. إنما حرم أكلها، وفيه دليل: علىأن ألفاظ العموم إذا ورد الامر بها يحمل على عموم ا ولا تخصص إلا مخصص من الشارع عليه السلام يؤخذ ذلك من أنه لما أن حرمت علينا الميتة فماتت تلك الشاة التي رآها سيدنا صلىالله عليه وسلماستعمل أصحابهاعموم الآمر بالعموم فرموها باها بها وصوفها وكل اجزائها فخصص صلى الله عليه وسلم عموم الآمر بقوله عليه السلام ﴿إنَّا حرم أَكَلُمُا ۚ ﴿ وَفَيْهِ دَلِّيلٌ ﴾ على أرب عموم القرآن يخصص بالسنة يؤخذ ذلكمن قوله عليه السلام إنماحرم أكلما ﴿وفيه دليل﴾ على جو از مراجعة الآمر إذا أمر ولم يفهم السامع ماقصد بالامر و بقى عليه فى بمضه التباس يؤخذ ذلك من قولهم بعد ماقال لهم صلى الله عليه و سلم «هلا انتفعتم باها بها» انها ميئة كا ُنهم يقولون يارسولالله تأمرنا بالانتفاع باهابهاوقد حرءتها علينا بأمرالله لك وهذه الشاة ميتة فكيف يكونذاك وفيماذكرنا من معنى مراجعتهم دليل على حسن اختصارهم في الخطاب و بلاغتهم في المعنى يؤخذذلك من كونهم جمعوا تلكالالفاظ كلها في متضمن قولهم إنها ميتة﴿ وَفَيه دَلَيْلَ ﴾ على أن الصفقة إذا خالطها حلال وحرام فان كل واحـد منهما يعطى حكمه لأن العلماء اختلفوافى صفقة إذا اختلطفيها حلال وحرام فمنهم من قال إنها كلما حرام ومنهم من قال إنها كلما حلالومنهم من قال إن قدر مافيهامن الحرام حرام وقد رما فيها من الحازل حلال لأن الحلطة لاتنقل حكما من الأحكام إلا فىالخليطين في الماشية على خلاف أيضا يؤخذذلك من قوله عليه السلام وهلالاانتفعتم باهابها ، وقوله عليه السلام إنماحرم أكلها فجعل للحمحكما وهو التحريموالجلد حكما وهو التحليل والشاة واحدة

وفيه دليل: على أن الأحكام الشرعية لا يكون تقريرها إلا بعد نفى كل المحتملات يؤخذ ذلك من جوابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رؤيته الشاة الميتة ولا يخفي حالها على أحد أنها ميتة فكيف على من كانت تنام عينه و لاينام قلبه صلوات الله عليه وسلامه لكن من أجل استقرار الحكم وطريق الاحتمال أن يكون قوله عليه السلام هلا انتفعتم باها بها من طريق الاستفهام لهم كيف معرفتهم بحكم الله تعالى في الميتة جاوبوه بقولهم إنها ميتة لينظروا ماقصده صلى الله عليه وسلم بتلك المخاطبة ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن من النبل أن يكون جواب المرء عما سئل عنه على قدر ما يعلم بنية لا يتعانا خلاف ذلك بزيادة و نقص يؤخذ ذلك من جوابهم لسيدنا صلى الله عليه وسلم بما سبق

لهم من العلم فى أمر الميتة لاغير ( وهنا بحث ) وهو أن يقال هل أمره صلى الله عليه وسلم بالانتفاع باهابها يطهره أوهو باق على النجاسة لفظ الحديث لايفهم منه شيء من هـذا لـكن مر\_ حديث غيره يفهم أنه بافي على نجاسته وهو قوله عليه السلام «أيمالهاب دبغ فقد طهر» فاذا لم يدبغ فهو باق على نجاسته ﴿ وَنحَدُ أَنَّ ﴾ وهو أن يقال هل انا أن نعـدى الحـكم بالانتفاع من غير ذلك من أجزائها لقوله عليه السلام ه إنما حرم أكلها، فيما عدا الأكل أم لا ﴿ وَبِحْتُ ثَالَتُ ﴾ وهوكونه صلى الله عليه وسلمأباح لناالا نتفاع باها بها و هي ميتة هل يحوز الانتفاع بغير ذلك من سائر النجاسات انتفاعا خاصاه تل الاهاب أم لا ﴿ فَالْجُوابَ ﴾ على البحث هل يجوز لنا الانتفاع بباقى أجزاتها مثل الاهاب أم لا فامره صلى الله عليه وسلم بالانتفاع باهابها لايتعدى الانتفاع من غير ذلك إلى غيره من أجزا تهالاً حد وجهين الاول منهما لأن الحظر والاباحة والتحريم والتحليللايكون إلا على نحو مانص عليه صلى الله عليه وسلم لايتعدى ذلك بالقياس الافى الموضع التيءاق صلى الله عليه وسلم بعلة كانت ااملة أيضامنه عليه السلامأو مشارا إليها على نحو ماتكلم الفقها. في أنو اعالعلة الشرعية وتعداد أنواعها على ماهو مذكور فى كـ تبهم ومالا يفهمله علة فينقضى الحكم فيه على مانطق صلى الله عليه وسلم به مثل هذا الموضعوما أشبهه (ولوجه آخر)لانهذامنه صلى الله عليه وسلم رخصة لأمته والرخص لايقاس عليها ولايتعدى محلها ونصبعض الفقهاء أنه إذاكان للمرء ميتة وله علج أوكلب لصيد أوما يجوز اقتناوه أنه لا يعطيه الميتة ولا يأمر العلج بأكلها فان ذلك من جملة أنواع الانتفاع بها وإنما يأمر العلج أو بالكلب على موضع الجيفة فان هما تصرفا فيها من تلقاء انفسهما فلابأس وإلافلايرشدهمأإلى ذلك ولا يأمرهما به ﴿ وأماا لجواب ﴾ على البحث الذي معناه هل نقيس على الاهاب غيره من أنواع النجاسات أم لا فالجواب عليه كالجواب على البحث قبل

حديث الأمر بطرح الطعام المتنجس

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضَى اللهُ عَنْمَا أَنَّ فَأْرَةً وَقَعْتُ فِي سَمِنِ فَلَاتَتْ فَسُئِلَ النَّنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهَا فَقَالَ الْتُهُوهَا وَمَا حَوْلَمَا وَكُورُهُ فَقَالَ الْتُهُوهَا وَمَا حَوْلَمَا وَكُلُوهُ

ظاهر الحديث يدل على تنجيس الموضع الذي ماتت فيه الفاّرة من السمن وطرحه معهاو الكلام عليه منوجوه

﴿ منها﴾ أن يقال هل يتعدى الحكم فى كل الأطعمة وفى كل المية قمن جميع الحيوان وكذلك ماعداهم من جميع النجاسات وهل يكون حكم الجامد من الطعام كحكم الما تعوهل يكون طول مقام الشيء النجس هـ ١٤ مـ رابع بهجة »

من جيفة أوغيرها في الطعام الذي وقعت فيه بالسواء من قرب الزمان في ذلك أو بعده وهل بجوز الانتفاع به فيهادون الاكلوهل يمكن تطهير ماوقعت فيهم الطعام أم لا ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ هل يتعدى الحكم إلى جميع الطعام ماعدا السمن أملا فقد عدى ذلك الفقهاء لوجود العلة وهي تنجيس موضع حلول الميتة ولافرق أزيكون سمنا أو غيره إذا كان طعاما جامدافانكان ماثدافلا يخلواأن يكون مامأوغيره فلا يخلو أن يكون جاريا أو راكدا وتفصيل هذافي كـل الفروع وأما إنكان طعاما ماثعافهو نجس ﴿ وَآمَا فُولَنَا ﴾ هَلَ ذَلِكُ فَي كَنْبِ الْمَيْنَاتِ فِي أَى نُوعَ كَانْتِ مِنَ الْحِيْوَانَاتِ ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أنه لافرق بين موت الفأرة في ذلك أوغيرها من جميع الحيوان الذيله نفس سائلة ولايؤكل إلا بذكاةلوجود العلة فيه وهي كونه جيفة وأما ماعدا الميتة من أي نوع كانت كما ذكرنا قبل من أنواع النجاسات فلا فرق بينهما وُ بين الميتة إذا كانت جامدة باردة فيجميعأ حكامها وإن كانتسائلة باردة أوحارة فتنويع الحـكم فيها في كـتب الفروع أيضا ﴿ وأما فو لنا ﴾ هل حكم الجامد من الطعام الذي وقعت فيه الميتة كحكم المائع ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أنه ليس حكم الجامدكالمائع فان المائع من حين وقوع الميتة فيه أوالشيء النجس يتنجس جميعه فيطرح جميعه ماعدا الماءفيه تقسيمكما هو فى كتبالفروع أيضا﴿ وأماقولنا ﴾ هل طول مكث الميتة سواء مـع قربه أو بعده فقد اختلف العلماء فى ذلك وايس فى الحديث من أن يستدل عليه بل هي مسئلة نظرية فمن العلماء من جعل الحكم واحدا ومنهم من قال إذا طــال مكـشها في الطعام طرح جميعه ومنهم من فرق في ذلك بحسب الأزمنة فان كان زمان الحر طرحت وجميــع الطعام وان كان زمان البرد طرحها وماحولها ومنهم من فرق بين كـبر الاناء الذي وقعت فيه من صغره وفى طول الزمان الذي يطلق عايه هذا الحكم مع صغر الدابة وكبرها وذلك كلهمستوعب فى كـتب الفقه وهذاالبحث فى الطعام الجامد وأما المائع فكما تقدم الـكملام فيه وحكم النجاسة كما ذكرنا فى الميتة سواء ﴿ وأما قولنا ﴾ هل يجوز الانتفاع بالشيء الذي وقعت فيه الميتة أوالشيء النجس من الطعام فظاهر الحديث محتمل لـكن الأظهر عدم الانتفاع والله أعلم و فى ذلك بين العلماء خلاف وهذه أيضًا نظرية ﴿ وأما قولنا ﴾ هـل يصح تطهير ما وقعت فيه الميتة منااطعام ( فالجواب ) أنه لايخلو أن يكون دهنا أوغيره فان كان دهنا فسفى تطهيره بين العلماء خلاف وهي مسئلة نظرية أيضا وما عدا الدهن من الطعام الجامد فلا يخلو أن يكون مطبوخا أو مملحا أو على غير هذين النوعين فللعلماء فيه ثلاثة أفوال بقطهيره وعدمه ﴿ وَالثَّالَثُ ﴾ هو أن يكون قد استوى في توفية طبخه و نضجه في الملح ولم يقبل زيادة في ذلك فان كان استوى فانه يغسل ويؤكل فأنما تنجس ظاهره ولم تدخل النجاسة باطنه وان كانه لم يستو نضجه فلا يتطهر ويطرح فان النجاسة دخلت باطنه لأنه يجذب من الخارج إلى الباطن والذي قالوا بغسله وتطهيره يقولون أنه يغسل أولا

بماء حار ثم ثانية ببارد ثم ثالثة بحار ثم ببارد فان كان على ذير هذه الصفة فلا يطهر وأما ماعدا هذين النوعين فكما هو مذكور فى كتب الفقه ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن لا يتصرف إلا بعلم يؤخذ ذلك من كونهم لم يتصرفوا فى السمن ولا فى نزع الفأرة منه إلا بعد ماسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعايه السلام الاصل وقد اختلف العلماء فيمن عمل عملا بغير علم ووافق عمله لسان العلم هل يكون مأجورا أو مأثورا على ثلاثة أقوال وقد ذكر ناها فى أول الكتاب وقد قال بالعلم تزين إذا أردت جمالاً به إن عملت زدت كمالاً

(حديث بيان وقت ذبح الاضحية ﴾

عَنِ ٱلْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَانَبْدَأُ بِهِ في يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّى ثُمَّ زَرِجِعَ فَنَنْحَرَ مَن قَعْلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبْحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَمْ قَدَّمَهُ لِأَهْلَهُ لِيْسَ مِنَ ٱلنَّسُكُ في شَي.

ظاهر الحديث يدل على أن السنة فى يوم الأضحى تقديم الصلاة قبل الذبح ومن ذبح قبل الصلاة فانه لحم ليس بنسك والكلام عليه من وجوه ( منها ) التأكيد فى صلاة العيد يؤخذذلك من قوله عليه السلام ﴿ أول مانبداً به فى يومنا هذا أن نصلى ﴾ فجعلها عليه السلام مفتاح الأعمال فى ذلك اليوم وهل هى فرض أو سنة قولان للعلما. فى ذلك ( ومنها ) التأكيد فى شأن الاضحية يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام بعد ماقال نصلى ثم نرجع فننحر ثم زادها عليه السلام تأكيدا بقوله ﴿ من فعله فقد أصاب سنتنا ﴾ وقد اختلف العلماء هل هى فرض أو سنة على قولين والذى قال منهم بأنها سنة هى عنده من آكد السنن ويزيد ذلك تأكيدا قوله عليه السلام فى حديث غيره مماعل آدى عملا يوم النحر أعظم من إراقة دم، ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن النية وان كانت حسنة والعمل الذى يعمل بها لا يصحان إلا إذا كانا موافقين للسان العلم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ ومن ذبح قبل فائماهو لحم قدمه لاهله ﴾ ويزيد ذلك بيانا قوله عليه السلام « من أحدث فى أمرنا ما ليس فيه فهو رد » وقوله عليه السلام « إن الله لا يقبل عمل امرى م حتى يتقنه - قيل أمرنا ما ليس فيه فهو رد » وقوله عليه السلام « إن الله لا يقبل عمل امرى حتى يتقنه - قيل القوله تعالى ( وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلص له الدين ) وتخليصه من البياء أن يكون لله خالصا المول الله عليه وسلم به لقوله تعالى ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله )

وفيه دليل: على أناتباع الصحابة رضي الله عنهم هو الحق الذي لاينبغي العدول عنه يؤخذذلك

من كو نه عليه السلام لم يترك لهم شيئًا من إلا عمال إلا بينه لهم وحملهم فيه على سنته الواضحة مثل هذا . الحديث وما يشبهه (ومما) يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم. أصحابي مثل النجوم بأنهم اقتديتم اهديتم ، وقد قال العلماء رضى الله عنهم مثل يمن بن رزق وغيره وأنا أوصيك باتباع السنة في عملك وآكد من ذلك اتباع السلف فانهم أعرف بالسنة منا وقد قال مالك رضي الله عنه إذا كان حديثان ووجدنا الخلفاء أو الصحابة عملوا بأحدهما دل على أن الآخر منسوخ وإن لم يعرف التسخ وإذا كان الحديث معنيان وعملوا بأحدها دل على ذلك هو الحكم فى ذلك الحديث وأنه الظاهر من ذينك الوجهين ﴿ وفيه دليــل ﴾ على جواز أكل اللحم في يوم العيد ما عــدا لحم الأضحية يؤخذ ذلكمن قوله عليه السلام﴿ فانما هولحم قدمه لأهله ﴾ فأجازه عليه السلام ولم يمنعه وفيه دليل: على أن نفس الاضحية عبادة يؤخذ ذلك من تسميتها نسكا بقوله عليه السلام ﴿ لِيس والنسك هو مايتعبد به ﴿ وفيه دليل ﴾ على تأخير الذبح في يوم النحر عن وقت الصلاة يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ثم نرجع ﴾ لأنه عليه السلام أتى بثم التي تقتضي المهملة . وفيه دايل: على استغناء المولى سبحانه عن عبادة العابدين يؤخذ ذلك من كونه عز وجل قد شرع بمقتضى هذا الحديث ذبح الاضحية وهي مما للنفس فيهاشهوة وراحة لانك تأكل وتدخر وأنت فى الصدقة منها بالخيار إن تصدقت أجرت أجرا آخر وإن لم تتصدق لم تأثم وثبت لك أجر الاضحية بنفس الذبح والأكل زيادة راحة لك ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلٌ ﴾ على عظيم لطفه عز وجل ﴿ بعبيده ورحمته لهم يؤخذ ذلك من كونه عز وجل أمرهم بذبح الاضحية كما تقدم الكلام فيه وجعلها في هذا اليوم من أعظم القرب إليه ويزيد ذلك بيانا قوله عليه السلام ﴿ تنافسوا في أثمانها فانها مطاياكم إلى الجنة ﴾. ﴿ وفيه دليل ﴾ عظيم على ما أعطى صلى الله عليه وسلم من أحسن البلاغة يؤخذ ذلك من جمعه عليه السلام في الحديث الواحد والحكم الواحد بين النحر والذبح لأنه لو ذكر صلى الله عليه وسلم أحد الوجهين إما النحر وإما الذبح لكان دليلا على ترجيحه على الآخر فلما ذكرهِما معا دل على جوازهما بحسن عبارة واختصار صلى الله عليه وسلم وحشرنا في زمرته

غير خزايا ولا نداما بفضله ﴿ حديث جواز تأخير الطواف في الحج لعذر ﴾ ﴿ حديث جواز تأخير الطواف في الحج لعذر ﴾ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلُ مَكَّةً وَهِي تَبْكِي فَقَالَ مَالَكً أَنفُسْتِ قَالَتْ نَعْمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرُ كَيْبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي تَدْخُلُ مَكَّةً وَهِي تَبْكِي فَقَالَ مَالَكً أَنفُسْتِ قَالَتْ نَعْمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرُ كَيْبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتٍ آدَمَ فَاقْضِي

مَا يَقْضَى الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَى بِالْبَيْتِ فَلَمَا ۖ كُنَّا مِنَى أُنْيِتُ لِلْحَمْ بِقَرَ فَقَاتُ مَاهَذَا قَالُوا ضَحَّى رَسُولُ \* الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرَ

ظاهر [الحـــديث على الله الحائض تفعل جميع أفعال الحج كلها إلا الطواف بالبيت فانها لا تفعله إلا بعد ان تطهر والكلام عليه من وجوه

﴿ إَمنها ﴾ أن فيه دليلا على أن الطهارة فى أركان الحج كلها كبرى كانت أو صغرى ليست بفرض إلا الطواف بالبيت فلا يجوز إلا بطهارة وهى واجبة يؤخذ ذك من قوله عليه السلام ﴿ فَاقْضَى مَا يَقْضَى الحَاجِ غَيْرِ أَنْ لَا تَطُوفَى بالبيت ﴾ فاذا كانت بالحدث الأكبر تفعله فمن باب أحرى لغيره ﴿ وفيه دليل ﴾ على فضل هذه السيدة يؤخذ ذلك من بكائها خيفة أن يفوتها الحج وذلك بعذر ربانى لاكسب لها فيه فلولا ماكان همها كله فى الدين ماكانت تبكى على هذا وهى فيه عند الله معذورة وكذلك كان شأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ماكانت همتهم إلا فى حسن دينهم و كذلك شأن التابعين لهم بأحسان إلى يوم الدين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وطوى لمن جعل همه هما واحدا ، أو كما قال عليه السلام وهو هم الدين

وفيه دليل : على أن يحكم على الشخص بما يعلم من حاله يؤخذ ذلك من كون سيدنا صلى الله عليه وسلم الما علم من دين هذه السيدة لما رآها تبكى علم أنه من أجل الدين ولا شيء في الوقت يمكن أن يبكيها إلا النفاس فاستفسرها على ماظنه منها بقوله عليه السلام ﴿ لعلك نفست ﴾ وفيه دليل على أن حال الشخص وإن علم ماهو فلا يحكم عليه بالقطع وفيما يظن به حتى يستفسر

عن ذلك يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ لعلك نفست ﴾ بعد ماظن ذلك لما يعلم منها وفيه دليك إلاهل الصوفة الذين يقولون إن المنتهى فى السلوك يكون حاله مع مولاه مثل الصي مع أمه كل شيء رآه بكى عليها لايعرف غيرها وذلك دأبه معها يؤخذ ذلك من أنها لما جاءها ما أهمها من أمرها بكت على مولاها ولم تذكر من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شبئا حتى سألها وفيه دليك على بركتها وبركة بيتها كما قال أسيد بن الحضير عند نزول آية التيمم ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر مانزل بكم شيء إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا و مخرجا أو كما قال فلما أهمها ما جاءها جعل الله فيه للمسلمين أن المرأة إذا حاضت ما جاءها جعل الله فيه للمسلمين أن المرأة إذا حاضت كل يتعذر عليها من أفعال حجها شيء إلا الطواف بالبيت ثم لا يفوتها لأنها إذا طهرت فعلته بعد

وفيه دليـــــل : لأهل الصوفة لأنهم يقولون من بكى صادقا شفعت فيه دموعه يؤخذ ذلك عاجاءها أثر بكاتها من الفرج لها وللمؤمنين مما تقرر في حكم الحائض في هذا الحديث وقد قال

بعض أهل الطريق في هذا المعنى

بالباب يبكون والبكاء إذا كانخليا من النفاق نفع تشفع فيهم دموعهم وإذا شفع دمع المتيـــمين شفع

فبينها هم حيارى من اليأس والطمع مكارى من شراب الخوف والجزع وإذ بزغ لهم قمر السعادة من فلك الارادة فى جو انب قلومهم و لمع و البسو امن ملابس الانس و البسط خع وقم العلم الايمن سبقت لهم منا الحسنى ورقم العلم الايسر لايحزمهم الفزع

وفيه دليك على تصبر المصاب محرمان القدر يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لها هذاأمر كتبه الله على بنات آدم ﴾ تعزية لها لما أصابها من الحزن على ما توقعت فواته من أمر حجما ﴿ وفيه دليل ﴾ على جواز الأضحية عن أهل الرجل يؤخذ ذلك من قولهم ﴿ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر ﴾ ﴿ وفيه دليل ﴾ على جواز الأضحية بالبقر وإن كان غيرها إفضل منها فى الاضحية يؤخذ ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بها عن أزواجه صلوات الله عليه ورضى عنهن وفى قولها حين أتى لها باللحم ﴿ ما هذا ﴾ أن السنة أن لا يأخذ أحد شيئا ولا يأكله حتى يسأل عنه إفظاهر هذا الحديث يدل على جواز الاضحية بمنى وليس الامر على ظاهره أبل هو محمول عند العلماء على الهدى وإنماذكر الراوى الاضحية لكونها نسكا لانه ليس منى أضحية وإنما سنتهم الهدى وسنة غيرهم الاضحية والله أعلم

## ( ٣٢٣ ) ﴿ حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته ﴾

عَن أَبِي بَكَرَةَ رَضَى الله عَنه عَنه عَن النّي صلى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ إِن الزّمَانَ قَدَ اسْتَدَارَ كَهَيْتَه يَومَ خَلَقَ الله السّمَوَاتَ وَالأَرْضَ السّنَةُ إِنْنَا عَشَرَ شَهْرًا مَنْهَا أَرْبَعَةُ حُرْمٌ الْأَثْ مَنُوالِياتَ ذُو الْفَعْدة وَدُوالْحُجّة وَالْحَجّة وَالله وَرَسُولُه أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنّا أَنّهُ سَيْسَمِّيه بَغْيرِ اسْمِه قَالَ الْيُسَ وَالْمَالَةُ وَلَا الله وَالله وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَمَن الله وَالله وَاله وَالله وَاله

وَسَتَاعُونَ رَبَكُمْ فَيَسَالُكُمْ عَنَا عَمَالُكُمْ الَّا فَلَا تَرْجِعُوا بِعَدَى ضُلاًّ لاَ بَضُرُهُ بِعَضُكُمْ وَقَابَ بِعَضَ أَلاَ فَلَا تَرْجِعُوا بِعَدى ضُلاًّ لاَ بَصْكُمْ وَقَابَ بِعَضَ مَنَ يَبِعُهُ أَنَّ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِن بِعضِمَ مَنْ عَلَى بَعْضِ مِن يَبِلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أُوعَى لَهُ مِن بِعضِمَ مَنْ عَلَى بَعْضِ مِن وَجِلهِ مِن وَجِلهُ مَن وَجِلهِ مِن وَمِن وَالْمُلْوَالِمُ وَأَعْرِلْهُ مِن وَجِلهِ مِن وَجَلّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ مِن وَجَلّهُ مِن وَجَلْهُ مِنْ وَجَلْهُ مِنْ وَجِلْهُ مِنْ وَجِلْهُ مِنْ وَجَلْمُ وَأَلْمَ وَلَا مِنْ وَجِلْهِ مِنْ وَجِلْهِ مِن وَجِلْهُ مِن وَجِلْهُ مِن وَجَلْمُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ مِن وَالْمُعَالِمُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ مِن وَجَلْمُ مِنْ وَجَلْمُ وَلَا عَلَى عَالْمُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ مِن وَجِلْمُ مِن وَجِلْمُ مِن وَجِلْمُ مِن وَجِلْمُ مِن وَجِلْمُ مِن وَجِلْمُ مِن وَجَلْمُ مِن وَجَلْمُ مِن وَجَلْمُ مِنْ وَجَلْمُ مِنْ وَجَلْمُ مِنْ وَجِلْمُ مِنْ وَلِمُ مِنْ وَجِلْمُ مِن وَجِلْمُ مِن وَجِلْمُ مِن وَجِلْمُ مِنْ وَنْ مِنْ وَنِهِ مِنْ وَالْمُنْ مِنْ وَمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِ وَا

﴿ منها ﴾ أن يقال هل هذا على عمومه أعنى النحريم أم لا فاما أن يكون على العموممن كل الجهات فلا بدليل الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) فالا يذكر أحد من المسلمين أخاه المسلم بسوء إلا من ظلم ظلامة فله أرب يذكر السوء الذي فعل معه لكن بقدر ماعدا عليه فانه إن زاد على ذلك عاد ظالمًا ثانيا والله عز وجل يقول ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليـكم ) وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وسـلم « لاغيبة في فاحق » ولها شروط ( منها ) أن يكون متظاهرا بفسقه يحب أن يشهر عنه فلا غيبة فيه إذ ذاك ومن العلماء من قال إنما يكون ذاك إن تذكر حال فسقه عند من يقدر أن يغير عليه أو يستعينبه فى ذلك أونحرزه عنه فأما إن كان لغير هذه الوجوهفمنوعو تأولوا الحديث بأزقالوا معناه و لا تغتب فاسقا وقد قال صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قاوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا محقها ، فاذا أحذ واحد منها محقه فلا يتناول التحريم وقد قال صلى الله عليمه وسلم ﴿ لا يحل مال امرى. مسلم إلا عن طيب نفس منه ﴾ فان كان عن طيب نفس منه غلا يتناوله التحريم والآى والأحاديث في هذا كثيرة فما بقي أن يكون التحريم إلا خاصا فهو إذا لم يكن عليها حق من وجه من الوجوه ياهذا قد ثبت لك حرمة فأن وافقت زادت الحرمة حرمة أخرى وهي قوله عز وجل ﴿ مَن أَهَانَ لَيُولَيَا فَقَد آذَنِّي بِالْحَارِبَة وأنا أسرع إلى نصر عبدى المؤمن، وزادها تأكيدا بقوله تعالى ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) فان أتبهت النفس هواها أذهبت مالكِ من الحرمة وعاد مكانها محنة أعاذنا الله من ذلك بمنه وقد ورد رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن تسمية الشهور وعددها ، تقتضى الحكم الرباني لاعرفي ولا لغوى يؤخــذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسام ﴿ إِنَّ الرَّانَ تَدَاسَتُدَارَ كَهَايُمُتُهُ يومخلق الله السمواتوالأرض إلى قوله وشعبان ﴾ قوله صلى الله عليه و .. لم قد استدار أى استقر الأمر فيه ورجع مثل ماكان يوم خلق السموات والارض لأن العرب كانوا يححون فى كل عام شهرا ثم ينقلونه إلى شهر ثان ففرض الحج وكان الحج في تنك السنة على ماذكرنا مر. عادتهم فى ذى القعدة فاقام الحج بالناس فى تلك السنة أبو بكر رونى الله عنه بأمر النبي صلى الله عايه وسلم

فلما كان فى سنة عشرة من الهجرة وهى التى حج فيها رسول الله صلى الله عليــه وسلم دار الحج عـلى عادتهم إلى ذى الحجة وهو الشهر الذى جعل الله فيــه الحج يوم خلق السموات والأرض وفيه حج إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام فلذلك قال عليه السلام قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض أي على وضعه الذي اقتضته الحكمة الربانية عند خلق السموات والارض وفيه دليل ؛ على أن دوران الأشهر تسمى زمانا يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام الزمان قد استدار وهي الأشهركيا ذكرنا وقوله عليه السلام (حرم) أي جعل لها حرمة ليست لغيرها وفائدة الاخبار لنا بتلك الحرمة أن نحترمهِا بتعميرها بالطاعات وترك المخالفات يشهد لذلك قوله عز وجل في كنابه (فلا تظلموا فيهنأنفسكم ) (وهنا بحث) وهو أن يقال ماالحكمة في أن جعلت على هذا الموضع مفرقة تفريقًا مختلف الوضع وجعلت في آخر السنة أكثر من أول السنة هل هذان البحثان تعبد لايعقل لهما معنى أولهما معنىمعقولمن جهة الحكمة فانقلنا تعبد فلابحث ولاندبنا إلا لبحث الاعتبار وإن قلنا لحكمة فما هي فقول والله أعلم في البحث الأول وهو كون رمضان لم يسم هذه التسمية وفيه من الحنير العظيم ماهو فيه بحيث لايخنى وأمامن الأجر قد عرف ولولم بكن فيه إلاقوله صلى الله عليه وسلم ه من قامه إيمانا غفر لهما بينه و ما بين رمضان» وكون أول ايلة منه تفتح أبواب الجنان و تغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين وذلك أن الفرق بينهم حرمة رمضان من أجل العمل الخاص به وهو الصوم وحرمة هؤ لاءمنةمن الله تعالى وتفضل بغير شيء يوجب ذلك والله عز وجل يتفضل علىمن يشاءمن عباده حيوانا كانأوجمادا بسبب أو بغير سبب لحكمة أوغيرها لايعلمهاإلاهو عزوجل لكن إن اتبعتها بمقتضىأدلة الشرع تجدها رحمة لنا وتفضلا علينا لانك تجدكل شي.فضله المولى سبحانه من الزمان والمكان والقول والجماد أو أى شيءكان من جميع المخلوقات تجد الفائدة في ذلك تمود علينا وهو الغني المستغنى وبما بؤكد هذا قوله تعالى ( وسخر لـكم مافى السموات ومافى الارض جميعامنه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (ومنها ) ماجاء بتخصيص الأجر بنص الشارع عليه السلام في الأعمال التي للازمنة المعظمة والأمكينة المحترمة والجمادات المباركة فالنصف كل واحد منها مثل قوله صلى الله عليـه وسلم فى الحجر الاسود « أنه يمين الله فى الارض يشهد يو ، القيامة لمن يستلمه ، و مثل صوم يوم عاشو را ، يكفر السنة إلى غير ذلك إذا تتبعته تجد الخير كله في ذلك بفصل الله علينا جعلنا الله بمن سعد بذلك في الدارين ﴿ وأما الجوابِ ﴾ عن البحث الثاني فهو كونه عز وجل وصفهافي هذا الموضع فاما من طريق حكمة النظام فان الأفخر من الأشياء يزين به أول النظام ووسطه وآخره فلما نظمت القدرة درر الأشهر في سلك الاجتماع جعلت لاستفتاح النظام بشهر حرام ووسطه شهر حرام وهو رجب ثم الثهما في مناظرة الحسن شهر رمضان وفصل بينهما بدرة

شهرشعبان الذي فهم سيدنا صلى الله عليه وسلم حسن نظم القدرة في الأشهر فزاد وسطها حسنا بتر فيع شعبان بكثرة الصوم فيه لقول عائشة رضى الله عنها مارأ يترسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ولا رأيت أكثر صوما منه فى شعبان حتى أضيف الشهر إليه عليه السلام فقيل شهر نبيكم شعبان فجاءت حرمة محمدية وسط حرمتين ربانيتين شعبان شهرمحمد عليهالسلام ورجب ورمضان شهران ربانيان فحسن النظام واستنار وكذلك كانت سابقة الارادة فيه ولم يظهر لنا إلاعند بروزهافي الوجود وفي ذلك دلالة على علوقدره صلى الله عليه وسلم لإنه ماتجد شيئًا رفعته القدرة إلا ومن جنسه مارفعته السنة المحمدية حتى يكون له عليه السلام خصوص في كل نوع وحال من جميع الترفيعات وختم آخر نظام السنة بشهرين حرامين وفى تفضيل آخر السنة بأن كان فيه شهران حرامان وجوه من الحكمة (منها) أن الحتام له أبداعلم زائد بمقتضى الحكمة الربانية قال تعالى(ختامهمسك)وقال عليه السلام والاعمال بخواتمها،فاذاحسنت الحاتمة حسنالكل وزاد حسنا على حسن وانكان البكل حسنا فزيادة حسن الآخر ابلاغ فى الحسن واشارة بترفيعه صلى الله عليه وسلم لما أن كان عليه السلام خاتم الانبياء وهو سيدهم جعلت نظام الا شياءعلى شبه نظام أشخاص الآنبياء عليهم السلام ترتيبا متناسبا وحكمة عظيمة أبدع فيماأحكم وأحكم فما أبدع جعل له في آخـرها تكثير في عدد ذوى الحرمة لعله يحصل له حرمة فيا لله ما أحسن نظمه سبحانه وأكثر فضله وأتم على من عقل عنه نعمته وفي قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَى شَهْرَ وَأَى بَلَّدُوأَى يوم و جوهمن الفقه والادب والحكمة (فمنها) ان اجتماع منله حرمة تأكيد في الحرمة وانه لاتسقط حرمة أحد حرمة غيره يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام بعد مابين تأكيد حرمة الدماء وما ذكرمعها فدل على تأكيد حرمة اجتماع حرمةالشهر والبلد واليوم فابقى لكل ذى حرمة حرمته في الزمن الفرد ﴿ وفيه دليل ﴾ من الأدب ان السيد إذا سأل أو العالم إذا سأل عما قد علم يرد الامر في ذلك اليه لانه لايسأل عن ذلك عبثًا و إنمـا يسأل لحكمة لا يعلمها المسئول يؤخـذ ذلك من قول الصحابة رضى الله عنهم ﴿ الله ورسوله اعلم ﴾ وهم عالمون بماسألهم عنه فظهرت بعد الحكمة التي من أجلها سألهم عن ذلك وهي تأكيد الحرمة بخلاف مااذا سأل عن شيء يجهله كثير من الناس فمن النبل اصابة المقصود والافصاح به مثل قوله صلى الله عليه وسلم « أى شيء من الشجر يشبه المؤمن، فوقع الناس في شجر البادية قال عبد الله بن عمر فوقع في قابي أنها النخلة فاستحييت أن أتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هي النخلة» فقلت بعد ذلك لابني وقع في نفسي أنها النخلة فقال عمر وددت ان قلتها لأن المقصود من هُـذا الاختبار جودة الخواطر وحدة القرائح و ١٥ - رابع بهجة ،

فاذا جاوب بما يصلح فى ذلك سربهالسائل ومن أجل ذلك قال عمر لابنه تلك المقالة لانه اذا قال مايعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهءى النعمة الكبرى وقد يحصل له منه دعوة حسنة فيزداد الخير خيرا﴿ وفيهمنا لحكمة ﴾ ان تثمل مالا يعرف قدره بما يعرف قدره حتى يحصل للسامع معرفة الفائدة التي قصد ان يفهمها يؤخذ ذلك من أنه لما أراد سيدنا صلى الله عليه وسلم أن يخبره عن عظيم حرمة الدماء والأمـــوال والاعراض مثل ذلك لهم بجمع حرمـة هـذه الثلاثة أشياء التي كانوا يعرفون حرمتها ﴿ وفيه من الفقه ﴾ ان الآشياء اذاكان الحكم فيها واحدا وان كثرت إن من القصاحة جمعها بتعدادها واسمائها ويذكر الحكم مفردا لانهاوان كثرت كالشيءالواحد يؤخذ من جمعه عليه السلام تلك المحترمات الثلاثة وفى سكوته عليه السلام بعد قوله الله ورسوله اعلم استدعاء لجلب القلوب لما يلقى اليها بعـد ودلالة على الوقار وهو من الشــــــــم المحمودة وفى ذكره عليــه السلام هذه المواطن وهو عليه السلام قدبينها فىغير ما حديث دلالةعلىعظيمالأجرفيهالمناحترمها وعظم الوزر علىفاعلشىءمنالمحظور فيها ﴿ وَفيه دليل ﴾ على وجوب تبليغ العلم ونشره يؤ خذذلكمن قوله صلى الله عليه و سلم ﴿ أَلَا لَيَهِ لِمَ الشَّاهِ لَا العَارُبِ ﴾ وما يقوى ذلك قوله عليه السلام وطلب العلم فرض على كلمسلم » وقوله عليه السلام «انالله لما أخذ العهد على الجهال أن يتعلمو اأخذالعهد على العلماء أن يعلموا» أوكما قالعليهالسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم «اذا ظهرت الفتن وشتم اصحابي فمن كان عنده علم فكنتمه فهو كجاحد ماأنزلالله على محمده وقال الله تعالى (لتبيننه للناس ولا تكتمونه) وهذا العلم هو الذي واجب نقله وتعليمه هو علم الكتاب والسنة اللذين هما الثقلان الذي أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله • لن تضلواماتمسكتم بهما ، والآى والاحاديث في هـذا كثيرة لمن تتبعها وفهمها ﴿ وفيه دليل ﴾ على ان الخير في السلف الاول كثير وانه في الآخر قليـل وقــد عاد أقل من القليل فانا لله وانا اليه راجعون يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ لعل بعض من يبلغه أن بكون أوعى له مز بعض من سمعه ﴾ فجمل الرجاء في البعض من يبلغـه في الواعيله وذلك هو الخير يَاجعل عدم الخير الذي هو ترك الوعى في الاقل ممن سمعه وجعل عليه السلام تفضيل من يوعاه في الاخذوإن بعد على بعض من سمعه ولم يرعههم الاقل ﴿ وَفَيهُ دَلَيْلُ ﴾ على أنه ليس الفائدة فى العلم نفسه وانما الفائدة في العلم به الذي كني عنه بالوعي لإن العلماء قالوا معني أوعيله أي اعمل به وممّا يقوى ذلك قوله عليه السلام .اتقوا العالم الفاسق والعابدالجاهلفانهما مضلة للمضليّن» أوكما قالعليه السلام و فى قوله صلى الله عليه و سلم ﴿ اللهم اشهدمر تين ﴾ هنا بحث لم جعلما مرتين و لم يجعلها ثلاثاعلى عادته صلى الله عليــه وسلم في الا مو رالتي لها بال وما الحكمة في قوله اشــهد فانها جعلها اثنتين ولم يجعلما أكثر فانه صلى اللهعليه وسلم نحى بها فنحى الشهادة بأن قطع بحقوق قد تكون بشاهدين فهذه

شهادتان (وأما الحكمة) في قوله ذلك هو يعلم أنه شاهد ويعلم بذلك لوجوه (منها) الفائدة في الاعذار والانذار (ومنها) موافقة حكمة الكتاب العزيز فانالله عز وجل يقول فيه (والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) لأن إعلامه عز وجل بأنه يعلم أنه لرسوله شهادة له برسالته أو تحقيقا لها فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد له بالتلبية كما يشهد له بالرسالة

وفيه دليل : على أن منرفع له قدرًا فهو في امتثال الأوامر أشدمن غيره رداع في بعض الذين يدعون الأحوال ويقولون قدسقطت عنهم الأعمال لانهم في الحضرة وهذا هذيان وخبال عارض في الدماغ يؤخذذلكمن توصيته عليه السلام فى الابلاغ و الانذار وهنا إشارة وهي إذا كانهذا السيد ﷺ الذي قد غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وطبع على الرحمة والشفقة حتى أنه عليه السلام فىالمو أضع المهولة يقدم حق أمته على نفسه المـكرمة لعظم ما طبع صلى الله عليه وســلم عليه من الرحّمة وجاء عليه السلام في هذا الموطن الذي هو موطن الوداع أجمل لهم في الانذار والتبيين ماقد صرح لهم في جميع مدةصحبته لهم ثم بعد ذلك رجع إلى النظر في ما به يخلص نفسه المكرمة مما كلفه الله تعالى به بقوله عليه السلام﴿ ألا هل بلغت ﴾ لا ن معناه أنى لم أترك شيئاما أمر تنى به إلا بلغته مفسراً ومجملا فما بالك بالكشير الا"ثقال مناكيف يشتغل بغيره عن خلاص نفسه لاسيما مع كبر السن وقرب الحمام ﴿ وَفَي هَذَا دَلَيْلَ ﴾ على فضل أهل الطريق الذين عملوا في أمر الدنيا علىالاغضاء والتجاوز عن الاخوانوفي الدين على الشح عليه والاهتمام حتى أنه ذكر عن بعضهم أنه شكى لهأهله الجوع فقال لهم لائن أموت وأدخل الجنة وأنتم جياع خير عندى من أن أترككم شباعا وأدخل النار وقال بعضهم على دينك فشح كما يشح صاحب الدرهم على درهمه وفي أوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ﴾ إرشاد إلى تحقيق الايمان والتحضيض على توفية جميع الاحكاممن تحليل وتحريم وغير ذلك فجمع عايه السلام فيإجماله في هذا اللفظ اليسيركل ماجاءبه وشرحه في الزمان الطويل فسيحان من أيده بالفصاحة وحسن اختصار الكلام والابلاغ في توفية بديع المعانى مع بديع الاختصار وقد قال أهل البلاغة في الكلام إن البليغ يطول ليبين ويختصر ليحفظ وقد أنى صلى الله عليه وسلم فى هذين الوجهين أتم مراد وأحسن مساق ولا يعرف ذلك إلامن عرف سنته و تتبعها ﴿ وفيه إشارة ﴾ إلى التخويف والترهيب يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ فيسألكم عن أعمالكم ﴾ فأذاكان الحاكم العدل يسائل المقصر المسكين فأى تهديد أكبر منه لمن عقل وهو عز وجل يقول في محكم التنزيل ( وكني بنا حاسبين ) وقال تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) ومن أكبر الدلالة على أن كلامه عليه الســـلام بتأييد من الله ٍ تعالى وإلهام منه وُقد قال ذاك جماعة مر العلماء في معنى قوله تعالى ( لِتحكم بين الناس بما أراك الله)

فقالوا معنى أراه أي ألهمه فهو وحي إلهام فالجميع من عند الله تعالى إما وحي بواسطة الملك واما وحي إلهام يشهد لذلك أنك إذا تأملت كلامه صلى الله عليه وسلم تجده يحذو حذو الكـتاب العزيز ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كشيرا ) مثل كلامه عليه السلام الذي نبهنا عليه آنفا كيف هو صيغته صيغة الاخبار وضمنه أكبر التهديد كقول الله جل جلاله ( فامشوا في مناكها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) ظاهرهالاباحة وفي ضمنه عظيم التخويف والتهديد يؤخذ ذلك من أنه عز وجل قد قال في كـتابه العزيز ( ولا تمش في الأرض مرحا ) وقال عزوجل ( إن الله لا يحب كل مختال فخور ) إلى غير ذلك من الاحكام التي بينها عز وجل انا كيف نتصرف مها في المشي وغيره بمتضمن قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) ثم أباح عز وجل لنا المشي في مناكم ا بعد التبين والتعليم حتى لا يبقى لأحد حجة ثم ختم الآية بقوله تعالى ( وإليه النشور ) فيعرفكم كيف كان هشيكم من حسن أو قبيح فانه أخبرك بقوله تعالى ( ولا تعملون مر. عمل إلاكنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ) بقوله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )وقوله و وجل ( وقال قرینه هذا مالدی عتید ) کاما کـ تبته علیك حاضر فا ظر لم یغادر منه شبتا فحسبك حالك إن عنيت به فالامر والله عظيم و قوله عليه السلام ﴿ لا ترجعوا بعــدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ﴾ ﴿ هنابحث ﴾ هل يكون على ظاهره فيكون حسيا أو يكون معنويا أو المجموع احتمل والأظهر والله أعلم أنه المجموع فانه المناسب لوضع الحديث لأنه أجمل ماقد فسره وبينه فهما بينا فالمحسوس منه على ظاهره مثل قوله عليه السلام دحتى يكون بعَضكم يسي بعضا و بعضكم ية تل بعضا» وقد قال صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى لا يعرف المفتول فيما قتل و لا القاتل فيها قتل ، أو كما قال و الاحاديث فيه كشيرة متنوعة وأما في المعنى فمثل قوله عليه السلام « قطعتم ظهر الرجل » حين مدحوه في وجمه ومثل قوله عليه السلام « لايسب الرجل أباه قالوا وكيف يسب الرجل أباه فقال صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه » وأى قطع عنق أكـبر من العقوق وهذا النوع أيضا في الآثار كثيرة وأنواعه متعددة ومعني قوله عليه السلام ﴿ ضلالا ﴾ خِارِجِينَ عَنِ الطَرِيقَةِ المحمديَّةِ جَعَلْنَا الله مَنْ خيرِ أَهَلُمًّا بَمْنَهُ ﴿ وَفَيْهُ دَلِيلٌ ﴾ على أن الرجوع إلى الضلالة في حياته عليه السلام مستحيل يؤخذ ذلك من قوله ﴿ بعدى ﴾ ومما يقوى ذلك قوله عليه السلام في حديث الشفاعة حين يقال له أنهم قد بدلوا بعدك فيقول وفسحقا فسحقا فسحقا، عافانا الله من ذلك بمنه وقد قال

نفسك بالعلم فزينها ان كنت عاملا وان خالفته قدشنتها به عاجلا وآجلا

(۲۲٤) ﴿ حدیث جواز الشرب قائما ﴾

عَنْ عَلِي رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتِي عَلَى بَآبِ ٱلرَّحَبَةِ بَمَاء فَشَرَبَ قَأَمَاً فَقَالَ إِنَّ نَاساً يَكُرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُو قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ ٱلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلَتُ ظاهر الحديث يدل على جواز الشرب قائماً والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أنه ينبغي للعالم إذا رآى شيئا ينكره الناس وهو جائز في السنة أن يبين ذلك و يوضحه بالفعل والقول يؤخذ ذلك من فعل على رضى الله عنه ماهو نص الحديث ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن عليه أن يبالغ في التعليم ماأمكنه يؤخـد ذلك من فعل على رضى الله عنه وقوله لأنه لايجتز إلا بمجموعهما وذلك هوالغياية في التعليم ويؤخذ منه أنه ينبغي للعالم عند ظهور البدع أن يعلم قبل أن يسأل لان عليا رضى الله عنه فعل ذلك قبل أن يسأل وهو أحد الخلفاء الذين قال صلى الله عليه وسـلم في حقهم ، عليكم بسنتي وسنة الخلفا. بعدى وعضوا عليها بالنواجد ، أو كما قال عليه السلام ﴿ وَفِيهِ دَلِيـل ﴾ على اتباعه رضى الله عنه في التعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذذلك من قوله إن ناساً يكره أحدهم يشرب وهو قائم ولم يسم أحدا وكذلك كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل له عن أحدشيئا لايعجبه يقولما بال أقوام يقولون كـذاأو يفعلون كـذا ولا يسمى أحدا وهذه العادة اليوم قد كـثرت في الناسأعني من أنهم يكرهون الشر ب قائما حتى أن بعضهم يتغالى في ذلك ويجعله من قبيل المحرم وهذا مخالف اسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل: على أن الصحابة رضي الله عنهم كان شأنهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أفعاله وأقواله يؤخذذلكمن قول على رضى الله عنه وإنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتمونى فعلت ولم يذكر عنه عليه السلام في ذلك قولا ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن مهما كان من الشارع صلى الله عليه وسلم في شيء فعلا أو قولا فلا مجال للعقل والرأى بأن ينظر أو يجتهد وليس له وظيفة إلا أن يتبع فقط لأنه لو كان الثأن عندهم غير ذلك مافعل على رضي الله عنه مانص في الحديث عند ما بلغه قول من ظهر له كراهية الشرب قائمًا ومما يؤيدهذا ما فعله معاذ بن جبل مع معاوية بالشأم حين قال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمعاوية الرأى عندى كيت وكيت فقال معاذ من يجيرنى من معاوية أقول قال رسولالله صلى الله عليه وسلموهو يقول رأيى والله لاأقيم معك في بلد فخرج وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر إلى معاوية أن يقف عند ما قال له معاذ وكيف لايكون كذلك والله سبحانه عز وجل يقول ( قل إن كنتم تحبورت الله فاتبعوني بحببكم الله ) والانباعية ينبغي أن تكون عامة في الاقوال والافعال وقد

مضى على ذلك أئمة الدين ومصابيح الهدى غير أنهم اختلفوا هل هذا واجب أو مندوب أو مادل الدليل عليه على كل قضية بقرينة فمها واجب ومنها مندوب ولم يقل أحد منهم بالمخالفة أصلا لا فى فعل ولا فى قول ولكشرة مخالطة أهل السلوك هذا الشأن سادوا على غيرهم وبلغوا المنازل المنيفة وقد ذكر عن بعضهم أنه طرقه خوف من واقعة وقعت فى الوجود بعد ما امتثل فيها السنة فقيل له فى إجدى مخاطباته على عادتهم التى عودهم مولاهم أتفزع ونحن قد عطيناك علم الأمان قال وما علم الأمان قيل له قد هديناك إلى اتباع السنة فهناك سكن ماكان وجده من الخرف ولم يلق فى تلك النازلة إلاكل خير وفعمة فالشأن لمن أريد به الخير الصدق مع الله تعالى واتباع السنة المحمدية جعلنا الله من أهل هذا الشان فى الدارين بمنه وفضله

(۲۲۵) ﴿ حدیث النہی عن الشرب من فم السقاء ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فَمَ السِّقَاءِ وَالْقَرْبَةُ وَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فَى جَدَارُه

ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدها المنع من أن يشرب أحد من فم السقاء و القربة والثانى أن يمنع أحد جاره أن يغرز خشبة فى جداره والكلام عليه من وجوه منها في أن يقال هل منعه عليه السلام عن الشرب من فم السقاء والقربة هل هو عام على أى وجه كان أو لاوهل النهى نهى كراهية أو تحريم وهل ذلك معقول المعنى أو لاوهل يتعدى منعه الى غير السقاء والقربة ولا وهل إباحة الجدار للجار لغرز الخشبة هو على الوجوب أو الندب وهل ذلك على كل حال أو فى بعض الاحوال دون بعض ﴿ أما قولنا ﴾ على الشرب من فم السقاء والقربة هل هو عام أم لا ظاهر اللفظ محتمل لكن الناس اختلفوا فى تأويله فمنهم من جعله عاما على أى وجه كان ومنهم من قال إنه إذا جعل فم السيقاء والقربة موضوعا فى الارض كانه القصعة وتناول منه الشرب من قال إنه إذا جعل فم النهى عنها وإنما النهى أن يصب الماء فى حلقه ولا ينظر ما فيه ولا يقدر أن يقطع الشرب ﴿ وأما قولنا ﴾ هل النهى على الـكراهية أو النحريم احتمل لكن اذا كانت العلة معقولة المعنى فيكون بحسب مقتضى العلة فان لم تعرف العلة فحينئذ يبقى الأمر فيه محتمل الوجهين معقولة المعنى فيكون تحسب مقتضى العلة فان لم تعرف العلة فحينئذ يبقى الأمر فيه محتمل الوجهين ويبقى فعله ذلك على لا يدل على فساد المنهى عنه يكون متشابها هل هو حرام أو مكروه موضع خلاف ويبقى فعله ذلك على أحد الاحتماليز إما أن يكون حرامافيكون آثما وإما أن يكون مكر وهافيكون غير آئم ﴿ وإماقولنا ﴾ هل ذلك معقول المعنى أو لا ظاهر اللفظ لا يتحقق منه شيء من ذلك لكن قصد قال بعض هل ذلك معقول المعنى أو لا ظاهر اللفظ لا يتحقق منه شيء من ذلك لكن قصد قال بعض

الناسان ذلك معقول وهو خيفة أن يكون في الوعاء حيوان فينزل مع الماءفي جوفهوقد وقع للناس من ذلك وقائع فتعبو بهاكثيرا منها أنه قد ذكر أن رجلا شرب الماء كذلك وكان في الماء ثعبار صغير فابتلعه مع الماء فحصلله منه ضرر كثير وقد يكون أيضا فى المـاء علق فيباحه فيتأذى به وقد يكون الماء ينصب عمرة فيكون سببا أن يقطع العروق الضعاف التي بازاء القلب فيكون منهـا موته ومن أجل ذلك أحكمت السنة أن يكون شرب الماء مصا ولا يكون عبا من أجل الخوف على العروق التي بازاء القلب فهنا من باب أحرى وقال آخرون من أجل ما يتعلق بالسقاء والقربة من رائح ة الفموتد يكون في بعض أفواه الناس بخر فيتعلق بالقربة والسقاء منه شيء فيعافه الغير وقيل من أجل أن بعض الناس لا محمل نفسه الشرب من فضل غيره ويتشوش الدلك عندالشرب وقد قيل إن ذلك يعود الفسادعلي الوعاء فينقل فيكون من باب إضاعة المال وهومنهىعنه نهى تحريم وبحسب هذه التعليلات تعرف النهـي على أي وجه هو لـكن الذي يعطيه الفقه أن أمرا يكون فيه التعليل على مثل هذا الخلاف تركه أولى لانه لا يبعد أن يكون لمجموع ما ذكر فيكون مجتمع فيه التحريم على وجه والكراهية على وجه والشان الاخذ بسد الذريعة التي تدل عليها قواعد الشريغة وقد روى عن الإمام مالك رحمه الله ومن تبعه أنمذهبه في الأمور المحتمله الأخذ بالأشد إبراء للذمة واما السقاء فهوالوعاء الصغير من الجلد والقربة الوعاء الكبير منه ﴿ وأما قولنا ﴾ هل يتعدى الحكمالىغيرهما فان قلنا بعدم التعليل فلايتعدى ويكون مقصورا على السقاء والقربة لاغير وإن قلنا بالتعليل وهو الاظهر واقله أعلم فحيث وجدت العلة طردنا الحكم على أحد محتملاته ﴿ وأما قولنا ﴾ هل إباحة الجدار للجارأن يغرزالخشبة فيه على الوجوب أوالندب فجمهور العلماء أنه على الندب لأنه قدروى عن راوى الحديث وهو أبو هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول ما لى أراكم عنها معرضين والله لارمينهما بين اكتافكم فدل بقولههذا انه فهم من النبي صلى الله عليهوسلم إما الوجوب أوالتأكيد فى الندب لعظم حق الجار على جاره لأنه قال صلى الله عليه وسلم « ما زالجبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، والآثار في الجار كثيرة في تأكيد حقه والاحسان اليهوكف الأذي عنه وإدخال السرور عليه ﴿ وأما قولنا ﴾ هل ذلك على كل حال أو لا فلا يمكن أن يكون على كل حال لأن الشارع صلى الله عليه وسلم قدقال 1 لا ضرر ولا ضرار » فان كان فىغرز الخشبةضررعلى صاحب الحائط فلا يجب عليه ذلك و لا يندب فالشارع صلوات الله عليه وسلامه قد منع أن يفعل الشخص عملكه شيئا يضر بجاره فكيف يفعل في مال جاره ما فيه ضرر به هذا لا ينعقل وإنما يكون ذلك على أحدمحتملاته إذا لم يكن على صاحب الجدار في ذلك كبير صرر لا نه منجملة الرفقلهوقدورد ما معناه « لا يمنع أحدكم جاره رفده » (٢٢٦) ﴿ حديث عدم الاتكال على الأعمال والاجتهاد فيها ﴾

عَنْ أَبِي هُرِيرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمَوْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلَمُ يَقُولُ لَنَ يَدَخُلَ أَحَدًا عَنْ أَبِي هُرِيرَةً وَلَمْ أَنْكُ بِهَ فَصَلْهِ وَرَحْمَتُهُ فَسَدِّدُوا عَمَدُ الْجَنَةُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَارَسُولَ اللهُ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللهُ بفَضَلْه وَرَحْمَتُهُ فَسَدُّوا وَلَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ المُوتَ إِمَّا مُحْسَنًا فَلَعَلَهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيرًا وَإِمَّا مُسَيَّا فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتَعَبُ وَقَارِبُوا وَلاَ يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ المُوتَ إِمَّا مُحْسَنًا فَلَعَلَهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيرًا وَإِمَّا مُسَيَّا فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتَعَبّ عَلَى اللهُ عَلَيهُ مِن وَجُوهُ عَلَيْهِ مِن وَجُوهُ عَلَيْهِ مِن وَجُوهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن وَجُوهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن وَجُوهُ عَلَيْهُ أَنْهُ لا يَدْخُلُ أَحِد الْجَنَةُ بِعَمْلُهُ وَالْكَلامُ عَلَيْهُ مِن وَجُوهُ

اعلم وفقنا الله واياك أن الناس اختلفوا في معنى تأويل هذاالحديث على وجره عديدة فمنها قول بعضهم انالايمان عرض والعرض من شأنه أن لايبقى زمانين فابقاؤه عليك حتى يتوفاك الله عليه من فضلةعز وجلومنها قول آخرين وهو أنه عز وجل الذي وفقك الى الأعمال وتفضل عليك بقبولها لقوله تعالى ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ) وقيل لولا تجاوزه عز وجل عنا ما قدر أحد على الخلاص لقوله تعالى (ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمًا) وتأويلات كثيرة لكنالذي يعطيه تقسيم البحث أن تقول قولهصلي الله عليه وسلم بعمله هلهوعموم في جميع الاعمال القلبية والبدنية أو هو خاص بالبدنية فان كانخاصا بالبدنية فكيف الجمع بينه وبين الاحاديث التي وردت في الاعمال وكيف دخول أصحابها الجنة مثل قوله عليه السلام في الصيام وان في الجنة بابا يسمى الريان لايدخل منه الاالصائمون، الى غير ذلك من الاحاديث التيوردت في الأعمال وكيف دخول أصحابها الجنةمثل قوله عليه السلامءن المافين عن الناس ينصب لهم لواء أخضر يوم القيامة فيتبعونه حتى يدخــلوا الجنة أو كما قال عليه السلام وقوله عليه السلام في اللذين لا يسترقون ولا يتطيرون وانهم يدخلون الجنة بغير حساب ، الى غير ذلك وقول الله عز وجل في كتابه ( بما أسلفتم في الآيام الحاليـة) و بما كسبتم إلى غير ذلك من الآى وهي كثيرة وإن كان المعنى به العموم في الاعمال القلبية والبدنية فكيف الجمع بينه وبين قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله ثم أخبره صلىالله عليهوسلم (إنحق الله علىعباده أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا وإنحق العبادعلى الله إذا هم فعلوا ذلك لا يعذبهم ، وقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم من مات من أمتك لايشرك بالله شيئا دخل الجنة وقول الله عز وجل للمؤمنين ( لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عامهم ولا هم يحزنون ) والآى والاحاديث في هذا كثيرة والايمان عمل من أعمال القلوب وهو أجلما (فالجواب) عنه أنه إن كان على الخصوص وهو أن يعنى به أعمال الابدان فلا تعارض بين هذا الحديث ولا ما ذكر من الاحاديث والآى ولا غيرهما بما يشبههما لأن الاعمال لانقبل

ولا تنفع إلا بشرط الايمان واتباع السنة المحمدية ولان الكفار مكلفون بفروع الشريعة على أحد القولين ولو فعلوها لم تنفعهم ولايرون الجنة ولا يشمون عرفها وقد قال الله عز وجــل في فوائد من الفقه ( منها ) أنه حجة لأهل السنة على المعتزلة الذين يقولون أن بأعمالهم يدخلون الجنة ويكفرون من وقع في معصية ويوجبون له الخلود في النار ( ومنها ) زوال رعونة نفوس العابدين الذين تشمخ نفوسهم و تغتر بما ونقوا اليه من الطاعة والحدمة ( ومنها )الحض على تحقيق الايمان ويزيد ذلك بيانا أن الحق سبحانه حض على الايمان أكثر من غيره من الاعمال بقوله تعالى (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ولا يلزم من هذا الزهد في الأعمال لأن تركما يزيد الكفر وقد قال « جعلت الصلاة فرقا بين الايمان والكنفر»و لأن ترك الاعمال أيضا نقص في الايمان يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم « لايزنى الزانى حين يزنى وهومؤمنولا يختلس الحلسة حين يختلسها وهو مؤمن » لأن حقيقـة التصديق توجب اتباع الأمرو اجتناب النهي وبذل الجهدفي ذلك مع اتقاء خوف لقاء المولى سبحانه وتعالى وهل يحصل له قبول أم لا يشهدلذلك قوله تعالى فى صفتهم المباركة (والذين يؤ تون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لهاسابقون) ﴿ وهنا بحث ﴾ في الفرق بين خوف عوام المؤمنين وخوف الخواص اعلم وفقنا الله وإياك ان خوف عوام المؤمنينورجا.هم وعبادتهم كل ذاك له حــد ونهاية وأما خوف الخواص ورجاؤهم وعبادتهم فليس له حد ولا نهاية بيان ذلك أما خوف العوام فانهم يخافون العقاب على المخالفة ونهايةخوفهم من دخول النار وخوف ما فيهـا من الآلام والامور العظام أعاذنا الله منها بنور وجهه الـكريم وأمارجاؤهم قفيها وعدوا من حسن الثواب وجزيل العطاء بحسب الوعد الجميل ونهايته دخول دار كرامته عز وجل والتنعم بما أعد لهم فيها وعبادتهم حدها التزام توفية ما جعل لهم فىذلك ونهايتها ارتَقابهِمالقدرةعلى خلاف ذلك والاستراحة إلى قوله تعالى ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) وأما خوف الخواص فانه لا حدله لانهم يخافون عدله عز وجل وعظمته جل جلاله ولاجد لمايخافون ولذلك إذا طرق لأحدهم طارق الخوف إن لم يتداركه بتنسم الفضل والرحمة و إلا تفطرت كبده ومات وقد روى أن جملة منهم ما توا كذلك وبما يذكر عن بعضهم أنه كان فتح قبره في بيته وكان تعبده على شفير قبره فدخل عليه يوما بعض الوعاظ يزوره فلما دخل عليه ناداه الاولاد والعيال منورا. الستر ناشدناك الله لاتقتله فلما دخل عنده قال له عظني قال لهإنالأولادةدناشدوني الله أن لا أفعل فقال لا بد من ذلك فتلى عليه آية من كتاب الله تعالى فيها شي. من التخويف فوقع مغشيا عليه فأعاد الاولاد الرغبة على الواعظ مثل الاول فلما أفاق قال له زدنى قال له ان الاولاد قد ناشدونى

الله فقال له لا بد من ذلك فتلي عليه آية من كتاب الله تعالى فاضطرب مثل الحية ووقع في قبره ميتا فقال الأولاد قناته قتلك الله وعنهم مثل هذاكثير وأما رجاؤهم فهم يرجون محض فضله عز وجل بفضله فما يرجون لاحد له ويحصـل لهم بذلك من شدة البسطوقوة الرجاءواليقـين ما يفتنون به الجبال ومن الادلال على فضل مولاهمما يتصرفون به فى الوجودكيف يختارون ومع ذلك محافظتهم على الامر والنهى لا يقدرغيرهم عليه وممايروى عن بعضهم أنه أتى بُرا بالدلو والحبل فأدلى ُ الداو فلم يبلغ إلى الماء فرفع طرفه إلى السماء وقال وعزنك لئن لم تسقني لأغضبن فاذا به قد أُدَلَى دلوه ثانية فبلغ الماء فاستتى وشربقال راويه فلما رأيت ذلك منه ناشدته الله أن يسقيني فضله فناولنيه فاذا هو سويق بسكر فاتبعته وقلت له ياسيدىقدمن الله عليك بمثل هذا الحال وأنت تسيءالادب في مخاطبة الربُوبَية وتقول ان لم تسقني غضبت فتبسم وقال يا بطالعلى من أغضب كنت أغضب على نفسى فلا أشربما. حتىألقاه وطلبته مستعينا به علىذلك فلا حد لعبادتهم ولافترة غيرأنهم يفرقون بين الاوقات من أجل الاوأمر لا غير فعبادتهم دائمة لا فنرة فيهاولاالتفات (ومما يروى)عرب ُ بعضهم أنهأتاه بعض الاخوان يزوره فوجده يصلى فقال فى نفسه لاأقطع عليه أتركه حتى يفرغ فصلي العصر شم قعد يذكر حتى أذن المغرب فصلي المغرب شم بقى يتنفل حتى أذن للعشاء فصلي العشاء وبقى يتنفل حتى طلع الفجر فصلى الصبح ثم قعد يذكر حتى كان وقت الضحى الأولى فقام فصلى ثم قعد يذكر والزائر في ذلك كله يقول في نفسـه لا أقطع عليه حتى يفرغ هو من تلقاء نفسه فلما قعد يذكر وهو ينتظر الضحى الأعلى جرت سنة على عينه وهو قاعد لم يتحرك لها فمسح النوم من عينه وقال أعوذ بالله من عين لاتشبع من النوم فقال الزائر في نفسه لايحل لى الكلام مع مثل هذا وتركمه وانصرف ومثل هـذا عنهم كثير والفائدة أن تنظر من أي الأصناف أنت وما حالك أمن العوامأو الخواص وهل بينك وبين أحدهم نسبة أم لاوإلافدارك نفسك قبل ذهابها واغلق الباب فالأمر والله قريب وقد يكون للحديث ﴿ بحث ثان ﴾ وهو أن الآحاديث التي أتت بمقتضى الأعمال وما لفاعلها وما على تاركها فذلك مقتضى الحكمة والتكليف ويكون هذا يدل على مقتضى التوحيد والتخصيص يشهد لذلك ماروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما ويداه الكريمتان مقبوضتان فقال للصحابة رضيالله عنهم «أتدرون ما فى هذه قالوا اللهورسولهأعلم فقال فى هذه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأجدادهم وقبائلهم الى يوم القيامة ثم قال أتدرون ما فى هذه قالوا اللهورسولهأ علم قال فى هذه أسماء أهل النار وأسما. آبائهم وأجدادهم وقبائلهم إلى يوم القيامة قالوا يا رسول الله ففيم العمل فقال اعملوا فكدل ميسر لما خلق له، أو كما قال عليه السلام فحصــل

التخصيص لأهل الدارين بمقتضى الارادة الربانية لا بموجب الأعمال البدنية لكن بقي للحكمة معنى الطيف وهو أن الاعمال دالة على الما ّل كما هو العنوان دال على صاحب الكتاب يشهد لذلك قوله عز وجل فی کتا به ( فسنیسره للیسری ـ فسنبسره للعسری ) وقول زید الخیرلرسولاللهصلی الله عليه وسلم لتخبرني بارسول الله ما علامة الله فيمن يريده وما علامته فيمر\_ لا يريده فقال لاكيف أصبحت يازيد قالأصبحت أحب الخير وأهله وإن قدرت عليه بادرت اليه وإن فاتني حزنت عليه وحننت اليه قَال رسـول الله صلى الله عليه وســلم تلك علامة الله فيمن يريـــــــه، ولو أرادك بغيرها لهيأك لها » أو كماقال عليه السلام فلذلك جاء شبه الأعمال البدنية مع سابقة الارادة الربانية لمن تفطن واعتبركما أخبر سبحانه عن يوم بدر بقوله تعالى ( إلى ممدكم بخمــة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله ) فجعل نزول الملائكة اطمئنانا لقلوبنا لما يعلم من ضعفنا فأخبر أن حقيقةالنصر من عنده سبجانه فكذلك الإعمال الصالحة فنها للنفوس الضعاف طمأنينة وحقيقة الخلاص ودخول الجنة بفضل الله تعالى والركون أيضا إلى الأعمال كيوم حنين وقد قال عز وجل فيه ( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثمم وليتم مدبرين ) فكذلك إذا عولت على أعمالك الصالحة لم تقدر بها على شيء من الخلاص وإن كثرت إلا أن تغمدت بالفضل والرحمة يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في العابد من بني إسرائيل صاحبالرمانة وقدتقدمت حكايته قبل في غير هذا الحديث ياهذا اعمل فأصحاب التوفيق إذا رأوا أنفسهم قد و فقوا إلى شيء من أفعال الخير يستبشرون ويشكرون الله على ذلك ولا يغترون ويرغبون لله في أسباب السعادة الدالة علمها من فضله الهوله تعالى ( واسألوا الله من فضله ) فهو أهل الفضل والانعام ويكون من فوائد هذا الحديث علىهذا الوجه أنه حجة على أهل الغفلة والجهل بمن انتسب إلى العلم وبما انتسب أيضا إلى طريق الصوفية لأنهم يفرقون بين الشريعة وطريقهم وبين الحقيقة وطريقهم وكل طائفة منهما تدعى تفضيل طريقها وليسالامر كذلك لأن الذي أخبر بالشريعة وبينها لنا أخبر بالحقيقة وبينها لنا أيضا وكني في ذلك ماكان صلى الله عليه وسلم يفعل في نفسه ١١ـكمرمة لأنه كان إذا خرج إلى جهاد أو حج أخذ الأهبة لذلك علىمقتضى الشريعة وإذا رجع قال. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدورن صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده هوهذا هوالحق والحقيقة فتراه عليه السلام جمع في العمل الواحد الشريعة والحقيقة لآن المطلوب الجمع بينهما ومنهنا زل من زل وقد قال بعض السادة في الجمع بين ذلك أن تعمل عمل من لا يرى خلاصا إلا بالعمل وتفوض الأمر وتتوكل تفويض وتوكل من لايرى خلاصا إلا بمجرد الفضل لاغير أوكما قال ولقد أحسن

فيها به جمع ﴿ وَفَيْهِ دَلِيلٌ ﴾على أنه ليس أحد من العباد يقدر على توفية حق الربوبية على ما يجب لها يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَلا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنَّى الله بَفْضُلَّ رَحْمَه ﴾ فاذا كان عايه السلام الذي هو خير البشر وصاحب الشفاعة والمقام المحمود لا يقدر على ذلكفالغير من باب أحرى وأولى لأنصاحب كل مقام يطلب بتوفيته بحسب مارفع له فى مقامه يشهد اذلك قوله صلى الله عليه وسلم «أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقو بتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، وإخباره عليه السلام عرب قول الملائكة يوم القيامة وهي في العبادة لايفترون سبوح قدوس ماعبدناك حق عبادتك وإذا تأملت ذلك من طريق النظر تجده مدركا حقيقة لانه إذا طالبنا عز وجل بشكر النعم التي أنعم علينا عجزنا عنه بالقطع ومنها مالا نعرفها كما أخبر جل جلاله ( و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فكيف غير ذلك من أنواع التكليفاتوهيمن جملة النُّعم الواحدة منها نعجز عن شكرها ان لو اشتغانا بها وذلك أن الانفاس إثنى عشر ألف نفس داخل ومثله خارج فىاليوم الواحد فأنعم علينا بأن تدخل بغير كلفة وتخرج بغير مشقة مع اليقظة والنوم فهذه واحدة من جملة نعم عديدة فىالبدن عجزناً عن شكرها وكــثير من الناس ما يعر فو نه فو قع العجز حقيقة ﴿ ومن وجه آخر ﴾ وهو أن العالم كله محدث فكيف يقدر محدث على توفية حق القديم الأزلى هذا على طريق العقل مستحيل فما بقى إلا ماأخبر بهالصادق صلى الله عليهوسلم وهو التغمد بالفضل والرحمة فبقي البحث على قوله ﴿ بفضل رحمته ﴾ احتمل وجوها ﴿ منها ﴾ أن تكون إشارته عليه السلام لما أخبر عن مولانا سبحانه أنه قسم الرحمة على مائة جزء أخرج منها في الدنيا جزءا واحدا منها يتراحم الخلق كابهم حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن يصيبه وادخر تسعة وتسعين جزءا إلى يوم القيامة فجعل عليه السلام نفسه المكرمة من جملة المؤمنين تواضعا لله تعالى واحتمل ان يشير عليه السلام إلى عجزه عن توفية حقوق الرحمة التي رحمه الحق بها حتى يكملها له سبحانه بفضله فيكون له سببا الى دخول الجنة مثل ماذكره سبحانه و تعالى فى كتابه من نعمه سبحانه عليه بقوله تعالى ( ألم يجدك يتيما فا وى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ) الى آخر السورة ومثل قوله تعالى ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) فكمأنه عليه السلام يقول وأنا عاجز عن التوفية بالحقوق التي تجب لله تعالى على بمقتضى الشكر والتعظيم فلم يبق بما أرجوا دخول الجنة إلا برحمة أخرى فاضلة على هذه أى زائدة على هذا يكفر بها عن التقصير ويدخلنا مها الجنة واحتمل أن تكون إشارته. عايه السلام إلى الزيادة التي زاده الله تعالى بعد ما أكرمه بما ذكره وهو قوله جل جلاله (اليغفر لكالله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) لأن من

غفر له قد أدخل الجنة لا محالة ولا يخطر بخاطر أحـد أن الذنوب التي أخبر مولانا سبحانه أنه بفضله غفرها للنبي صلى الله عليه وسلم إنها من قبيل مانقع محن فيها معاذ الله لأن الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر بالاجماع ومن الصغائر التي فيها رذائل وأما الصغائر التي ليس فيهارذ تُل ففيها خلاف بين العلماء و الأكثر منهم على أنهم معصومون من الصغائر كما عصموا من الكبائر وهو الحق لأن رتبتهم جليله وإنما ذلك من قبيل توفية مايجب للربوبية من الاعظام والاكبار والشكر ووضع البشربة وإن رفع قدرها حيث رفع فانها تعجز عن ذلك بوضعها لأنها من جملة المحدثات وكثرة النعم على الذي رفع قدره أكثر من غيره فتضاعفت الحقوق عليه فحصل العجز للـكلكل كل على قدر حاله وبقيت المنة لله تعالى على الـكل والتجاوز بمجرد الفضل والرحمة لاحق لاحدعليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (بل الله يمن عليكم أن هدا كم للايمان إن كنتم صادقين) وفيها ذكرنا حجة لأهل الطريق الذين قد أجهدوا أنفسهم في الخدمة ومع ذلك يعترفون بعظم التقصير ويخافون أكثر بما تخاف أصحاب الـكبائر (وقد ذكر) عن بعضهم أنه اشتهت نفسه تمرا فبقى يدافعها أياما عديدة إلى أن ظهر له يومًا شراءه فلما أخذه من البائع وولى وإذا بريج شديدة وبرق ورعد فرمى التمر من حجره وو بخ نفسه وقال لها أهلكت الناس بخطيئتك وخرج هاربا الى الله تعالى وبما يزيد ذلك بيانا قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) فانه بقدر العلم به عزوجل يكون الخوف منه ولاأحد أعلم بالله من رسله وسيدناصلوات الله عليه وسلم وعليهم أجمعين القدوة فيهم فيخف مثل هذا الخوف له عليه السلام لما به من عليه من المزية وقد قال صلى الله عليه وسلم « أنا أخشاكم لله وأعلم بما أتقى ، أوكما قال عايه السلام واحتمل أن يكون عليه السلام أراد مجموع الوجوه كلها وزيادة لأنه صلى الله عليه وسلم معدن الفصاحة والبلاغة وفيه دليل: على أن ألفاظ العموم يدخلها التخصيص بمقتضى اللسان العربي يؤخذ ذلك من قولهم ﴿ وَلا أَنْتَ ﴾ لأن قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن يُدخل أحدًا عمله الجنَّة ﴾ فقوله أحدًا لفظ عام فلو لم يكن ذلك معروفا من لسانهم ما استفسروه حتى نزيل لهم ذلك المحتمل المتوقع من أحكام الحديث النهى عنأن يتمنى أحد الموتكان على أى حالة كانمن خير أوشريؤ خذذلك من قوله عليه السلام ﴿ لا يَتْمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمُوتَ إِمَا مُحْسَنًا فَلَعْلَهُ أَنْ يَزْدَادُ خَيْرًا وَإِمَا مُسَيًّا فَلَعْلَهُ أَنْ يَسْتَعْتَب ﴾ وقد كانمن دعائه عليهالسلام، اللهم احيني ماكانت الحياة زيادة لى من كل خير وأمتني ماكان الممات راحة لى من كل شر » أوكما قال عليه السلام ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أن يقال هل هذا النهى على عمومه أو لا احتمل لكن قدجاء وانوقعت الفتن بطن الارتمن خير للهؤمن من ظهرها، وقد جاء عن على رضى الله عنه أن الفتنة لما طالت قال اللهم ان قومى قد ملوقى ومللتهم فاقبضني اليك غير

مقصرومثلذلك عن عمررضي الله عنه أنه قال اللهم إن رعيتي قد انتشرت وكبر سني فاقبضني اليك غير مفرط والجمع بن ذلك أنه مهما كان الرجاء في شيء من الخير أو الخوف من شيء من الشر رغب في الأسباب التي يتوصل بها الى الخير أو دفع الشر وإبقاء حياة المؤمن من أكبر الاسباب التي ير جي بها ذلك و تد قال صلى الله عليه وسلم « بقية عمرالمؤمن لاثمن لها يصلح فيه مافسد» أو كما قال عليه السلام فاذاكانت وقت الفتن خيف على الايمان في الغالب فبطن الأرض إذ ذاك خـــير للمؤمن فانه يقبض على الايمان وهي النعمة العظمي من الله بها علينا بفضله وقد قال صلى الله عليه وسلم فىالفتن . يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسىمؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيًا ، أو كما قال عليه السلام فاذا جاءه شيء يخاف به زوال الايمان فالموت اذ ذاك مع الايمان خير من الحياة التي يخاف معها زوال الإيمان ﴿ وأما قول ﴾ الحليفةين رضي الله عنهما فانما طلبا الموت خيفة النقص وأن يكون رجوعهما إلى مولاهما على أكمل الحالات سلمكا به ما قدمناه من قوله عليه السلام . وأمتني ماكان المهات خيرا لي ، غير أن العبارة اختلفت والمعني واحد فلا تعارض بينهما وأما قوله عليه السلام « فسددوا وقاربوا » فقد تقدم الكلام على ذلك في حديث إن الدين يسر ﴿ وَفيه دليل ﴾ على قوة رجاء المؤمنين في الله تعالى على أي حالة كانوا يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب ﴾ اى يعتب نفسه على ما وقع منه ويندم ويتوب لأن الاستغفار لا يكون إلا بعد الندم والندم كما قال صلي الله عليه وسلم توبة ﴿ وفيه دليل ﴾ لطريق القوم لأنهم يقولون ارجع إلى مولاك على أىحال كنت تجده بك رحيا وقد قال بعضهم اجعل قلبك خزانة سرك ومولاك موضع شكواك وبما جاء في مثل هذا ما روى في قصة يونس عليه السلام حين كان في بطن الحوت أن الله عز وجـل أسمعه صوت قارون وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيـامة لاقرار له فيها وأسمع عز وجـل لقارون صوت ذي النون عليه السلام فسأل الملائكة الموكلين بعذابه أن يمهلوه حتى يخاطبه فأذنوا له في ذلك فناداه فاستجاب له فسأله عن قصته فاخبره بها فقال له ارجع الى مولاك ففي أول قدم ترجع اليه تجده فقال له ذو النون عليه السلام ولم لم ترجع أنت اليه فقال له إن تو بتى وكلت الى ابن خالتى موسى فلم يقبلها أو كما جرى فى القصة فأخرجه الله عز وجل الى البر بفضله ورحمته ولذلك قال بعضهم

تقواك تقواك عمدة فى رجاك وزجاك رجاك عمدة فى تقواك فان خليت منهما فمولاك مولاك ثم مولاك

(۲۲۷) ﴿ حديث الشفاء في ثلاث ﴾

َ عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ زَسُولُ الله صَلَىَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ ٱلْشَّفَاءُ فِي ثَلَاثَهُ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَة مُحْجَمَ وَكَيَـّةَ نَارَ وَأَنْهَى أُمْتَى عَنَ ٱلْكِنِّى رَفَعَ ٱلْحَدِيثَ

ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه جعل الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار والحسكم الثانى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكي بالنار والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال هل الشفاء في هذه الثلاثة المذكورة هوعلى العموم للمؤمن وغيره أولا وهل الشفاء أيضا يكون هنا عاما من كل الا مراض أو في مرض خاص وهل يحتاج فيذلك إلى نية عند استعاله أم لا محتاح وهل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكبي نهى كراهية أو تحريم وهل يعرف أيضا لذلك حكمة أم لا ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ على قولنا هل،هوعلى العموم في المؤمن والـكافر أم لا ظاهره محتمل لكي قد جاء من طريق «شفاء امتي في ثلاث»فان حملنا عمو مرافظ هذا على التخصيص بهذه الطريقة التي اوردناها فيكون خاصا بأمته صلى الله عليه وسلم وإن تركناهما على مقتضاه فيكون العموم فى هذا أظهر وتكون الطريقة الأخرى تدل على أن هذا الخير باق لأمتهصلى الله عليه وسلم ﴿ وأما قولنا﴾ هل يكون ذلك شفا, من كلداءأوهو من أدواء يخصوصة فاللفظ محتمل لكن الأظهر العموم لا نه من طريق الرحمة والمن وما هو من هذا الباب فالعموم أظهر فيه وقد تكلم ناس في هـذه الا حاديث وعللوا الفائدة فيها بأن جعلوها بنظرهم راجعة الى التجرة؛ وما يقول فيها أهل الطب فاذا رجعنا إلى بحثهم إلى التجربة وقول الا طباء فلم يبق لقول الصادق صلى الله عليه وسلم فائدة أصلا وهذا لاخفاء في غلط قائله والله عز وجل يقول (وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقال تعالى (وما ينطق عن الهوى) فاذاصدقناقولأهل التجربة وأهل الطبوكـلاهما تقدير وظن غالبفيجب من بابأولى تصديق الصادق صلى الله عليه وسلم الذى يخبر عن جاعل الآشياء كيف شا. واخترعها بقدرته وحكمته فالتوفيق لا ينال إلا من طريق النعم علينا وبما يبين أنه على العموم ما اتفق لبعض العلماء بغرب الاندلس كان من رواة الحديث عاملا به متبغاً للسنة والسنن وكانالناس يجدون برأيه في كل ما يشير به عليهم بركة حين شهر بذلك فكان الناس يقصدونه من الأماكن البعيدة في أخذ رأيه في المعضلات التي تصيبهم وكان في بعض الحصن بعض الفلاحين وكان له رأِس بقر وكان يميش به فسرق فلحقه منه كرب عظيم فقيل لهمالك إلا الفقيه الذى فىرأيه البركة هو يخبره علميك فاتاهفأخبره بحاله وهو يبكىويضرع اليه ويتوسل اليه بكىل مايمكنه عساه يخبرعليهرأس بقره

فقال ل. اذهب فاحتجم فخرج ليحتجم وعادتهم فى البلاد أن المزينين يسترون حوانيتهم بمناديل من صرَف أو كتان فرفع ذلك المنديل لأن يدخل فاذا برأس بقره في داخل الحانوت والحانوت خالية فأخذه شمرجع إلى الفقيه يخبره بحاله فلما أخبره قال له الحاضرون أى نسبة فى قولك احتجم حين يكون سببا في جبر رأس البقرة فانك لما أمرته بذلك تعجبنا من بعد النسبة التي بين حاله وما أمرته به ولم نقدر أن نكلمك ثم بجح فيماأمرته به أفدنا ذلك فقال لهم لما رأيتـه قد أصيب وحاله يقتضي الخروف عليه من شدة كربه ورأيته لا يقبل عذرا ان قيل له فتداركت قوله صلى الله عليه وسلم «شفاء أمتى من ثلاثة شرطة محجم، فأخذت الحديث على عمومه فامرته بماأخبر به الصادقصَلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فبركة السنة هي التي شفته أو كما جرى وحدثني بهذا بعض مشايخي من رواة الحديث وكان له العلم والدين المتين وكان من البلد الذيكان فيه ذلك الفقيه وجرت هذه فيه ﴿ وأما قولنا ﴾ هل محتاج الى نية عند استعماله فكل ما هو من طريقالنبوة فالنية أصل فيه وقد يؤ ثر لمن لم تكرله نية اذا اخذه على وجهالتداوىمثلما يأخذالذىالدوا. يعطيهااطبيبفانذلك المقدار من النية فيه بجزى. وأما الذي يأخذه على طريق التجربة أوالشك فلا يزيد بذلك إلاشدة بدليل قول الله سبحانه (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيدالظالمين الاخسارا) وكل من لم يصدق ماقاله الصادق صلى الله عليه وسلم أو شك فيه فقد ظلم نفسه فلا يزيد مايستعمل من الكناب والسنة إلاخسارا ورضي الله عن ابن عباسكان اذار مدت عينه يتلوقول الله عز وجل في العمل فيه شفاءللناس ويكتحل به يبرأ من حينه وكان ابن عمر رضىالله عنه اذا طلع له نبت تلى الآية وطلاه بالعسل فيبرأ أيضا فمثل هؤلاء السادة ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين عرفوا الكتاب أيضاوااسنة وما به منءاينامن ذلك ﴿ وأماقولنا ﴾ هل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكي نهى تحريم أوكراهية احتمل والآظهر أنه على الكراهة وممايدلعلى ذلكأنبعض الصحابة كانت الملائكة تسلم عايه فأخذه مرض فقيل له ليس يبريك منه الا الكي فاكتوى فلم تسلم عليه الملائكة حتى تاب وأقلع عن الكبي فرحعت الملائكة تسلم عليه كما كانت قبل وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وســلم كوى بعض الصحابة في الحكمة لكنه لانعلم هل كان كيه لذلك الصحابي بعد هذا الحديث فيكون فعله عليه السلام ناحخا لقوله أويكون قبل الحديث فيكون فعله منسوخا بقولهفاذا احتمل الأمرين بقى موضع خلاف وفعل هذا الصحابى الذى كانت الملائكة تسلم عليه كأن كيه بعد وفاة النىصلى الله عليه وسلم فبان النهى عندهم هو المشهور فيه الكراهية لأنهروي عنه رضي الله عنه أنه قال اكتوينا فها ِ أفاحنا فلولا أن النه.ي كان معلوما عندهم بعد مو ته صلى الله عليه وسلم وتأوله أنه على طريق الكراهيةواكتوىفظهرلهغيره اأرادماقال ذلكولا تاب منالكي وأقلع عنهوحينئذرجعت الملائكة

تسلم عليه كماكانت وفيما جرى لهذاالصحابى دليل على أنه لا تعجل العقوبة الا للمحبوب لكمي يرجع وأما غير هفقُديؤخرله إملاء لقولمو لاناسبحانه(إنما نملي لهمايزدادوا إثما) ﴿وأماقولنا﴾ هل نعرف لنهيه صلى الله عليه وسلم علة أم لا أما أن يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا لغير حكمة فمستحيل وأما ماهى فتحتمل والله أعلم وجوها ﴿منها﴾ أن الجاهلية وأهل الـكتاب يفعلون ذلكوهوعليهالسلام قد نهى عن التشبه بهم فيكون لا على خلك واحتمل أن يكون لما جعلها الله تعالى للمذاب والنقم التبع عليه السلام فيها حكمة الحكيم وأعطاهما ماهو الغالبمن شأنها واحتمل أن يكون عليه السلام كره ذلك من طريق الفأل فهذه سنته عليه السلام يعجبه الفأل الحسن كما فعل عليه السلام حين قال من يحلب هذه الشاة فقام رجل ليحلبهافسأله عن اسمه فلما أخبر ملم يعجبه ذلك الاسم فقال له اجلس ثم ثان مثل ثم ثالث فلما أعجبه اسمه قال له احلب فكره هنا أن يكون شفاء أحد أمتمه بالنار من أجل الفال ولا يكون لها في لحم مؤمن نصيب لا في الذنيا ولا في الآخرة واحتمل مجموع ما ذكرناهوزيادة لآنه عليه السلام معدن الحـكم والخير وبقى ﴿ سَوْالَ ﴾ وهو أن يقال كيف يخبربشيء أزفيه شفاء ثم ينهى عنه ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ اعلم والله وفقناالله وإياك أنه لما كانعليه السلام الصادق المشفق على أمته الرحيم بهم يا جاء في التنزيل فأعلمنا بماجعل الله تعالى فيهامن الشفاء ونهانا عن استعماله المافي ذلك من المضارعلينالانا بنفسنهيه عايه السلام عن ذلك علمناأ نه قداجتمع فيهاالامران الشفاء والمصار فغلب صلى الله عليه وسلم الذي هو الاصلح في حقنا وهو النهي كما أخبر الحق سبحانه في شــأن الخرأن فيها منافع للناس ثم حرمها لما فيها من المضار في العقول والأديان ﴿ وَفَيُّهُمْنُ الْفَقَّهُ ﴾ أن دفع المضارآ كد من تحصيل النفع يؤخذ ذلك من أنه لماكان فى الكي النفع وا'ضر غاب عليه السلام دفع الضر فنهى عنه وهذا المعنى هو آذى فهمه حَذيفة رضى الله عنه حيث قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشرمخافة أن يدركني ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلُ ﴾ لأهل الزهد وهو أنه لماكان في الدنيا الوجهان غلبو الضرفيها فدفعوه بالزهدفيها فنجوا وربحو الدارين وعاد الضرر علىأهلما فتعبوا فى الدارين معا ﴿ وَفَيهُ مِنَ الْفَقَّهُ ﴾ أنه إذا كان شيء يكون فيهخيروشر ولا يقدر على دفع ذلك الشر الذي فيه يترك خيره من أجل شره ومن أجل هذا الباب كان أطباء الأبدان لما أن كانت عندهم المحمودة فيها السم القاتل وفيها النفع لاذهاب الاخلاط وقدروا على أن يحجبوا ضررها عن الابدان بالحجب المعلومة استعملوها بالحجب ولا يستعملها أحد وحدها الا قتلته وكذلك أيضا أطباء الاديان لما كانت النفس وما تشير إليه غالبا سم قاتل فى الدير. لم يستعملوها إلا بحجاب الشريعة فانهم لا انفكاك لهم عنها فلم تضرهم مع ذلك وانتفعوا بهاوربحوأ عليها الدارين جميعا والذين استعملوها بغير حجب الشريعة قتلتهم وخسروا بها الدارين معاأعاذنا د ۱۷ ـ رابع بهجة »

الله من ذلك ولذلك قال ، اذا كنت متقيا فشر نفسك أولا فاتقه ، فان عوفيت منها فلا شربعدها

حديث نفع الحبة السوداء

عَنَ أَنِي هُرُيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَمَ يَةُولُ في الحُبَّةَ السَّوْدَاءِ شَمَاءً مَنْ كُلِّ دَاء إِلَّا السَّامَ قَارَ أَبْنُ شَهَابَ وَالسَّامُ الْمُوتُ وَٱلْحَبَةُ السَّوْدَاءُالشُّوْ نِيزُ

ظاهر الحديث الاخبار بأن الله عز وجل جعل فى الحبة السوداء التى هى الشونيز شفاء منكل داء الا الموت والكلام عليه من وجوه

وهي كما تقدم في الحديث قبله من التوجيهات في الشفاء والانفصال عنها كالانفصال عن تلك غير أن هذا زيادة في التوجيه وهي أنءادة العربإذا أكدتالشيء بالمصدرأو استثنت منالعام بعضه دل على أن مابقي حقيقة في العموم لا يحتمل التخصيص وقد قال صلى الله عليه وسلم إهنا نها شفاء من كل دا. فهذا اللفظ عام وقد يحتمل التخصيص فلمـا استثنى منه البعض بقوله عليه السـلام إلا السام دل على أنه شفاء عام لا يحتمل التخصيص وقد قال بعض العلمـاء في هذا الحـديث ما قدمنا ذكره في الحديث قبل أنه يرجع في ذلك لما يقوله الأطباء وهذا ليس بالبين والجواب عنه مثل الجواب في الحديث قبل وقد قال أهل الطب أن الحبـة السوداء تنفع عندهم لسبعة عشر داءاً بالتجربة وقد ذكرلي بعض مشايخي في الحديث والفقه وكان قد جمع الله له الحديث والفقه والعمل عهما والتقوى أن شيخه رحم الله جميعهم وإيانا بفضله أن بعض أصحابه وكان من الزاهدين المياركين وكان يحضر مجلسه كل يوم فلما قرأ هذا الحديث وتسكلم الشيبخ عليهبنحو ماأشرنا إليهف الحديث قبله جاء يوم ولم يأت ذلك الزاهد مجلس الشييخ فلما أتاه بعد سأله ما حبسك عنا فقال له إن عيني رمدت فأوجعتني فأخذت الشونيز فمضغته وألقيته داخلها فزادت وجعا فقلت مخاطبا لهــا اوجعي أو طيرى فما أخبر الشيخ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول النبي عليه السلام إلا حقا فبرئت من لياتي وما بقي لي فيها شيء من الأشياء المؤلمة ولا أثر منها فقال الشييخ للفقهاء مشـل نية هذا هي النية المباركة التي تظهر فيها فائدة الحــديث ولو استعمله أحد منكم مع الشك الذي في نياتكم لطارت عيناه أو كما جرى وفى هذه الحكاية دليل على ماقلناه فى الحديث قبله أماالامور التى تتلقى من الشارع صلى الله عليهوسلم أن الفائدة فى استعمالهـــا إنمــا تكون بحسن النية وإن لم يكن هذاك حسن نية خيف على الشخص من زيادة الضرر وقد بينا الدليل على ذلك من كتتاب الله تعالى وألته الموفق للخير بفضله

(۲۲۹) حدیث لاعدوی ولا طیرة ولاها.ة ولاصفر

عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَـدُوَى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ هَامَّةً وَلاَ صَفَرَ وَفَرَّ مِنَ الْجَجْذُومِ كَمَا تَفَرُّ مِنَ الْأَسَدِ

ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما نفيهده الاربعة وهيالعدوى والطيرة والهامة والصفر والثانى الامر بالفرار من المجذوم كما يفر من الاسد والـكلام عليه من وجوه

﴿ مَنها ﴾ أن يقال مامعناه و ما الحكمة في نفيه عليه السلام ذلك وهل أمره عليه السلام بالفرار من المجذوم وجوبأو ندب ﴿ أما قولنا ﴾ مامعناهافان تلكالار بعة الأشياء كانتمن عمل الجاهلية فمعنى العدوى عندهم إذا كان عندهم الجمــل بهداء يخرجو نه من بين الجمال ويزعمون أن ذلك الداء هو الذي يعدو إلى غيره أي ينتقل منه إلى غيره وقد سئل عن ذلك سيدنا صلى الله عليهوسلم فقالوا يارسول الله الابل تكون مثل الظباء حتى بدخل بينهما الاجرب فيعدوها فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم «فمنأعدىالأول» فنفى بقوله صلى الله عليه وسلم فمنأعدىالاول ماكانوا يعتقدون من ذلك وبين أن حقيقة إصابة الخير والضر على اختلاف أنواعهما في جميع الحيوان عاقلة وغير عاقلة إنما هو بقدرة الله تعالى ومشيئته لا تأثير اشيء في ذلكو أما الطيرة فانه كان من عادتهم من أصابه منهم ضر منشىء من الأشياء أو بسببه كان يتطير به أو يكرهه و ينسب ماجاءه بما لم يعجبه أنه من ذلك وقد أخبر الله عزوجل بذلك في كتابه حيثقال ( قالوا إن تطيرنا بكم ائنلم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكممناعذاب أليم ) فجاءهم الجواب طائركم معكم فنفى صلى الله عليه وسلم أن يصيب أحدا من أحد وبال وإنمـــا وبال الشخص من سوء حاله كما قال سبحانه ( طائركم معكم ) وأما قوله ﴿ وَلا هَامَةٌ ﴾ فان العرب كانوا يقولون إن المقتول إذا قتل ولم يؤخذ بثأره يخرج من رأسه طائر يصيح حتى يؤخذ بثأره وقيل يخرج من عظامه إذا بليت فكذب صلى الله عليهوسلم ماادعوه من ذلك بقوله ﴿ولا هامة ﴾ أى لهس مايقولون من ذلك حق وفى هذا دليـل على تكذيب كل من يدعى فى خلق من خلق الله تعالى أنه متولد عن شيء برأيه أو بكـلام غيره بمن تقدمه ويحكم علىالقدرة برأيه أو باستنباط حكمة يدعيها أن ذلك كله كذب وليس لعلم ذلك طريق من طريق الحكمة بالجملة الـكافية إلا من طريق إخبار الرسولصليالله عليهوسلم ويبطل هذا علمالفلاسفة والطبيعيين يعنىوأهل صنعةالفلك لأزذلك كله برأيهم ليس فيه من الشرع مستند ولا يحل تصديقهم فيما يزعمونه ﴿ وأما قولهولا صفر ﴾ فانه دود في البطن يقتل من أصابه فأزال بقوله هذا ما كانوا يتوهمونه من ذلكحتي يعلموا أن الميت إنمـا يموت بأجله ولا يلتفت لعادة الجاهلية في ذلك ويترتب على هـذا من الفقه أنه لا يعمل من

الاسباب إلا الذي جاءت به السنة لاتباع الائمر أوما كانت جارية وأبقتها السنة مثل ماكان يعجبه صلى الله عليـه وسلم الفأل الحسن وقد كان ذلك من فعلهم فى الجاهاية فأقرته السنة ومثــل القسامة وعقل العاقلة وما أشبه ذلك ﴿ وفيه دليـل ﴾ على أن الا صل في الدارين لا تأثير فىالوجود لشيء بذاته وإنما التأثير للقدرة نفسها أوماجعاته القدرة بمقتضى الحكمة وغير ذلكمحال ولذلك قال أهل العلم مامعناه إن بروز القدرة إلينافي الا شياء على ضربين منها ما هي مغطاة بصدق الحكمة ومنها ما هي بارزة بذاتها لانغطية عايمًا ﴿ وأما تُولَنَّا ﴾ ماالحكمة في نفيه عليه السلام تلك الاً ربعة الاشياء فلوجوه منها ليحقق أن التأثير في الاشياء كلها للقدرة كما تقدم وغيرذلك محال لأن هذا من حقيقة الايمـان ومنها في التغيير الذي قد يعلق في النفوس من تلك العوائد لمن فعلماو ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا تطيرت فامض أى لا ترجع عما كانت عليه نيتك قبل فان ذلك النطير لايمنع شيئا ولا يحلبه ومنها شفقته عليه السلام على أمته ليريحهم من التعب الذي يلحقهم بالنقيبد بتلك العوائد المذمومة ولا فائدة لهم فيها ومنها ابقاء التوادد بين المؤمنين يؤيد هذا المعنىالذي أشرنا إليه قوله عليه السلام في الشؤم إن كان فغي الدارو المرأة والفرس فان هذه الثلاث بما يمكن الانفصال عنها وليس على أحد في ذلك كبير مشقة ولم بحقق عليه السلام الشؤم فيها وإنما قال عليه السلام ان كان يعني على زعمكم فغي هذه الثلاث ونفاه أن يكون في ابن أو أخ أو صاحب أوقريب من القرابة أو في شيء من الا طعمة أو فيما يتمول من الا شياء سوى ما ذكر حتى تبقى نفوس القرابة والاصحاب مجتمعة لايجد أحد بأحد تغيرا وكذلك فما فتح الله تعالىعليه من جميع المتمولاتو ترى اليوم عادة بعض الناس يتطميرون ببعض بينهم وبين أصحابهم ويقولون ماأتى على فلان إلاحين ولد له فلان و يكره ذلك الابن من بين بنيه و يو افقهم على ماز عموا وكذلك فى الأسح ابو من يلقو نه يقولون ماحرهت اليوم إلامن كوني لقيت فلانا وقدشاع هذافي الناس كثير أو هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم و لمانص عليه في هذا الحديث وجاهلية محضة وكني بهذا شؤما لائن الشؤم كله والشر كله مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بين العلماء الشؤم الذى فى تلك الثلاث فقالوا شؤم المرأة سوء خلقها وشؤم الدار سوء جارها وشؤم الفرسأن لايجاهدعليه فى سبيل الله وأما جوابه صلىالله عليه وسلم للمرأة التي أتت تشكوا له حالها بدارها حيث قالت أتيتها والعــدد كثير والمال وافرفقل العدد وذهب المال فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة فليسفيه تحقيق بشؤمها وإمما قال صلى الله عليه وسلم ذلك ترويحا لخاطرها كأنه عليه السلام يقول ليس يلحقك منها شيء إذا رحلتيءنها وتبتيهيمانسببأنت إليها ذميمةعندكلا تلتفتي اليهاوهنا تنبيه على الشؤم الذي قد تحقق بالكتاب والسنة لكلمن لايرجع عنه وهو الذنوب والمعاصى فان شؤمه مالايفقد فى الدارين

حسا ومعنى وهذا الشؤم الذى قدنفته الشريعة تعلقت به النفوسإلا القليلوهم أهل التوفيق قاتلالله أخا الجهالة على نفسه ما أعداه وعن الحق ماأعماه (وأماأمره) عليه السلام بالفرار من المجذوم هل هو على الندب أو الوجوب أو منطريق الشفقة احتمل والاظهر أنهمن طرق الشفقة بدليلين أحدهما من فعله عليه السلاموهو أنهروىعنهصلى الله عليه وسلم أنهأ كل مع المجذوم فىصحفة واحدة وقال «بسم الله لن يصيبنا إلاماكة بالله لناه فلوكان الفرارمنه واجباأ ومندوبا كان عليه السلامأ ولمن يفعله والدليل الآخر أنه قدذكر من طريق الطبأن تلك الروائح التي لهم تحدث فى الابدان خللاو تتألم النفوس أيتنامنها ومن شفقته عليه السلام على أمته كل مافيه لهم ضررفىأى وجه كان ينهاهم عنه وكل خير فى أىنوع كان يدلهم عليه فجزاه الله عنا أفضل ماجازىنبينا عن أمته وأما قوله عليه السلامكما تفر من الاسد فهو مبالغة في الهرب منه لأن العادة في فرار الناس من الأسد أنهم يكونون منه في البعد بحيث لايشمون له رائحة و لا ياحقهم منه نفس وهم يشتدون في الهرب فهذه غاية في الهرب ويمكن الجمع بينه و بين فعله عليه السلام وقوله إن قوله هو المثروع لنامن أجل ضعفنا فمن فعله فقد أصاب السنة وهيأثر الحكمة الربانية وفعله عليه السلام هو حقيقة الايمان والتوحيد لأن الأشياء كامها ما جعل الله تعالى لها تأثير ا إلا بمقتضى جريان حكمته سـبحانه وسـنته في خلقه ومالم يجعل له ذلك فلا تأثيرله وما الـكل إلا بقدرته عز وجل وإرادته يشهدلذلك قوله عز وجل ( وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله )فمن كانت له قوة يقين وصدق إيمان فله أن يتبعه عليهالسلام في فعله ولا يضره شيء وهو في فعله متبع للسنة ومن كان يقينه ضعيفًا فله أن يتسع أمره عليه السلام في الفرار ولا يجوز له مع الضعف أن يتبع في الفعل لأنه عرى عن شروطه وقد يدخل بفعله ذلك تحت قوله تعمالي ( ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلمكة ) ويترتب على هذا من الفقه أن الأمور التي يكون فيها توقع ضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها أن الضعفاء لاينبغي لهم أن يقربوها وأن أصحاب اليقين والصدق مع الله تعالى في ذلك بالحيار إن شاءوا أخذوا بأحد الوجهين بالفعل أو الترك لانهم لهم أسبابذلك متمكنةوقد ذكر عن بعض السياحين أنه كان له رفيق في طريقه فمرا علىمفازة وهي ضيقة العبور وإذابها أسد فقال لصديقه اذهبولا تبالفقال له صديقه السنةواسعة إنى لاأمر عليه ومرعليه أنت ففعل فتقدم ومر عليه فلم يضره ورجع صديقه عن ذلك الموضع إلى موضع أان لكونه لم يجد فى الوقت من اليقين ما وجد صاحبه فعمل كل منهما على مااقتضاه حالهوهذا هو الشأن وفي قوله صلى الله عليه وسلم عند الأكل مع المجذوم ( لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) دليــل على أن مقتضى الحـكمة الربانيـة أن يصبه من المجذوم أذى لن يدنو منه وفي أمره عليه السلام بالفرار دليل على أن الحكم يعطى للغالب يؤخمن ذلك من أمره عليه السلام بالفرار على العموم لأن الغالب من الناس

هوالضعيف فجاء الأمر بحسب ذلك ﴿ تنبيه ﴾ أمرنا بالهرب من جذام الآبدان فن باب أولى الهرب من جذام الأديان وهم أصحاب البدع والشيع لأن المرض فى قلوبهم والسم الباطن أشد سريانامن الظاهر ومن أجل هذا روى عن بعض علماء السنة أنه كان فى زمانه بدعى فجاءه يوما يرغب منه أن يقرأ عليه آية من كتاب الله تعالى فحاف أن لا يفعل وأخرجه من عنده فقيل له فى ذلك فقال لم يأت بتلك الآية إلا وقد دبر معها مكيدة فى الدين فالهرب من أهل الزيغ والزلل سبيل النجاة وقدنبه صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله الجايس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من الجليس السوء أو كما قال عليه السلام وقال بعضهم فى هذا المعنى

يقاس المرء بالمرء إذا هو ماشاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه السرة للمصلي حديث الأمر باتخاذ السترة للمصلي

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضَى اللهَ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ بِلاَلاً جَاءَ بِعَنْزَةَ فَرَكَزَهَا ثُمَّأَقَامَ الصَّلَاةَ فَرَا أَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَي حُلَّةُ مُشَمِّرًا نَصَلَّى رَكَعَتْيْنِ إِلَى الْعَنْزَةِ وَرَأَبْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمَرُونَ بَيْنَ يَدَيْهُ مِنْ وَرَاء الْهُنْزَةَ

ظاهر الحديث يدل على أن العنزة سترة للمصلى وأن المـار خلفها لاشىء عليــه ولا على المصلى والكلام عليه من وجوه

(منها) في صفة العنزة وهل تجزى في سترة المصلى غير تلك الصفة فأماصفتها فقد ذكر العلماء أنها مثل مؤخرة الرجل طولا وغلظا وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سترة المصلى فقال قدر مؤخرة الرجل ومنهم من حدها بمايقرب من ذلك وهو أن يكون طولها ذراعا وغلظها غلظ الرمح و بق الخلاف بينهم فيها لم يكن على تلك الصفة مثل ستر العورة بالثوب وما أشبهه فمن لحظ تلك الصفة التي كان صلى الله عليه وسلم فعل قال لا يجزى غيرها ومن علل وقال ماجعلت السترة إلا من أجل عدم التشويش أجاز ذلك ولذلك اختلفوا في الخط في الأرض هل يجزى عن السترة أم لا على قولين (وفيه دليل) على جواز الصلاة بالتشمير يؤخذ ذلك من قوله مشمرا إلا أنه نص الفقهاء أن لا يكون ذلك من أجل الصلاة فاذا كان لضرورة ما فله أن يصلى به على حالته (وفيه دليل) على أن السنة في السفر التشمير (وفيه دليل) على أن إقامة الصلاة لاتكون إلا بعد ما يفرغ من كل ما تحتاج الصلاة إليه والتهيئة لدلك يؤخذ ذلك من أمور الصلاة من الاتامة وما بعد ما فرغ من ركز العنزة (وفيه دليل) على أن وقت الشروع في أمور الصلاة من الاتامة وما يقرب بنها لا يشتغل بشيء وإن قل يؤخذ ذلك من كون بلال فرغ من ركز العنزة وهو شيء يسير يقرب بنها لا يشتغل بشيء وإن قل يؤخذ ذلك من كون بلال فرغ من ركز العنزة وهو شيء يسير يقرب بنها لا يشتغل بشيء وإن قل يؤخذ ذلك من كون بلال فرغ من ركز العنزة وهو شيء يسير

جداوحينئذ أخذ فى الاقامة و بلال لا يفعل ذلك إلا بأمرالنبي صلى الله عليه و سلم ﴿ و يترتب عليه من الفقه ﴾ خلو القلب عند التلبس بالعبادة من كلشي. و إن قل يؤ يد هذا قوله تعالى ( فاذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب ) ﴿ وفيه إشارة ﴾ إلى أنا لمسافر يقدم في سفره ما يحتاج إليه من ضروراته لدينه بحسب ما يعرف من طريقه ويعرف ذلك في رحله يؤخذ ذلك من حمله صلى الله عليه وسلم العنزة في رحله ولاجل هذا قال العلماءينبغي للمرء أن يكونله في بيته تراب طاهر أو حجر معه للتيمممز أجل أن يطرقه بالليل مرض لا يمكنه معه الطهارة بالماء فاذا كان عند، أحد الأشياء التي يحوز النيمم بها يتيمم ولم يتعطل عليه فريضة وإلا كانمفرطا فى دينه ﴿ وَفَيه دَلَيْلُ ﴾ على أن القصر فى السفر أفضل يؤخذ ذلك من قوله « صلى ركعتين » لأن العلماء اختلفوا في القصر في السفر فمن قائل باالوجوب ومن فائل بضــده إلا لعــذر ومن قائل بجوازه والذين قانوا بجوازه اختلفوا أيضا أيهما أفضل هل القصر أو ضده بحسب ما ذكر فى كتب الفروع ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن السنة حسن الزى فى ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلٌ ﴾ لمن تأولاالسترة وعللهابأنها لزوالاالتشويشي يؤخذ ذلك من قوله ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاس والدواب يمرون بين يديه من وراءالعنزة ﴾ فانه لا شيء للخاطرأشدته وبشآمن، وورالناس والدواب بين يديه ﴿ و فَى بحث ﴾ وهوأن يقال هل جعل العنزة على ذلك القدر الذي تقدم ذكره تعبدا لا يعقل له معنى أو هو ممـا تعقل له معنى فان قلنا لا يعقل معناه فلا بحث ووجب الاتباع لاغير وإن قلنا لها معنى وهو الأظهر فما هو فنقول والله أعـلم لمـاكانت الصـلاة لهـا تلك الحرمة العظيمة كما تقـدم ذكره في حديث الاسراء وكانت قبل في الامم الخالية لا يوقعونها إلا في المواضع التي نصبت لهما وقد أمر الله عز وجل برفع تلك الموامنع إكراما للصلاة التي توقع فيها بقوله عز وجل ( في بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ) ثم إن الله عزوجــل بماخص به سيدنا صلى الله عليه وسلم أن جعلت له الارض مسجدا وطهورا أى في كل موضع منها يجوز إيقاع الصلاة فيه كما تقدم في الحديث قبل بقوله عليه السلام «حيثما أدر كتلك الصلاة فصل، وقال عليه السلام في شأن المار بين يدى المصلى «لان يقف أر بعين خريفا خيرا من أديمر بين يديه »فبحلول وقت أداء الصلاة صارت جميع الأرض مستحقة للمصلي بوقع صلاته حيث شاء منها وبقيت حقوق الناس منها من المرور وغيره متعذرة ممنوعة حتى يفرغ هذا من صلاته فأحكمت السنة بجعلاالعنزة تحديدا للبقعة التي اختارها المصلى لوقوع صلاته و بقي ماعداها من الأرض لجميع الناس لاحجر عليهم في تصرفهم فيها من مرور وغيره فجاء قوله صلى الله عليه وسلم « لا ضرو ولا ضرار » فبقيت حرمة الصلاة على ما هي عليه و بقى الناس على مالهم في الأرض من المنافع لم يضيق عليهم لأن الدين كما

تقدم يسرولذلك قالصلى الله عليه وسلم في الذي يمربين السترة والمصلى أنه شيطان لكونه خالف حدود الشريعة وبهذا التعليل يصح ماجاء من جواز أن يكون الخط في الأرض سترة فان البقعة تحدد به و تنحاز من غيرها و تكون العبرة أفضل من الخط لآنها أكثر فائدة في حق المار فان المار قد لا يرى الخط و يمر بين السترة و بين المصلى فيقع في الاثم والعنزة بذلك القدر لا تخفى على أحد ولهذه الفائدة والله أعلم جعات في الارتفاع قدر مؤخرة الرجل لآن ذلك القدرمن الارتفاع لا يخفى على أحد ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يفعل من الأمور كلها إلا الارفع والافضل يؤخذ ذلك من أنه لما كانت العنزة فيها زيادة الفائدة التي ذكر ناكان يحملها في رحله وعلى هذا التوجيه الذي ذكر نامية بين فائدة وله على المناه أو لا ويكون آخرها بقدر ما تبلغ إليه صفوفهم فتنبه إلى هذا التوجيه تجده بفضل البه تعالى وغيره من التعليل قد ينكسر في بعضها ﴿ وقد قيل ﴾ الفقه بالفهم بينها تعالى و فايد من التعليل قد ينكسر في بعضها ﴿ وقد قيل ﴾ الفقه بالفهم بنته لا برواية و إن علت

حدیث تحریم لبس الحریر

عَنْ عُقْبَةَ أَبْنِ عَامِر رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهدَى لَرُسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَهُ وَسَــلَمْ فَرُوجِ حَرِينِ فَلَهُ عُلَيَّهُ وَسَــلَمْ فَرُوجِ حَرِينِ فَلَهُ عُلَيَّ فَي عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَــلَمْ فَرُوجِ حَرِينِ فَلَهُ عُلَيَّ فَي عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَــلَمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَــلَمْ فَرَوجِ حَرِينِ فَلَهُ عُلَيْهُ وَسَــلَمْ فَرَوجِ حَرِينِ فَلَهُ عُلَيْهُ وَسَــلَمْ فَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَــلَمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَــلَمْ فَرَوجِ حَرِينٍ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَــلَمْ فَا لَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالًا لَلْمُعْتَالِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَالِكُوا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالًا لَلْكُولُولًا عَلَالَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالِكُوا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا ع

ظاهر الحديث يدل على كراهية لباس الحرير للمتقين والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ هل يجوز الحيرالمتقين وهل تلك الكراهة كراهة تنزيه أوتحريم ﴿ أما قولنا ﴾ هل يجوز الحير المتقين إذا عرفنا حقيقة هذا الاسم حينئذ نتكلم في غيره وما يلزمه من هذا الحديث أما التقى فهو اسم يعم جميع المسلمين لأرف الناس فيه على درجات ودايل ذلك قول الله عز وجل في كتابه ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ) فكل من دخل في الاسلام فقد اتقى أى وقى نفسه من المعاصى فقد اتقى حد التقى أى وقى نفسه من الحلود في النار فان اتقى ثانية ومنع نفسه من المعاصى فقد اتقى حد التقى أى وقى نفسه من دخول النارفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الايمان إيمانان إيمان لا يدخل صاحبه النار و إيمان لا يخلد صاحبه في النار » فالايمان الذي لا يدخل صاحبه النار هو الايمان الذي يكون مع الا مو النهى والايمان الذي لا يخلد صاحبه في النار هو الايمان مع المعاصى والذي اتقى التقوى الثالث هو الى درجة الاحسان لا نه اتقى بالله ماسواه فلم يرفى الوجود سوى الواحد الا حد كا قال صلى

الله عليه وسلم وأن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، وهذامقام الخصوص و بق ماعدا المؤمنين فمنقال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فلا يتجه لهم ومن قال إنهم ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة لم يتعرض لهم ﴿ وأما قولنا ﴾ هلاالكراهية على التحريم أو التَّهزيه لفظ الحديث محتمل لكن قد جاءتالاحاديث منخارج تدل علي التحريم لأنهقد جاء عنه صلىالله عليه وسلم إنهقال فى الحرير إنه حرام على ذكور أمتى والآثار فيهذا النوع كثيرة فقد ثبت تحريمه بالسنة على هذه الأمة وهل يستعمل عند الضرورة ويقدم على غيره أولا مثل إنالم يكن لشخص إلا ثوبان أحدهما نجس والآخر حرير فمنهم من قال يصلي في الحرير وكذلك لباسه في الحرب فمنهم من منعه وهو مالك والجمهور ومنهم من أجاز ذلك بشروط وهو الشافعي ومن تبعه والشروط التي ذكرت عنه أن يكون لابسه عادما لمايتتي بهعن نفسه منآ لات الحرب مثل الدرع ومايشبهه منعدة الحرب ويكون ثوب الحريرخشنا لأنه يرد عنه الأذي وأما أن يكون لباسه للزينة فيحرب أو غيره فهذا لايجوز وما اتخذه بعض الناس اليوم من لبسه في الحضر والسفر على وجه الزينة فحرام لايجوز ولابسه عاص وسواءكان اللباس منـه كثيرا مثل القبا وما يشبهه او يسيرا مثل الـكوفيـة وما يشبهها الباب واحد ﴿ وفيه دليل ﴾ على جواز الهدية وقبولها يؤخذ ذلك من قوله أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الهدية على ثلاثة أوجه كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هدية لوجه صاحبك فلك وجه صاحبك وهدية للثراب فلك ماأردت وهدية لوجه الله تعالى فتلك التي ثو ابها على الله أو كما فال و بقى في الهدية تقسيم آخر قسمه العلماء لا يخلو صاحب الهدية أن يكون كسبه حراما أو حلالا أو مختلطا فان كان حراما فلا تحل وان كان حلالا فجائزة وانكانت بمن كِسبه مختلط فأربعة أقوال بالجراز و بعدمه وبالكراهة وبالتفرنة إنكان الحلال الغالب على كسبه فجائزة وإن كان الحرام الغالب فممنوعة هذا إذا خلت الهدية أن تكون رشوة فانها إذا كانت على هذا الوجه فحرام وذلكهوالسحت بعينهوبقيت ﴿علة التحربم﴾ هلهيمعقولة المعنى أوهى تعبد فان قلناتعبدا فلا بحث وإن قلنا معقولة المعنى فما هي فنقول والله أعلم إن العلة فيــه كالعلة في التختم بالذهب واستعال أواني الفضة والذهب وهي أنه لما كان الحرير اباس المؤمن في الجنة منعه هنا كما قال صلى الله عليه وسلم في أو اني الذهب والفضة أنها أو اني أهل الجنة وقال فيها في حديث آخر عن الكفار هيلهم في الدنيا ولكم في الآخرة وكذلك الجوابعلي الحريرمثل الأواني سواء بسوا. وفي كون مولانا سبحانه أنعم على المؤمنين بدار كرامته وجعل لباسهم الحرير وآنيتهم فيها الفضة والذهب ثم أنعم على الكفار أنه أعطاهم نصيباً من ذلك في هذه الدار وشاركهم في ذلك طائفة من المؤمنين وهم النسوة وما يلحق لأزواجهن من التمتع بتلك الزينة منهن تحقيق لصفة الرحمةحتى تعم جميع عباده

سبحانه يشهد لذلك قوله عز وجل ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الوزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ﴾ ﴿ وفيه دليل ﴾ على استغنائه عز وجلعن عبادة عباده وأنه لا تضره معصية العاصين لأنه سبحانه قد أنعم على الكيفار وهم على ماهم عليه من كفرهم وهو أعظم المعاصى فقد أنالهم عز وجل طرفا من الرحمة فى هذه الدار فلو كان يناله تعالى منها ضرر لم يكن يرحمهم فى هذه الدار و لا فى تلك الدار ولم يكن أيضا يلحق المؤم:ين عذاب ولا ً آلام فى هذه الدار ولا فى تلك الدار فسبحان من تنزه و تعالى و تقدس واستغنى عن عبادة العابدين ﴿ وَبَقَ بِحِثَ ﴾ وهو ماالحكمة في أنأبيح لبسالحرير للنسوة وهن في جميع أمور الدين شقائق الرجال فان قلنا تعبدا فلا بحث وإن قلنا لحكمة فما هي فنقول والله أعلم لها وجوه ﴿ منها ﴾ أنه لمـا علم الله من ضعفَهُن وقلة صبرهن عنــه لأن النفوس كثيرًا ما تتعلق به فلطف عز وجل بهن في إباحة لبسه ( ألايعلم من خلق و هو اللطيف الخبير ) ﴿ و وجه آخر ﴾ و هو أن زينتهن به ليس فى الغالب لهن بل هي لأزواجهن وتزين الزوجة لزوجها من جملة حسن النبعل وحسن التبعل من الايمـان فلما عرى لبسهن له عن حظوظ النفوس وكان لبسه لهن بما يعين على أوصاف الايمان وهوحسن التبعل أبيح لهن ذلك ﴿ إِشَارَةَ صُوفَيَةً ﴾ وهيأنه لما كان لبسالحرير أعلا الملابس وبلبسه تبلغ النفوس أعلا حظها فى جنس اللباس حرم على الذكور الذين فيهم الفحولية وأبيح للاً نوثية دل بهذا على أن من فيه فحرِ لية في الهمة أن كلمافيه تناه منجميع ملذوذات الدنيا على اختلاف أنواعه لم يعرجوا عليهوإن كان بعضه مباحاً أيضاً على لسان العلم وزهدوا فى جميعها إلا بقدر ماهو عون على الدين وكذلككل ماكان للنفس فيه حظ لم يعرجو عليه وإنكان بعضه مباحا أيضا علىلسان العلم إلابقدرماهوعون على الدير فى مثل هذا هو تنافسهم حتى أنه ذكر ﴿ عن بعضهم ﴾ أنه كان مجاور ابمكة وكانت بيده صنعة يرد فيها فى اليوم جملة دراهم فلا يعمل من تلك الصنعة التي يعرفها ولا يشترى لنفسه شيئاً يقتات به إلاحتي يرى محتاجا فيرهن شملة كانت له فيها يحتاج فى تلكالصنعة فيعمل يومه ذلك ثم يفدى شملته آخر النهارويكونأ كله تابعالذلك المحتاج الذى رآه وءايقوى حسن فهمهم قول عمررضي اللهعنه حين تكلم معه بعض الصحابة رضى الله عن جميعهم بأن يحسن لنفسه في أكله و يطيبه فان في عافيته وصحته منفعة للمسلمين فجاو بهم بأن قال لهم كان لي صاحبان وقد ما تا فانا أشاركهما فيما كانا عليه مر. العيش الغليظ لعل أشاركهما في عيشهما الرغيد أتريدون أن أكون بمن قال عز وجل في حقهم ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم لجما ) فنفس من ادعى الفحولية وهمته أدنى حالة من الأنوئية ويهرج بلسان العلم وهو لا يعلمه من علينا يعلو الهمة والمساعدة على ذلك بمنه .

(٢٣٢) ﴿ حديث النهى عن تشبه الرجال بالنساء والنساء باالرجال ﴾

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينِ مَنَ الرِّجَالَ بِالنِّسَاءَ وَالْمُتُشَبِّرًاتَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالَ

ظاهر الحديث الدعاء منه صلى الله عليه وسلم باللعنة على من تشبه من الرجال بالنساء وعلى من تشبه من النساء بالرجال والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال ما معنى اللعنة وهل هذا التشبه مطلقاً في كل الوجوه أو على شيء مخصوص وهل هذا الدعاء من النوع الذي هو مخوف أوضده وهل هذه اللعنة لحـكمة نعلمها أو تعبد ليس إلا وهل الواقع في هـذا تكون التوبة ترفع عنه ما لحقـه من ذلك أولا ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ ما معناها فان اللعنة في اللغة هي البعد قال الله عز وجل في كتابه ( فأذن مؤذن بينهم أن لعنــة الله على الظالمين ) أى أن الله أبعدهم فمن أبعده الله تعالى فهو أخسر الناس فان لعنة الله لا غاية لها أعاذنا الله من ذلك بحرمة نبيه صلى الله عليـه وسلم فهذا في الزجر والنهي أكبر من الحدود التي جعلت في المعاصي لأن تلك الحدود كفارة لهم لمـا وقعوا فيه وهـذا البعد لم يجعل لصاحبـه مخرج على لسان الشارع عليمه السلام وقد وقع من كثير من الناس التهاون بذلك ووقعوا فيه ولا يحسبونه شيئا نعوذ بالله من الحرمان ﴿ وأما قوانا ﴾ هل هو مطلق من كل الوجوه أو هو من وجه ما أما ظاهر اللفظ فمحتمل وأما الذي قد تقرر بما فهم من قواعد الشريعة خلف عن سلف فهو في زي اللباس وبعض الصفات والحركات وما أشبه ذلك وأما انتشبه بهم فىأمورالخير وطلبالعلوم والسلوك فيدرجات التوفيق فمرغبفيه وقدعاد اليوم عندبعض الناس وإنكانوا من الذين يشار إليهم الأمر بالعكس فأنهم يمنعون النسوة من تعلم العلم ويرونه من باب المذموم لهن ويتشبه النساء بالرجال فى زيهم ويرونه من قبيل النبل والـكيس فانا لله وإنا إليه راجعون على الخلل الذي وقع فىالدين برضع الامورعلى ضد ماوضعهاالشارع عليه السلاموكثرة التهاون فى ذلك ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هذا الدعاء بماهو مخوف أوضده وهو المرجو خيره لقوله صلىالله عليه وسلم « إنى عهدت عند ربى عهدا أيما بشر لعنته من أمتى أو سببته أن يجعلها عليه رحمة، أو كما قالعليه السلام إعلم وفقنا الله وإباك أن دعاءه صلى الله عليه وسلم على أحد من أمته أوسبه إياه أو لعنته له على ضربين منها ما هو هلىطريق الزجر والنهى عن شيء فى الدين وماهوفى معناهما فان ذلكمن النوع المخيف من لحوق الوبال من أجله فان المنع بذلك أشدمن الخدودكما بينا أول الكلام وماكان من ذلك على وجه الغيظ والحرج فذلك الذى ظاهره مخوف وَهُو رَحْمَةً فِي الْحَقِيقَةُ وَقَدْ نَصَصِّلِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى ذَلَكُ لَانَهُ قَالَ «يَارِب إنى بشر يلحقني ما يلحق،

البشرمن الغيظ فأيما أحدمن أمتى سببته أولعنته فاجعله لهرحمة يه وهذا الدعاء هنا من قبيل الزجرو الردع فهو مخوف وأى مخوف ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هذا الزجر لحكمة نعلمها أوتعبد فالحكمة فى ذلك ظاهرة لاخفاء بها وهي إخراج الشبه عن الصفة التي وضعتها عليه حكمة الحكيم كها قال عليــه السلام «لعنالله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة » وعللُ هذا بتغيير خلقالله تعالى فهناك تغيير خلقه وهنا تغيير صفة فالعلة واحدة لأن تينك الطريقتين المذمومتين تضمنتا وجوها من وجوه الضلالات فمنها إخراج صفته بجهله عن ما رتبه من له الأمر سبحانه ومنها التشبه بصفة الحلق والاختراع لأن الله عز وجل قد خلق أشياء وجعل لها صورا وصفاتا فمن غير منهما صورة أوصفة على خلاف ما وضعت فقد نازع الجليل القدرة فى قدرته واختراعه وفيه أيضا إظهار سو. الأدب حقيقة لأن أدب العبودية موافقة الموالية في كل الأشياء التي شاءتها على أي نوع شاءتها وأشياء من هذا النوع عديدة إذا تأملتها وفيما ذكرنا منهاكغاية ﴿ وأماقو لنا ﴾ هل التوبة للواقع فىشىء من ذلك رافعة لماقد لحقه من الوعيد أو لا فان جعلناه منجملة المعاصى ليس إلا فيدخل تحته قوله صلى الله عليه وسلم «التو بة تجب ما قبامًا » وإن قلنا إن دعاءه عليه السلام يلحق الواقع في ذلك الذنب أمر زايدمن الخسارة والحرمان لأن دعاءه عليه السلام مستجاب فبق الأمر محتملا أن يذهب ذلك بالتوبة كما يذهب الذنب أو ذلك أمر قد وقع بالشخص لا يرتفع عنه ذلك الحرمان وإن تاب الامر محتمل وليس لنا دليل قطعي على أحدالوجهين ﴿ ويترتب ﴾ على هذا من الفقه أن الوقوع فى الكبائر التى لها حدود وعقاب معلوم. خيرمن الوقوع فى هذه وأمثالها أعاذنا الله من الجميع بفضله لأن التوبة والحدودفى تلك أيهماجا. بعد كان كفارة لها وهذه محتملة أن يكون لها مخرج أولا مخرج لفاعلما فالهرب الهرب إن كنت حازما والعفاف العفاف تكن ناجما

(۲۲۳) ﴿ حدیث النهی عن الوصل والوشم ﴾

عَنْ أَبِى هَرْيَرَةَ رَضِى أَلُهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً

ظاهر الحديث لعن هذه الاربعة المذكورة فيه والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال ما معنى تلك الأفعال التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل منها واحدة وما معنى اللمنة فقد تقدم في الحديث قبل معناها وهل هذا النوع من الدعاء المخوف أو لافقد تقدم الكلام عليه أيضا في الحديث قبل وكذلك في التوبة منهاقد تقدم الكلام عليه ومامعنى اللعن الذي ذكره النبي عَيِياً لله فعل واحدة من هذه الأربعة ﴿ فاما قولنا ﴾ مامعناها فان الواصلة التي تصل شعرها بشعر

آخرليس من شعرها والحق العلماء بها من وصلت شعرها بأى شيء وصلته منصوف أوحير رأوغير ذلكو المستوصلة هي التي تفعل ذلك بغيرهاو الو اشمة هي التي تشم شيئًا من جسدها وكانت عادتهن يغرزن الموضع الذي يردن أن يعملنه شامة بالحديد حتى يدمن الموضع ثم يحشى بالكحل الأسود فيبقى ذلك الأثر يشبة الشامة التي هي مخلوقة والمستوشمة هي التي تفعل ذلك بغيرها ﴿ و يتر تب عليه منالفقه ﴾ أن عامل المحرم والذي يعينه على ذلك في الاثم سوا. يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في شارب الخرد لعن الله شاربها وحاملها وبائعها وشاهدها وعاصرها، ﴿ وأماقو لنا ﴾ مامعني العلة في ذلك فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن ذلك لما فيها من التدليس وهذا ضعيف لأنه يخصص عموم اللفظ بغير دليل ومنهم من قال لتغيير خلقة الله تعالى وهو الظاهر فانه قد جا. في حديث غير هذا حين ذكرعليه الفالجة والمتفلجة قال فيــه المغيرات لخلق الله تعالى ومحمل على هذا النهى كل ما أشــبه ذلك مما يفعله النسوة من تغيير ديباجهن بالخمرة ومامعناها وقد جاء عن عمر رضى الله عنه أنه أنكر ماهو أقل من هذا وهو أنه أمر فى خطبته النسوة أن لا يخضبن أطراف أصابعهن بالحناء دون باقى أيديهن وقال من كانت خاضبة فالتخضب إلى هنا وأشار إلى تحت الـكوعين فاذا كان نهى عمر رضى الله عنه عن مثل هذا فما بالك بالغير من أفعالهن التي هي أشد من ذلك وقد تعددت حتى لا تكاد تحصى عده وبعض من ينسب إلى العلم في الوقت يجعل ذلك من قبيل الزينة الجائزة شرعا فانا لله وإنا إليه راجعونعلى ذهاب العلم وأهله ويحتج بما ذكر عن الامام مالك رحمه الله أنه أنكرأن يصح عرب عمر أن يجعل ما ذكرنا عنه من الوشم وهذا لاحجة فيه لأن مالكا ماأنكر على عمر مقالته وإنما أنكر أن يعتقد معتقدأن مانهيعنه عمر إلا أنه من الوشم الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ونهى عمر رضى الله عنه عن ذلك إنما هو لمعان منها أنه أشبه الوشم ولما أشبهه أعطاه حكمه وما حكم به فعليناً اتباعه لقوله صلى الله عليه وسلم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدى» وهو رضى الله عنه و عنهم أجمعينمنهم ﴿ وطريقآخر ﴾ وهوأن ذلك لم يكن في زمان رسول الله صلىالله عليه وسلم وإنما كان شأنهن أن يخضبن إلى حيث أشار رضي الله عنه فنهاهن من أجل مخالفة السنة وقد يـكون نهيه من أجلهمامعاه إحداهماقاتلي كيف إذا اجتمعا، وقد قيل إنما أنكر مالك الرواية أن تصح لا الحكم لأن الامام مالك كان أكثر الناس احتراما لمن تقدمه من السلف فكيف بالخلفاء ولو لم يكن لمالك شاهد على ذلك إلا فيمسئلة البناء في الرعاف إنه قال القياس والفقه يقتضي قطع الصلاة ولكن إتباع السلف أولى وبذلك ساد على غيره وكذلك سنة الله تعالى بعده فى خلقه ماوقع من أحداحترام السلف والاقتداء بهم إلا رفع الله تعالى قدره على أبناء وقيّه وجنسه جملنا الله منهم بمنه وفضله

(حدیث حق الله علی عباده ک

عَنْ مَعَاذَ بْنِ جَبَلَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْهَا أَنَا رَدِيفِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَبِنِي وَبِينَهُ إِلَّا حَرَةُ الرَّهُ وَ الله عَلَمْ الله وَسَعْدَيْكَ أَمْ قَالَ يَا مَعَاذُ قُلْتُ لِبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مَعَادُ قُلْتُ لِبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلَ اللهَ يَسَمُ وَاللهَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ اللهَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلَ اللهَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ اللهَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ اللهَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ اللهَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ الله وَلَا عَلَمْ عَلَى الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ عَلْ الله وَلَا لَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الله وَلَا الله وَلِهُ وَلَا الله وَلِهُ وَلَا الله وَلِهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلِهُ وَلِهُ الله وَلِهُ وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ وَلِهُ الله وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِ

(منها) أن يقال ما الفرق بين حقه جل جلاله وحق العباد (فالجواب) أماحقه سبحانه فهو و اجب لوجوه منها لذا ته الجليلة ومنها لأمره عز وجل بذلك ومنها لماله عز وجل علينا من النعم و الاحسان التي لا يحصى عددها و أماحق العباد عليه عز و جل إذا فعلو اذلك فحق تفضل منه عليهم لا وجوب عليه لازم فا نه جل جلاله لاحق عليه لآحد لازم هذا مذهب أهل السنة و الذي تعطيه الأدلة الشرعية و العقلية خلافا للقدرية التي هي بحوس هذه الآمة لا تنهم يقولون بزعهم إن علي الله حقا و اجباأن من عبده أن لا يعذبه و كيف يكون لعبد على مولاه حق لا زم وهو كله له هذا ينفيه العقل وقد أوحى الله عز و جل إلى موسى عليه السلام أن وبشر العاصين و حذر الطائمين قال إلهى وكيف أفعل ذلك قال بشر العاصين أن رحمى وسعت كل شيء و حذر الطائمين إن أقمت عليهم على هلكوا ، من ذا الذي يطبق عدله وكيف يكون الأحد وسعت كل شيء و حذر الطائمين إن أقمت عليهم عنى وجوب عليه سبحانه و كيف يكون الأحد خلاص إذا أقيم عليه ثم كيف يكون للطائع حق وجوب عليه سبحانه و توفيقه سبحانه عز وجل إياه للطاعة نممة عليه يستوجب الشكر عليها ( بل الله يمن عليكم أن هدا كم للأنمان إن كنتم صادقين) والمحروم أعمى البصيرة لايرى إلا من حيث حرمانه ( وفيه دليل ) على تواضعه عليه السلام وخذ ذلك من ارداف معاذ خلفه ( وفيه دليل ) على جواز ركوب اثنين وأكثر على الدابة إذا واقت ذلك يؤخذ ذلك من ركوب مهاذ خلفه عايه السلام وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم ركب وجعل الحسن و الحسين معه أحدهما أمامه و الآخر خلفه ( وفيه دليل ) على من يكره ذلك و يعبه على وجعل الحسن و الحجة عليه فعل خير البرية صلى الله عليه و سلم ( وفيه دليل ) على من يكره ذلك و يعبه على أن لها للناصب و الحجة عليه فعل خير البرية صلى الله عليه و سلم ( وفيه دليل ) على من يكره ذلك و يعبه على أن للنا مناه على من يكره ذلك و يعبه على أنه المناه و المناه على الله عليه و سلم الله على من يكره ذلك و يعبه على المناه و المناه و المناه على المناه و ا

مانودى به يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه و سلم يامعاذ ولوكان النداء بغير الاسمأرفع لكان صلى الله عليه وسلم يفعله نعم إن الكنى إذا كانت على الوجه المشروع جائزة وبين الجائز والارفع فرق بين ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن نداء الشخص باسمه قبل إلقائك العلم إليه من أدب العلم وإن لم يكن معكما ثالث وفي ندائك إياه قبل من الفائدة إحضار ذهنه إليك ليعي ماتلقيه إليه لأن الا ذهان قد يطرقها فكرة فتكونبها مشغولة فلاتعى كل مايلقى إليهاوفى تكرارهعليه السلام نداءه ثلاثا تأكيد فى حضور ذهنه وإشعار بأن الذي يلتى إليه له بال لانه عليه السلام كانت سنته أنكل شي. له بال أعاده ثلاثًا ويؤخذ من إبطائه عليه السلام بين النداءين أن من سنة إلقاء العلوم الوقار والتؤدة ﴿ وَهَنَا بِحِثُ ﴾ وهو لم زاد فىالثالثة بن جبل ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ إنماهي إشارة إلى أن هذه الثالثة آخر النداء فاسمع مايلتي إليك لأنزيادة بنجبلهو الكمال فىالتعريف وإذا كملالشيءفقدتم ويزيد ذلك المعنى بيانا قوله عليه السلام آخر الحديث ﴿ يامعاذبن جبل و هل تدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوه ﴾ فان نداءه عليه السلام له آخر و احدة فناداه بأكمل المعرفة وفيها أبديناه دليل على ماأعطاه الله عزوجل من الفصاحة والاعجاز فى كلامه عليه السلام الذى لا تقدر أن ترى فيهزيادة إلاولها فوائد جمة وجواب معاذله سيطانته بقوله لبيك رسول الله وسعديك من الجواب الخاص به صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم بكن الصحابة يفعلون ذلك بينهم و لا هو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك معهم فدل على أن ذلك من الخاص به عليه السلام وقد نص العلماء على جواب الرجل لمن ناداه بقوله لبيك أنه من السفه لأن هذه لفظة جعلت من جملة شعائر الحج وكل ماجعل من شعائر الدين فينبغي توقيره وتعظيمه فان الله تعالى يقول ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ) وقد صار بعض الناساليوم يجاوبون بهابعضهم بعضاو يجعلون ذلك من الأدب والنبل وما ذاك إلا لقلة التقوى وعدم معرفة السنة هيهات كيف يتأدب من لا يعرف الادب وفي قول معاذ ﴿ الله ورسوله أعلم ﴾ دليل على أن من أدب العلم أن يردإلى أهله و فى قول سيدنا عَيُنَانِينِي ﴿ هُلُ تَدْرَى مَاحَقَ اللهُ عَلَى عَبَادُهُ ﴾ دليل على أن إلقاء العالم المسائل على تلامذته وحينئذ يبين لهم ذلك لائن في ذلك من الفائدة إحضار الذهن لقبول العلم وفي تعليمه صلى الله عليه وسلم معاذا من غير سؤال منه له صلى الله عليه وسلم دليل لمن يقول إن للعالم أن يعلم دون أن يسأللان هذه مسئلة اختلاف بين العلماء وفى فصله عليه السلام بالمشبى ساعة بين المسئلتين دليل على أن النجح في تحصيل العلوم التفرقة بين المسائل وفي ذلك دليل من الحكمة أن المسئلة إذا تباعدت عن الأخرى يبقى الخاطر معمورا بالأولىحتى ترسخ فيه ثم تأتى الثانية كذلك والتىبعدها كـذلك إلى غاية ما يتناهى الحكم وقد أخبرنى بعض مشايخي وكان بمن أجمع على فضله أنه حين اشتغاله على شيخه كان بعض الطلبة الذين يشتغلون معه على الشبخ وكان فيه خير وكان يشتغل

بالسبب أنه إذا حضر المجلس ووعى مسئلة واحدة قام وخرج إلى دكانه فأقلق ذلك بعض الطلبة فسأله عن ذلك فقال له إذا وعيت مسئلة واحدة بقيت بومى فى الدكان أر ددها على خاطرى فتثبت لى وإذا سمعت منه عدة كل واحدة تنسينى صاحبتها فبلغوا خبره إلى الشيخ فأعجبه ذلك وقال للغير بمن تكلبو حاسبوا أنفسنا على كثرة ساءكم للمسائل على مسئلة واحدة فى اليوم فلم يقدروا على ذلك فسبحان من وفق أهل السعادة إلى اتباع السنة فى الفعل وإن جهلوها بالعلم لآن توفيق هذا المبارك الذى ذكرنا هداية من الحق ليس إلا وقد نص أهل التوفيق على أن قلة العمل مع الدوام خير من كثرته مع الانقطاع وقد قال صلى الله عليه وسلم «أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل والكلام عليه فى حديث على قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قد تقدم الكلام عليه فى حديث البيعة أول الكتاب بما فيه شفاء

## ( ٧٣٥) ﴿ حديث النهى عن سب الأبوين وما يؤول إلى سبهما ﴾

عَنْ عَبْدَاللَّهَ ابْنُ عُمَرَرَضِي اللهَ عَنْهُمَ اَ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ عَلَيْهِ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَاثِرِ أَنْ يَلَعْنَ الرَّجُلُ وَالدَّيهِ قِيلَ يَا رُسُولَ اللَّهَ وَكَبْفَ يَلَعْنُ الرَّجُلُ وَالدَّيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُل فَيَسَب أَبَّاهُ وَأَمَّهُ

ظاهر الحديث يدّل على أن لعن الوالدين من أكبر الكبائر والعمل بسد الذريعة وفى ذلك دليل لمذهب مالك رحمه الله فى قوله بسد الذرائع يؤخذ ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم جعل ما هو ذريعة لسب الأبوين سبا لهما والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن فى هذا دليلا على عظم حق الآبوين إذ القول الذى هو ممكن أن يترتب عليه سبهما جعله الشارع صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر فكيف بغير ذلك لأنه إذا سب الرجل أبا الرجل من الجائز أن يسب هو أباه ويقول له خلاف ذلك أو يفعل به بدل القول فعلا مؤلما لكن لما جرت العادة فى الغالب أنه لا يرد إلا بالمشل حكم الشارع صلى الله عليه وسلم بالغالب وفى ذلك دليل على أن تقعيد الأحكام إنما هو على الغالب من جرى العادة والمحتمل الذادر لا ينظر إليه ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن كل ما يكون محتملاً أن المناس الحزم فى الأمور ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن الأحكام والمخاطبات إنما تكون على العادة الجارية بين الناس وفيه دليل ؛ على جواز مراجعة المفضول المفاضل فيما يقوله الفاضل ويشترط فى ذلك الأدب يؤخذ ذلك من قول الصحابة وكيف بلعن الرجل أباه ويؤخذ الأدب من صفة لفظهم لانهم رضى عين الأدب فى المراجعة ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن من واجع فيما لا يعرف لاعتب عليه إذا كان على عين الأدب فى المراجعة ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن من واجع فيما لا يعرف لاعتب عليه إذا كان على عين الأدب فى المراجعة ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن من واجع فيما لا يعرف لاعتب عليه إذا كان على عين الأدب فى المراجعة ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن من واجع فيما لا يعرف لاعتب عليه إذا كان على عين الأدب فى المراجعة ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن من واجع فيما لا يعرف لاعتب عليه إذا كان على

سبيل الاستفادة يؤخذذلك من كونه صلى الله عليه وسلم لم يعتبهم على ذلك وبين لهم الـكيفية بلطف في التعليم وقوله صلى الله عليه و سلم ﴿ أَكْبُرِ الْكَبَائْرُ ﴾ فيه دليل على تفاوت الكبائر بعضها على بعض وفيه دليل : على أن من أكبر أفعال الخير معرفة انباع السنة يؤخذ ذلك من أن من لم يعرفها يجهل مثل هذا فيقع في أكبرالـكباثروهولايعلم وقد رجع بعضالجهالاليوم ممازحتهم فيها بينهم أن يلعن بعضهم أيا بعض وبعدونه مباسطة فنعوذ بالله منالجهل والصلال ولذلك قيل ماعصىالله بأشد من الجهل، وهوالحق فان الجاهل لا يزال يقع في المهلكات وهو لا يعلم وهنا ﴿ تنبيه ﴾ على أن الأصل يفضل الفرع بالوضع وأن فضله الفرع محسن الصفات قيل له لا تنس فضيلة سسبقه عليك لأنه لما كان الأب أصلا للابن جعل له عليه هذا الحق العظيم فان فضله الابن بصفة إيمان وهي أفضل الصفات قيل له ( وإنجاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعبها وصاحبهما في الدنيا معروفا) للفضيلة التي سبقا بها وكذلك يتعدى الحكم لمن كان السبب في هدايتك إلى مولاك وقدجا. «مولاك ثممولاك من علمكآية منكتاب الله وياهذا قدملكك بهبعض إحسانه إلكانكان فالطبع عروبية أشدى املك السيد رقبة عبده بالمالـفانالاحرار يملـكون بالاحسانأ كثروأشدمن يملكالعبيد بالدرهم والديناركما ذكروا من وجد الاحسان قيدًا تقيد فاذا كانت الطبائع رذيلة أبق من قيد الاحسان أشد إباق العبد القن محا الله الهجين لامروة ولادين ﴿ ومن هذا ﴾ البّاب يتر تب عظم-مق سيدنا صلىالله عليه وسلم علينا لأنه السبب الموصل لكل خير من الله به علينا فى الدنيا والآخرة ﴿ وهنا زيادة ﴾ لأن هذا الأصل لايفضله فروع أبدا لابوصف صفة ولابمعنى فهوالأصل فى جميع الحير وله فيه السبق حسا ومعنى ولذلك ذكر الله عز وجل في محكم التنزيل( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فانه ليس من فضيلةمن كان أصلا لخروجك إلى الوجود كمن جعل اصلا إلى إنقاذك منالجحيم وأثمر ثمراتباعك لهخلودك في النعيم فانظر بفطن العقول كيف يتسلسل فضيلة الأصول في إنعام موجد الوجود واذكر ُالله وأيقظسنة فهدك لعلما توافقءروبية فى طبعك فتبادر إلى مراجعة خدمةمولاك لعل شين إباقكعنه يزيله بيد عفوه عنك فالمؤمر. \_ تو ابجعلناالله بمن سبقت له بالخير سابقة فراجع مولاك قبل الاخذ على غرة والجأ اليه فانه لارب سواه

( ٣٣٦) ﴿ عَنْ أَبِى هُرْيَرَةَ رَضَى اللهَ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّىٰ اللهَ عَلْيِهِ وَسَّلَمَ قَالَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ عَنْ أَبِى هُرْيَرَةَ رَضَى اللهَ عَنْهُ عَنْ اللَّهَ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَنْ خَلْقُهُ قَالَ إِنَّ اللّهَ خَلَقَهُ اللَّهَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّكِ مِنْ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ مِنْ أَلْقَطِيعَةً قَالَ نَعَمْ أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكُ قَالَتْ بَلَى يَارَبِّ قَالَ فَهُولَكَ

ظاهر الحديث الاخبار بعظم ماجعل الله تعالى للرحم من الحقوان وصالها من أكبر أفعال البر وإن قطعها من أكبر المعاصي والـكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقالمامعني قوله ﴿ أصلمن وصلك وأقطع من قطعك ﴾ والكلام على كيفية وصلها وماهو قطعها ﴿ فَامَاقُولُنَا ﴾ مامعني قوله أصل من وصلك فهو كنا ية عن عظم الاحسان فان أعظم ما يمطى المحبوب لحبيبه الوصال وهو القرب منه ومساعدته في مرضاته وهذه الأمور في حق مولانا سبحانه مستحيلة أن تكون على ما نعرف من صفات المحدث الفاني بلهي كناية عن قدر الاحسان منه امبده وعظمه يؤيد ذلك قوله عليه السلام ، صلة الرحم تزيد في العمر، ﴿ فَهِذَا الوصال في هذه الدار؛ ﴾ زائد لما أعد له فىالآخرة منالخير والاحسان وكقوله تعالى (يحبهم ويحبونه) فمعنى قوله يحبهم كناية عن عظم إحسانه عز وجل لمن أحبه من عباده لأن ملكا من ملوك الدنيا إذا أحب أحـدا أغناه ورفعه على جميع أهل وقتمه فكذلك فعل مولانا سبحانه بمن يحبه يحسن إليه غاية الاحسان ويرفعه في الدنيا والآخرة المنزلة العليا (وأماقولنا)ماممني (واقطع من قطعك )فهوكناية عن شدة الحرمان والعذاب لأن القطع ضدالوصل فكما عبرعنعظم الأجر عبر بالوصل عن عظم البلا. بالقطع أعاذنا الله من البلاء بمنه ﴿ وأما كيفية ﴾ الوصل للرحم فهو على ضروب مختلفة منه ما يكون ببذل المال ومنه ما يكون للرحم ببذل العون على ما يحتاجون إليه أعنى أهل رحمه ومنه ما يكون بالزيارة لهم ومنه ما يكون بالدعاء لهم ومنه ما يكون باكرامهم والبشاشة لهم ومنه ما يكون بدفع المضار عنهم والمعنى الجامع له إيصال ماأمكنه من الخير إليهم على قدر طاعتك بنية القربة إلى الله تعالى إلاأز ذلك بشروط ذكر هاالعلماءوهي أن يكون على الاستقامة وإلا فمقاطعتهم منأجل الله هوإيصال لهم بشرط أن تبذل جهدك في وعظهم و زجرهم والانكار عليهم لأنه إذاقيل لك في الأجنى الذي هو أخوك في الاسلام وانصره ظالما أو مظلوما ، في تقدم ذكره وهور ده عن الظلم فالأقرب من باب أولى فبعد ذلك يكون الهجران لهم وتعلمهم ان هجرانك لهم إنما هو من أجل تخلفهم عن الحق فاذا استقاموا وصلتهم قدر طاقتك في ذلك لكن يبقى عليكم من صلتهم عند المقاطعةالدعاءلهم بظهر الغيبأن يصلح الله حالهم ويجيرهم بفضله وأما مقاطعتهم فهي على ضربين إما كلية أو بعضية فالـكلية هي أن تمنعهم جميع مافي وسعك من الاحسان إليهم على نحو ما أشرناإليه قبل قاصدا لذلك أو تكون معاداتهم لحظ نفس أو إبعادهم عنك لمثل ذلك وأما البعض فهو مثل أن تفعل معهم بعض الأشياء وتحرمهم بعضا مع قدرتك عليها وقصدك ذلك فكلاهما محذوران ويخاف من و بالهمالكن الواحد الذي هو الـكلي أشد أعاذنا الله منهما و فيه ﴿ بحوث ﴾ منها هل الآلف واللام في الحلق للجنس أو للعهد فانكانت للجنس فمتىكانت وإنكانت للعهد فمتى كان احتمل أن تكون للجنس وهو عند فروغ المخلوقات على اختلافها وبتي الاحتمال في أي وقت كان ذلك

هل عند الفراغ من ظهورها فى اللوح المحفوظ بالـكــتـب وهي بعد لم يظهر منها فى عالم الوجود إلا اللوح والقلم لاغير واحتمل أن يكمون ذلك عند فروغخلق السموات والأرض وإيحائه عزوجل فى كل سماء أمرها ، القدرة صالحة لهمامعاو العرب تسمى البعض باسم المكل والمكل باسم البعض وأما أن يكون على حقيقة ظاهرة وهو أن تبرز جميع المخلوقات فىعالم الحس والمشاهدة فلا يمكن لأن من المخلوقات مالم ببرز بعد فى عالم الوجود والحس ونحن نعلم أنه لابد أن يظهر ويكون قطعا لازما مثل الدابة التي تخرج عند قرب الساعة وهي في علم الله لم تبرز ولا ظهرت ومثل من في من تناسل جميع الحيوان ومثل الأمور التي هي عند قرب الساعة وقد أخبر بها الصادق صلى الله عليـــه وسلم وهي لم تظهر بعد وأشـياء عديدة إذا تتبعتها وجدتها وإن كانت للعهد وهي عنــد فروغ خلق بي آدم فمتى كان احتمل أن يكون عند فراغه جل جلاله من خلق أرواحهم لانه قد جاء أن الله سبحانه خلق الأرواح قبل الاشباح بألفيءام واحتمل أن يكون عند فراغ خلق الاشباح والارواح وهو يوم ، ألست بربكم قالوا بلي ، وهو يوم إخراجهم من صلب آدم عليه السلام مثل الذر وأخذ عليهمالعهد لأنها أحد الحياتين في قوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين ) على أحد الأقاويل ﴿ ويترتب عليه من الفقه ﴾ أن تعرف أن الآلف واللام في الخلق للعهد فتكون صلة الرحم تحتمل وجهين أحدهما أن تكون للجن والانس لأنهما المكلفان وأن تكون خاصة ببنىآدم ويكون الفقه أن صلة الرحم خاصة ببني آ دم وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لآن الأمر عام في بني آدم وهم منهم وهنا ( بحث ثان) وهوهل كلام الرحم للحق جل جلاله بلسان المقال أو بلسان الحال؛ إن كازباسان المقالرهل كاذذلك بعدسا جعلهافى جوهرووضع فيها الحياة والعقل أوهى على حالها الكلام على هذامثل كلامالعلماءعلى كلام الجمادات وهي على ثلا نة وجوه لأن منهم من قال إن كلام الجماد بلسان حاله ما أظهر اللهفيه من أثر قدر تهومنهم من قال إنه خلق لهم حياة وعقلاو حينتذ تكلمو اومنهم من قال إسهم تكلموا وهم على حالهم وهو الاظهر وإنكانت القدرة صالحة للوجوه الثلاثة لكن الوجهان فيهما تخصيص لعموم لفظ القرآن والحديث بغير دليل شرعى وحصر لقدرة القادر التي لايحصرها شيء لان قدرته عز وجل صفة من صفاته فكما ذاته الجليلة لاتنحصر بوجه من الوجوه فكذلك كل صفاته لا تنحصر بوجه من الوجوه فكذلك كل صفاته لا تنحصرمنها صفة منالصفات بوجه من الوجوه لأن الصفة لاتفارقالموصوف وقد تقدم الكلام على ذلك أول الكتاب بما فيهشفا بفضل الله تعالى ومنها أن فيه دليلا على أن الاستعاذة بالله من أجل الوسائل إلى الله وأنجحها يؤخذ ذلك من قول الرحم هذا مقام العائذ بكفاسعفت في الحال بما رضيت به وبما يقوى هذا الوجه ماجاء في شأن العدُّو الذي قيل له (واجلب عليهم بخيلك ورجلك ) وجعل له أنه يرانا هو وقبيله من حيث لانراه

وجعل لنا النصرة والغلبةعليه بالاستعاذة باللهءزوجلولم بجعل بغيرذاك لقوله عزوجل فى كمتابه العزيز (وإماينزغنكمن الشيطان بزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) رقول مريم عليه االسلام حين أتاهار وحالله الأمين (إنى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقيا ) وقو لسيد ناصلي الله عليه و سلم ه أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقو بتكو بكمنك لا أحصى ثناء عليك أنت كم أثنيت على نفسك، ﴿ وَفِيهُ إِشَارُهُ عَجِيبَةً ﴾ من طريق حسن المجانسة في الـكملام وهي أنه لماكانت صلة الرحم حقيقتها التوادد بين الأقارب والتعاطف جعلت الصيغة التي تدل على الجزاء عليها من جنس ماهو المعروف من التخاطب بين المحبينُ والمحبوبين وهي الوصل وفي قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِرْبُ الله خلق الحلقُ حتى إذا فرغ منخلقه ﴾ دليل على صفتين عظيمتين من صفات الحق سبحانه وهما القدرة والحكمة فأما الدال منه على القدرة فبالاخبار بأنه عز وجل خالق جميع الخلق وأى دليل على القدرة أعظممن اختراع الخلق على غير مثال تقدم ولامعين ولا وزير وأما الدال على الحكمة منه فقوله عليه السلام حتى إذا فرغ من خلقه لأن حتى لازمة للغاية فيمطى قوة الكلام أرب من له غاية فله بداية وما بين الغاية والبداية اقتضت الحكمة الربانية لا يعجز من القدرة فانمن قدرته جل جلالهخلق جميع الخلق وهو كمأخبر عز وجل بقوله ( وما مسنا من لغوب ) لا يمكن أن يكون في قدرته عجز عن شيء من الأشياء بل ماكان في بعض المخلوقات من تأخير أو غير ذلك فلحكمة اقتضتها حكمة من (ليس كمثله شيء) وقد تقدم فى أول الكتاب من هذا بيار. شاف بفضل الله ورحمته ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلٌ ﴾ لقول من قال ان رأيك بحسب ما قدر لك يؤخذ ذلك من أنه لما قامت الرحم مقام العائذ بالله تعالى من القطيعة وسبق فى علم الله سبحانه أن يكون من عباده واصل لها وقاطع لها أيضا أرضاها أن جعل عنـدها رضى بأن يصل الله من يصلما ويفطع من قطعها فقبلت ذلك ورضيت به بدلا من الذي طلبته لانها طلبت أن لا قطيعة لها فلو قال لها الحق جل جلاله لك ذلك أى لا تقطعي لم يكن أحمد يقطعها ﴿ وَفِيهُ دَايِلَ ﴾ لتحقيق قوله صلى الله عليه و سلم «مامن داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إماأن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يحط عنه، لأنه عز وجل عوض الرحم مما طلبته ما رآه خيرا لها منه ورضيت به ﴿ وَفَيْهُ دَلِيلٌ ﴾ على أن جميع المخلوقات بيد الله سبحانه يصرفها كيف يشاء كما قال صلى . الله عليه وسلم «مامن قلب إلاوهو بين أصبعين منأصابع الرحمن، أى بينأمرين من أمر الرحمن مثل الرضى وضده والعزم على الشيء وتركه والزهدوما يضادهما من الأشياء يقلب القلب مزطرف إلى ضده فى لمحة البصر ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ديامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولهذا المعنى كان أهل التوفيق والمعرفة بالله تعالى أشد الناس خوفا على أنفسهم مع ما كانوا عليه من الحنير التام حتى أنه يروى عن بعضهم أنه كان كليا استيقظ من نومه بجر يده على وجهه ثم ينظر

إلى حواسه ثم يحمد الله تعالى ويشكره ويتشهد ويعلن بها فقيل له فىذلك فقال أماجر يدى على وجهى فمخافة أن يظمس عليه كما أخبر عز وجل وخبره الحق (من قبل أن نطمس وجوها فبردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا) وأما نظرى إلى حواسى العاقبة التى هى متوقفة على الانسان وأما إعلانى بالشهادة فاختبار لنعمة الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم وينام الرجل النومة فيسلب عنه الايمان ويعق أثره ثم ينام النومة فيقبض أثرها ، أوكما قال عليه السلام فاذا رأيت نعمة الايمان و نعمة الحواس باقية سالمة حمدت الله وشكرته على إبقائه تلك النعمة بفضله جملنا الله عن أتمها علينا وجميع نعمه فى الدارين بفضله ورحمته آمين آمين يارب العالمين

## (۲۲۷) ﴿ حدیث ثواب عائل البنات ﴾

عَنْ عَاتَشَهُ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتِنَى أُمْرَأَةٌ وَمَعَهَا ٱبْنَتَانَ تَسَأَلُنَى فَلَمْ تَجِدْ عَنْدَى غَيْرَ بَمْرَة وَاحَدَة فَأَعْطَيْهُا فَقَسَمْهَا بَبْنَ ٱبْنَدْبَهَا ثَمَّ قَامَتَ فَخَرَجْتَ فَدَخَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ مَنْ بَلَى مَنْ هَذَهُ النَبْعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ مَنْ بَلَى مَنْ هَذَهُ النَّبَاتُ بَشَىءَ فَأَحْسَنَ إَلَيْهِنَ كُنَّ لَهُ سَتَرًا مَنَ النَّار

ظاهر الحديثُ إخبار الصادقُ صلى الله عَليه وَسلم أنهُ من أتاه شيئاً من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار أي وقاية تقيه من النار والـكلام عليـه من وجوه

ومنهاأن يقال كماه-نى الاحسان وهل ذلك على عمومه بلا شروط أوله شروط وَهل يحتاج في ذلك إلى نية أم لا وهل ذلك على طول عمر هن و إن كبرن أو ذلك عند صغر سنهن و إن كان فما حده ﴿ فأماقو لنا ﴾ مامعنى الاحسان إليهن فهو مازاد على القدر الو اجب الذى لهن وهو بين من لفظ الحديث فانه لما كانت المرأة عائشة رضى الله عنها فلم تجد عندها إلا تلك التمرة الواحدة التى أعطتها كان من أجل احتياجها لها أن تختص بها فلها جادت بها فذلك الاحسان الذى أشار صلى الله عليه وسلم بأن من فعله معهن كان له سترا من الناروهو يتعدى فى كل الوجوه التى فيها معاملتهن فمن زادهن فى كل وجه منها شيئاً على حقهن كان له سترا من الناروهو يتعدى فى كل الوجوه التى فيها معاملتهن فمن زادهن فى كل وجه منها شيئاً على حقهن كان كستوى فى معرفتها الناس كافة ومنها مالا يعلمها إلا الخواص الباب واحد ﴿ وأما قولنا ﴾ هل ذلك على عمومه أى إذا وقع منه إحسان إليهن على أى وجه كان على لسان منهم ﴿ فأمامعنى قولنا ﴾ هل ذلك على عمومه أى إذا وقع منه إحسان إليهن على أى وجه كان على لسان العلم أو غير ذلك أو يسكون قد أساء إليهن أو يكون قد ترتب لهن حق عنده فأما ما خالف اسان العلم فلا ينطلق عليه اسم احسان شرعا وكذلك إذا ترتب لهن قبله حق فلا يقال له محسن بل العلم من الحق الذى قد ترتب لهن قبله حق فلا يقال له محسن بل ذلك من الحق الذى قد ترتب لهن قبله حق فلا يقال له محسن بل ذلك من الحق الذى قد ترتب لهن قبله حق فلا يقال له عسن بل ذلك من الحق الذى قد ترتب لهن قبله و كذلك ولك من الحق الذى قد ترتب لهن قبله و يهنهن المحاسبة و المحاكمة فى الدار الآخرة و كذلك ذلك من الحق الذى قد ترتب لهن قبله و يهنهن المحاسبة و المحاكمة فى الدار الآخرة و كذلك

إن كان قد أساء إليهن من وجه آخر فليس على عمومه ولا يسمى محسنا إلا بعد توفية الحقوق من كلالجهات وعدم الاساءة ويكون فعله ذلك علىلسان العلم وحينئذ يكون محسناً وأما شروطه فهو أن يكون إحسانه إليهن ليس فيه ضرر للغير بعد القيد المتقدم ذكره من لسان العلم وما ذكر معه وأما هل يحتاج ذلك إلى نية أم لافالنية شرط في جميع الأعمال لقوله صلى الله عليه وسلم . إنما الأعمال بالنيات و لكل امر ما نوى » إلامو اضع قد تقرر الحكم فيها إنها لاتحتاج إلى نية أعني أن الفعل يجزي بغير نية ويؤجر عليه وهومثلمايفعله المرء بغيره منالطهارة وشبهها ومثل زوال النجاسة منالثوب والبدنوماأشبه ذلك ﴿ وأماقولنا ﴾ هلذلك معطول عمر هنأو ذلك في زمان صغر سنهن أما الاحسان إليهن فليس يتقيد بصغر سنهن ولاكبرهن بل حقوقهن مع صغر السن على سببل الوجوب فمنها لزوم النفقة والكسوة والكفالة فهذا وما هو من نوعه يسقطه كبرهن إذا تزوجن على ماهو المعلوم من عرف الشرع في ذلك وإن كبرن فلا يخرجن عن البنوة 'بدا مهن في كل وقت محـل للاحسان وهن أيضًا محتاجات إلى ذلك وإن كن على أى وجه كن من اليسار وضده ولكبثرة شروط هــذا الاحسان كان بعض من ينسب إلى الخير وله البنات والعيلة بعد إحسانه إليهن يقول والله ماأدري هلأتخلص منكن في الآخرة أم لا ثم يدعو ا الله سبحانه أن يجعلهن له رحمة بفضله ﴿ و فيه دليل ﴾ على جواز السؤ ال يؤ خذذلك من قو لها ﴿ جاءتني امرأه و معها ابنتان تسألني ﴾ فلو لم يكن جا أز شرعا لا نكرت ذلك عليها ﴿ وَفَيْهِ دَلِيلٌ ﴾ على فضل بيت النبوة وكثرة سخائهن يؤخذذلك من كونها لم يكن عندها إلاتلك التمرة الواحدة وجادت بها ﴿ وَفَيهُ دَلِيلَ ﴾ على جواز ذكر المعروف الذي نفعله إذا لم يكن على و جه المن و الافتخار فان ذلك مفسد له يؤخذ ذلك مر. ذكر عائشة رضي الله عنها المعروف الذي فعلته مع المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ و فيه دليل ﴾ على استحسان فعل المعروف و إن قل يؤخذ ذلك من بذلها تلك التمرة الواحدة ولم تستعملها وقد ذكر عنها انه جاء سائل إلى الباب وكان عندها عنب فأعطته منه حية واحدة لشخص يخرجها له فرأت منه أنه استقلها فقالت له كم فى تلك الحبة من ذرات تريد بذلك قوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) وقد نبه بعض العلماء على أن من مكائد الشيطان إذار آك تعطى الـكثير يعدك بالفقر حتى يكسلك عن البذل و إن رآك تعطى اليسير يزهد فيــه ويحقره في عينكحتي يحرمك البذل فى اليسير و الكثير ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن أعلا المعروف جهد المقل ولا يلزمه غير ذلك من طريق الندب يؤخـذ ذلك من تلك السيدة لم تزد على بذل ما كان عندها مع قلتــه شيئا وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حين أخبرته ولو كان بقي عليها من طريق الاحسان شى النبهها عليه صلى الله عليه و سلم عند إخبار هاله بذلك ﴿ وفيه دليل ﴾ لأهل الصوفة الذين أصل طريقهم الايثار وحمل الضيم فيما يخصهم لأن هـذه الصفة هي التي عجبت السيدة عائشة رضي الله عنها من

تلك المرأة حتى أخبرت بذلك رسول الله ﷺ وقرر عليه هـذا الآصل العظيم ولذلك قيـل فيهم ما أحسنهم في جودهم حتى بنفوسهم جادوا ثم جادوا وجدوا حتى وصلوا وسادوا

## (۲۲۸) ﴿ حدیث ان الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها ﴾

عَنْ عُمَرَ ثِنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ قَدَمَ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَى فَاذَا أَمْرَأَةُ مِنَ السَّيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُ فَقَالَ لَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

ظاهر الحديث الاخبار بقدرعظيم رحمة الله تعالى بعباده بمشاهدة ذلك المثال والكلام عليه من وجوه ﴿ مَنها ﴾ قوله بعباده هل هو عموم للمؤمن والـكافر والحيوانات على اختلافها وغيرها من جميع المخلوقات أو ذلك خاص بالمؤمنين فيكون اللفظ عاما أو معناه الخصوص لفظ العبيد يقتضي العموم وقرينة الحال وهو ذكر طرحها لولدها فىالنار إشارة إلى تخصيص المؤمنين وتطييب قلوب السامعين منهم أن مولاهم الذي من عليهم بالايمان به لايعذبهم بناره وقد جاء هـذا المعنى صريحا في الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله جل جلاله ( ورحمتي و سعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى قوله تعالى أو ليك هم المفلحون) فثبت للمؤمنين الذين هم بثلك الأوصاف المذكورة وأما السنة فبالحديث المنقدم وهو قو اه صلى الله عليه و سلم وماحق الله على عباده و ماحق العبادعلى الله» ثم ذكر «أنحقالعباد على الله إذا عبدوه و لا يشركوا به شيئا أن لايعذبهم، واحتمل وجها آخر وهو أن يكون معنى المثال الاخبار بأن رحمة الله تعالى لا يشبهها شيء لمن سبقت له فيها نسبة منأى العباد كان حيوانا أو غير حيوان وأنها لايضر معها شي. و بقى العلم بتحقيق من سبق له فيها نصيب ولذلك قال الفضلاء رضي الله عنهم لاسخط بعده أبدا يعنون من سبق له في الإزلرضاء فلا يضره مع السابقة شيء ولذلك قال كم مر\_ صديق في العباد وكم من عدو في العباد نظرا إلى السابقة بماذا سبقت وقد سأل بعض أهل الشيع بعض أهل السنة فقال إن الرحيم من حقيقته أن لايعذب أحدا من عباده فكيف يعذب عباده بالنار وهو الرحمن الرحيم فجاوبه السنى بأن قال إن لله سبحانه أسماءعديدةمنهاالمنتقمفكل أسمائهعز وجلحقيقة لامجاز فيهاو لابدلكل اسمرأن يظهر مايدل عليه فيعالم الوجود والخلق فمن خصه بالرحمة فلا يعذبه ومن خصه بالانتقام فلا يرحمه ومن حكمته عز وجل إن يخصص من عباده من شاء بما شاء على مقتضى كل اسم وصفة وقد قال جل جلاله (نبيء عبادى

أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الاليم) فبهت الشيعى وكأنه ألقم حجرا أركما جرى واحتمل وجها ثالثا وهو لأهل القلوب وهو أن يكون معنى الحديث الحث على التعلق بالله تعالى والزهد فى غيره لآن العباد من شأنهم طلب الحواتج وطلب الخيرات والاستعاذة من المكروهات والسبب فى ذلك طلب بعضهم من بعض المساعدة على ذلك والعادة بينهم أنهم لا يقصدون فى الحوائج ولا تتعلق آمالهم إلا بمن فيه رحمة وإحسان فأخبرهم الصادق صلى الله عليه وسلم أن رحمة المولى سبحانه بعباده على العموم أكثر من رحمة هذه المرأة بولدها التي قد جرت العادة المألوفة من النساء على أو لادهن بون عظيم فمن يرد طلب خيرا أو دفع ضر أو أى حاجة أرادها فليقصد من رحمته أعظم من رحمة هذه بولدها فهو أنجح له فى حاجته وأيسرله فيما يؤمله ولذلك قال من كان قاصدا فليقصد مولاه فهو سبب إلى رحماه وقال بعضهم

هبني أتيت بلا معنى ولا سبب له أليس أنت إلى معروفك السبب

﴿ وَفِيهِ دَلِيلٌ ﴾ على جواز النظر إلى النساء الذي يسبون قبل القسم يؤخـذ من نظره صلى الله عايمه وسلم إلى همذه المرأة وإرشاده للصحابة رضى الله عنهم إلى نظرها ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلٌ ﴾ على جواز ضرب المثال بما يعقل ويدرك بالحواس تشبيها بمالا يعقل ولا يدرك بالحواس لتحصل فاثدة المعرفة بالشيء من وجـه ما وإنكان لايحيط المثال به من كل الجهات يؤخذ ذلك من ضربه صلى الله عليه وسلم المثال على عظم رحمة الله تعالى التي لا تصل إليها الأفكار ولا العقول برحمة هذه المرأة على ولدها ومنه بعينه يستدل على أن صفاته سبحانه لاتشبه صفات المحدثات وإنشاركتها فىالتسمية يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم واللهأرحم بعباده من هذهبولدها، والزيادة غير محدودة فلاشبه بينهما ولااشتراك إلافى التسمية ليس إلا ﴿ وَفِيهُ دَلَيْلُ ﴾ على ترجيح أخف الضررين يؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم ترك هــذه المرأة تشرك أطفال السي فى الرضاعة وربما إذا كبروا يتناكحون وهم إخوة من الرضاعة وهذا لايجوز فلما كانهذا الوجه محتملا أن يكون وأن لا يكون وسد رمقهم فى الوقت مما الحاجة إليه أكيدة تركها تفعل ماهو الارجح وبهذا يستدل ايضاعلى أن الضرورة لهاحكم على حدة لأنه لولا ضرروة الاطفال فى الوقت إلى الرضاع ماتركهاصلي الله عليه وسلم تفعل ذلكمن أجل العلة المتقدم ذكرها وهذا البحث هو على أن الكفارمخاطبون بفروعالشريعة ﴿ وفيه دليل ﴾ وهوأقوى فىالبحثوهو أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لأنأطفال الكفلرفى الدين مثل آبائهم وإن ملكهم المسلمون فلو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لكان سيـدنا صلى الله عليـه وسلم يقول للصحابة فى ذلك شيئا لانه عليـه السلام المشرع وسكونه عندالحاجة الى البيان لابجوز ويترتب عليمه من الفقمه أن أولاد الكفار إذا ملكواوهم دون البلوغ أن يحكم لهم بالكفروان أسلموا إلا أن يكون إسلامهم بعد بلوغهم وقد نص الفقهاء على أن من سبى منهم دون البلوغ وجبر على الاسلام أو أسلم من تلقاء نفسه ثم مات قبل البلوغ أنه لايدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه فان حكمه حكم الكفار إلا خلافاشاذا هذا هو الغالب على الظن ﴿ وفيه اشارة ﴾ لطريق المحبين يؤخذ ذلك من حال المرأة المذكورة فى الحديث لما كان حب ابنها قد شغف فؤ ادها بذلت نفسها فى أشق الأشياء عليها فيما يشبهه فى السن فكيف حالها لوأنها وجدت ابنها لأن كثرة الرضاع والحلب تضعف النساء وكثير منهن إذاكان ابنها قوى الرضاع يهلكها ولا تقدر على إرضاعه وهذه بكثرة وجدها على ابنها قد عمت بالرضاع كل مولود لقيت لشبهه با بنها كما أخبر عن قيس ليلى حيث قال أحب لحبها السود ان حتى في أحب لحبها سود الكلاب

كذلك المحب لا يبالى مالقى فى حق محبوبه و مثل ذلك ماأخبر مو لا ناجل جلاله فى كتابه العزيز فى قصة يوسف عليه السلام مع أخيه بنياه ين حين اجتمعافقال بنياه ين ايوسف عليه السلام مع أخيه بنياه ين حين اجتمعافقال بنياه ين اليوسف عليه السلام لا يمكن ذلك إلا بعد أن تقر على نفسك بالسرقة فرضى القاء الوصف الذه يع على اليد السالمة من العار والخيانة فى حق الاقامة مع الحبيب فقال تعالى (فلما جهزهم يجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه إلى قوله عزوجل كذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله) هان عايه وصف الخيانة بتوفية رفع الامانة بخلوة مع الحبيب دون رقيب هذا فى حق مخلوق فان فكيف فى حب خالق باق هانت والله عليهم النفوس فبذلوها فى حب مولاها فوصل عزوجل عان فكيف فى حب خالق باق هانت والله عليهم النفوس فبذلوها فأعز وهاو أفر دوها فجمعوها و حرموها فأسعدوها و قطعوا العلائق فأمنو اللبوائق و حادواعن ماسواه فلم يجدوا إلااياه ﴿ ومن قول بعضهم المناه من هناهم برضى و لاهم باطر باهم تفردت عن الاكوان محبه وكذلك عبد الفرد لايزل فردا فهناهم من هناهم برضى و لاهم باطر باهم حين لقاء مولاهم فيامن أسعد محياهم بحرمتهم الااوردتنا مواردهم ياكريم ياوهاب وصلى الله على سيد الانام وعلى آله يارب وسلم

(۲۳۹) ﴿ حدیث رحمة الله تعالی لجمیع المخلوقات ﴾

عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهَ عَنْهُ قَالَ سَمْهُتَ رُسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ جَمَلَ اللهُ الرَّحْمَةُ مَا يَّةَ جُزَّءَ فَأَمْسَكَ عَنْدَهُ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ جُزْءً وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِجْزُءً وَاحِدًا فَمَنْ ذَلَكَ الْجُزْءُ يَتَرَاحُمُ الْخُلُقُ حَتَى تَرْفَعِ الْفَرَسُ حَافَرُهَا عَنْ وَلَدَهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ

أعد الله لعباده من الرحمةوإن باقي المائة وذلك تسعـة وتسعون جزءا مؤخرة عنــده عز وجــل لهم والكلام عليه من وجوه ﴿منها﴾ أن يقالمامعنى جعل الرحمة في ما تُه جزء وما معنى أمسك عنده و لمن ذلك الامساك هل لجميع الخلق أو لعبيد مخصر صين ولم خص ذكر الفرس من بين سائر الحيو انات وما الفائدة لنا في الاخبار بذلك وهل لنا طريق الى معرفة كيف إنزال ذلك الجزء أم لاوهل لفظ الخلق يكون عموما في الحيوان وغير الحيوان أو يكون خاصا بالحيوان لاغـير وقوله ﴿ وأَنزل في الأرض جزء ﴾ هل يريد الجنس أوالنوعوهي هذه الواحدة التي نحن عليها ﴿ فأما قولنا ﴾ مامعني جعل الرحمـة في مائة جزء احتمـل وجهين إحدهما أنه سبحانه لما من على خلقه برحمة معينة جعلمالهم في مائة وعاءفأهبط منها وعا. واحداالي الارضكما أخبر عليه السلام في الحديث وبقي الباقي عنده عزوجل واحتمل أن تكون الفاء زائدة ويكون معنىالاخبار أن الرحمة التي من برا على خلقه سبحانه قسمها مائة جزء فأ نزل إلىالارض جزء واحدا لان العرب كثيرا ماتزيد الحروف في أول الكلام وهو من فصيحه وأبقىالتسعة والتسعينجز.عنده ﴿ وأماقولنا ﴾مامعنىأمسكما عنده أي أنهلم يشأ سبحانه نزولها الى هذه الدار وأمسكها للدار الاخرى وهناك يكون الانعام بايصالها لمن كتبهاله وأماقولنا لمن ذلك الامساك هل لجميع الخلق أولعبيد معينين منهم أمامن الحديث فليس فيهما يدل على ذلك لكن قدأ فصح الكتاب والسنة بذلك فأما الكتاب فا يات عديدة منها قوله عز وجل (قدأ فلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون) ومنهاقوله تعالى (ورحمتي وسعت كلشي. فسأكتبهاللذين يتقرنو يؤتون الزكاة الى قوله عزوجل أولئكهم المفلحون) وأماالسنة فالآخبار فيهاكثيرة منها الاخبار بأمر الساعة وكيف يحشر جميع الخلق فيقال بعدالحساب للكل ماعدا الثقلين الجن والانس ، كو نو انر ابا، فيعودون تر اباو الثقلان قسمان إما شقى ففي النار وإمامعيد ففي الجنة فمن كان في النار أو صار ترابا لم يبقي له في تلك الرحمة نصيب وبقيت موفرة لأهل دار الكرامة وهم المؤمنون من الثقلين الجن والانس جعلنا الله من أهل دار السعادة بمنه ﴿ وأما قولنا ﴾ ماالحكمة في كونه خص الفرس بالمثال دون غيره من الحيوان فنقول والله أعلم لما جعل في الفرس من الخفة والسرعة في تنقلها فكونها مع ذلك الذي طبعت من سرعة الحركة من أجل الرحمة التي قسم لها منها ذلك الجزء اللطيف ترفع حافرها عن لمبنها ووجه آخر وهو أن الخيل تحمل من التعب بالـكر والفر وكثرة الجرى والجهد في ذلك حتى يلحقها من التعب مالا يلحق لغيرها من الحيوان ثم مع ذلك يشتد احتياج ابنها اليها فلما قسم لها من تلك الرحمة تؤثر الشفقة على ابنها على راحة نفسها حتى ترفع حافرها عنه خيفة أب تصيبه وتعاين ذلك كله منها مالا تعاينه من غيرها لاسيا العرب هم في هذا أكثر الناس مباشرة ويخبرون عن الحيل بأشياء عجيبة منها ماذكر عن ذى القرنين حين أراد أن يدخل الظلة

الى عارضته حين خرج يطلب عين الحياة وكيف يتأتى له دخول تلك الظلمة وكيف الخروج منها فأشار عليه الذين يعرفون فوائد الخيل بأن قالوا له خذ الاناث من الخيل التي لها بطن واحــد فانها أفوى أبصارا و أشد واحبس أولادها فى أول الظلمة حيث النور ثم خض بها فى تلك الظلمة حيثشئت فاذا أردتالر جوعفافلبرؤ سها فانهانرجع إلىأولادهافي أسرع وقت ففعل ذلكفي الامر كماأخبروه ﴿ وَأَ اقْوَلْنَا ﴾ ماالفائدة في الاخبار لنابذلك فلفو ائدمنها الاخبار بأن الرحمة في تلك لدار أكثر وأعظم من البلاءلانه عليه السلام قد اخبرعن النار فى الاحاديث قيل انها فضلت على نار ناهذه وهي جميع نار الدنيا بتسعة وتسعين جزءا والرحمة المذكورة فى تلكالدا ربتسعة وتسعين جزءا من مثل جميع كل رحمة في هذه الدار إذا جمعت ثممع ذلك هي خاصة كلما للمؤمنين ويقوى هذا التأويل قوله جل جلاله على لسان نبيه عايه السلام وان رحمتي غلبت غضي ، لأن أثر الحير الدي هو دال على الرحمة أكثر من المحن الدالة على الغضب فلو لم يكن إلا هذه لكانت فائدة عظمى ويستدل منها ان رحمته جـــل جلاله التي هي صفة ذاته الجليلة ليست تحدو لاتكيف لان تحديد هذه الموهبة وهي أصل الخير والاحسان لايقدر العقول على حصرها فكيف بالتيهذه الدالة عليها وبهذا علم ان الذات الجليلة ليست بمحدودة ومنهاا دخال السرورعلى نفوس المؤمنين لأن النفس من عادتها لا يكمل فرحها بالخير إلاإذا كان محدودا فأخبرهم عليه السلام بذلك الحدالعظيم ليكمل فرحها بماوهب لهالعلما تجده عنداحتياجها إليه وفيه تحضيض على الايمان والقوة فيه لان المؤمن إذا علم قدر داره التى قراره فيها وكيفية الخيرالذى له فيها قوى ايمانه فكاذذلك عونا على الزهد فى هذه الدار والرغبة فى تلك الدار وبما يقوى هذا قوله صلى الله عليه وسلم «لموضع سوط فى الجنة خير من الدنياو ما فيها، و هذامنه عليه السلام اخبار بتفاوت النسبة بين الدارين وترغيب في تلك وتزهيد في هذه الفانية ﴿ وفيه دليل ﴾ لأهل السنة الذين يقو لون ان نعيم تلك الداروضده محسوس مدرك وهو الحقالذي لاخفا فيه ويقتضيه أدلةالكتاب والسنة يؤخذذلك من هذاالحديث من قوله عليــه السلام ﴿ حتى ترفع الفرسحافرها عن ولدها ﴾فان رفــع الحافر شيء محسوس لاشك فى ذلك و من أجل ذلك وقع التمثيل به ﴿ وأَمَا قُولُنَا ﴾ هل لنا طريق الى معرفة كيفية إنزال ذلك الجزء الى الارض فاعلم ان اتصال تصرف قدرة القادر جل جلاله فى المقدورات وكيفية التصرف ليسللعقول فيه محال إلا التصديق والتسليم وقد تقدم أول الكتاب في هذاالنوع مافيه كفاية بفضل الله تعالى ﴿ وأما قولنا ﴾لفظ الخلق هل يكون عامافى جميع الخلق حيوانا أو غير حيوان اللفظ محتمل للوجهين معا والذي يعطيه الدليل من خارج انه عموم الحيوان وغيره لازقدجاء انه يوم القيامة «تـأل الشاة القر ناءلم نطحت الجماء والعودلم خدش العود والحجر لم لامس الحجر» فلولم يجعل بينهمار حمة لما - حوسب على تركها وقد جاءان الأرض تضم المؤمن إذا جعل في قبره ضم رحمة و تقول له «ماأحب منك حين كنت تمشى عـلى ظهرى فـكيُّفُّ البوم وأنت في بطني» والـكافر بضد ذلك ومنجم ةعظم القدرة العموم أولى ليظهر بذلك تفاوت النسبة بين حالة هـذه الدار والدار الآخرة وهـو أولى وأظهر وبما يقوى انها عموم فيجميع الخلق قوله تعالى (وان من الحجارة 1 يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماءوان منها لما يهبط من خشية الله)ولا تكون الحشية إلا حيث جعلت الرحمة وقد قال عز وجل في الحيوان العاقل(انما يخشي الله من عباده العلماء) والعلما. بالله هم أكثر الناس رحمة وأكثرهم حنانا وشفقة ولا تكون إلخشية إلا حيث تكون الرحمة وقـد قال العلماء كلما رأيت من جبل انهد أو حجر انشق فانما هو من خشية الله تعالى وبقى هنا للحكمـة الربانيـة ﴿ أَثْرُ عَجِيبٌ ﴾ في قسمـة تلك الرحمة فقـد تكون قسمـة بعض الجاد منها أبرك وأكثر مما قسم للحيوان العاقل المخماطب فيكون الحجر عملي صلابتمه والجبـل عملي قوته يتفتت وينهد ويسيل من الخشية وتكون هــذه الجارحة الصنوبرية عــلى إصغرهــا ولينها لاتؤثر لشيء من أثر قدرة القادر الجليل وهذا من أعظم العجائب لمن فهم ولذلك جاءالتو يبخ بهافي الكتاب العزيز ولكن المحروم أطرش كم ذا تضرب في حديد بارد تعب بلا فائدة وقوله صلى الله عليــه وسلم ﴿ أَنزل فَى الْأَرْضَ ﴾ هل المراد الأرض الواحـدة التي نحن عليها أوجنس الأرض فيكون نزوله فى الأرضين السبع اللفظ محتمل يقوى انه للـكل ماقاله بعض العلماء ان الأرض الرابعة عمارها الجن وهم أحد الثقلين والمكلفين وبينهم تراحم وتوادد صالحهم وضده وقد قيل عرش إبليس أنه فى الرابعة وذكر انه فى السابعة وهو وجنوده وإن كانوا على ماهم عليه من الضلال فبينهم تراحم فيما بينهم وتوادد وهو ايضامن جهة عظيم القدرة وتفاوت النسبة بين الدارين كما تقدم أولى وأظهر وبقى فىالحديث ﴿ بحث لطيف ﴾ وهوما يعنى بهذه الرحمة هل كل رحمة وجدناها بين العالم كانت من أجل الله أومن أجل حب وولوع أو جوازأو دوام مصاحبة أو للاحسان والألفة أو أي نوع كانت من تلك الرحمة أو ماهي منها إلا ماكان لله ليس إلا احتمل الوجهين معا والأظهر أنهاعامة بأى نوع وجدت فهيمن تلك الرحمة الواحدة المنزلة ويقوى هذا الوجه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ حتى ترفع الفرس حافرهاعن ولدهاخشية أن تصيبه ﴾ و إنما ترفيع الفرس حافرها عن ولدها لما جعل لهامن حبولدهاهذا نجده في الحيوان غير العاقل من بابوفي العاقل أحرى و بتر تب على هذا الوجه من الفقه وجوه منها اتساع الرجاء فيعظم الرحمات المدخرة وعظم التباين في النسبسة بين الدارين وأن الرحمةالتي في تلك الدارخير كلما وما يصدر عنها كذلك وأن الرحمة التي في هذه الداربنسبة الدار مختلطة بحسب ماتصدر عنه وإليه فماكان منها لله وعن الله فهيي خير كالها وماكان فى الصد منها فهي فى الصد في الاحكام كلها وما كان منهافى المباحفهو من نوعه ويقوى هذا التوجيه قوله

تعالى (الزانية والزانى فاجلد واكل واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فمنع عز وجل من الرحمة أن تكون في غير ما يرضى الله فان وقعت فليست برجمة مرحوم فاعلها بل هي رحمة معاقب صاحبها وعلى هذافتيصر تجد الأمركا وجهناه وفي الحديث الذي بعده ما يقوى هذا المعنى بحسب ما يفتح الله تعالى في تبييني ذلك ولهذه الاشارة جعل أهل التوفيق كل حركاتهم وأقو الهم وأفعالهم مع القريب والبعيد لله وبالله وبما علمه بمض من نسب إليهم من الدعاء في بعض مراتبه أن قيل له يكون من دعائك واللهم اجعل جميع تصر في فيها يرضيك إنتغا مرضاتك «جعلنا الله عن من عليه بذلك حتى يتوفانا عليه بفضله وصلى الله على سيدنا يرضيك إنتغا مرضاتك «جعلنا الله عن من عليه بذلك حتى يتوفانا عليه بفضله وصلى الله على سيدنا

(۲٤٠) ﴿ حديث مثل تواد د المؤمنين و تراحمهم امثل الجسد ﴾

عَنِ ٱللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنَى اللّٰهُ عَنْمَا أُهُولُ قَالَ أَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَيْرَاحُمِهُمْ وَ وَالْحَهُمْ وَاللّٰهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ عَضُو مُنَهُ تَدَاعَى لَهُ سَائُر الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَإِنْ تَبَايِنُوا أُو تَبَاعِدُوا كَالْجَسَد الواحد كلما أصيب ظاهر الحديث يدل على أن المؤمنين كلّهم وإن تباينوا أو تباعدوا كالجسد الواحد كلما أصيب أحدهم بشيء أصاب الجميع منه نسبة والكلام عليه من وجوه

رمنها ﴾ أن فيه تقوية التوجيه الذى وجهناه آخر الكلام على الحديث قبله لأنه عليه السلام جعل تواددالمؤمنين و تراحمهم مخالف لتوادد غيرهم و تراحمهم وهل التراحم والتواددوالتعاطف الفاظ متن دخل مترادفة والمعنى واحدا ولكل لفظ معنى خاص وهل هذا للمؤمن الكامل الإيمان أو لكل من دخل تحتهذا الاسم وما الحكمة بأن مثل الايمان بالجسد والمؤمنين بالأعضاء منه ﴿ فاما قولنا ﴾ هل الثلاثة الالفاظ بمعنى واحداً ولمعان فنقول والله أعلم بلهى لمعان محتلفة فقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ في تراحمهم همناه أن الرحمة التي جعلت في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض هو من أجل أخوة الإيمان هذا لالولوع معناه أن الرحمة التي جعلت في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض هو من أجل أخوة الإيمان هذا لالولوع كا جاء في حق الجار أن له بنفس الجوار حق فان كان مؤمنا كان له حقان فان كان قريبا كان له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وكذلك ان كار صهرا من الاصهار زاده حق رابع فكذلك الرحمة التي بين المؤمنين تتضاعف بحسب الموجبات للرحمة مثل مافعل سيدناصلي الله عليه و ملم حين رفع له ابن ابنته و نفس الصبي تتقعقع كا نها شن ففاضت عيناه عليه السلام فقال سعد يارسول الله ماهذاقال «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده فا نماير حمالته من عباده الرحماء هلما المجتمعله صلى الله عليه و سلم رحمة الايمان وما رأى من صغر الصبي و من شدة معالجة الموت وما بينهما من النسب الله عليه و سلم رحمة الايمان وما رأى من صغر الصبي و من شدة معالجة الموت وما بينهما من النسب

حتى سالت تلكالدمعة المباركة ليتضاءف الرحمة عنده وتواددهم كنايةعن التواصل بينهم واستعالهم أسبابه وأصله أيضا الايمان وقد يتضاعف لموجباته مثل المهاداة لقوله عليه السلام. تهادوا تحابوا» والتزاوروالجوار والمشاركات عند الضرورات وكلما يتولد عنه ودما فالاصل فيه تواد الايمان و بتساعف بحسب موجبانه بين الناس وأما التعاطف فهو تقوية بعضهم لبعض كما يعطف طرف الثوب عايه ايقويه وهو من باب قوله عز وجل ( وتعاونوا على البروالتقوى ) فان أصل الايمان هو الذيعطف قلوب بعضهم على بعض كاقال جل جلاله في كتابه (لو أنفقت ما في الارض جميمًا ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) وكقصة موسى عليهالسلام حين وجدالاسرا ثيلي معالقبطي فانتصر الاسرانيلي بموسى عليه السلام من أجل جمع الايمان بينهما فوكز موسى عليه السلام القبطي من أجل تواد الاسرائيلي فكان من قصتهما ما أخبر عز وجل فيكتابه وقد تزايد التعاطف بينهم أيضالمو جباته وأصله الابمان كقصة موسى عليه السلام لمار أى ضعف الاسر اثيلي و تعدى القبطي عليه وظلمه وقلة انصار الاسرائيلي تأكدالتماطف عندموسي عايهالسلامحتي أخذ بالضربةالواحدةروحالقبطي ﴿ وَامَاقُوانَا ﴾ هلهذه الأوصاف للمؤمن الكامل الايمان أو لكل من دخل تحت هذا الاسم فقد بان لك بضرب المثل بسيدناصلي الله عليه وسلم وبموسى عليه السلام بأن ذلكمن أوصاف الايمان الكامل ولا يطلق الشارع صلى الله عليه وسلم لفظ الايمان إلاعلى كماله ولذلك بين عليه السلام أوصاف المؤمنين ليعرف كل أحد قسمته أينهي وكني به على نفسه حسيباً ولا يغتر باطراء بعض الناس له فان المخبر صادق والناقد بصير وإليه الرجع والمصير ﴿ واماقولنا ﴾ ماالحكمة بأن شب عليه السلام الايمان بالجسد وأهله بالأعضاء فذلك منأ بدع مايكون في التسبيب لانه لماكان الايمان أصلا وله فروع وهي جميع التكليفات على نحو ماجاءت بهالشريعة المحمدية فاذا نقصمن التكليفات شيء أو دخل في بعضها شين شأن ذلك الشين الأصل الذي هو الايمان لأنه يقتضي بوضعه الانقياد والامتثال فكذلك الجسد وهو واحد مثل أصل الشجرة وأعضاؤه هم المؤمنوري لانهم قد تفرقوا مثل فروع الشجرة فاذا كان شين مافى أحد الفروعشان ذلك الأصل و إذا ضرب أحد فى غصن من أغصانهاأهنزت الأغصان كلها وتداعت لتلك الضربة كلها بالتحرك والاضطراب فكذالك الجسدإذا ضرب يد القدر عضوا منه بما يؤلمه تداعت له سائر الاعضاء كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم ﴿ وَفَيهُ دَلَيْلَ ﴾ على ماأعطى الله عزوجل لسيدنا صلى الله عليه وسلم من الفصاحة و البلاغة ﴿ وَفَيهُ دَلَيْلُ ﴾ لمذهب مالك رحمه الله الذي يقول إن الايمان ربدو ينقص يؤخذذ لكمن قرله عليه السلام حين بين صفات الايمان الكامل والكمال ضده النقص والنقص ليسعلى حدواحد فبانت الزيادة والنقص وفى هذه الأوصاف دليل لطريق أهل السلوك لانهم يطلبون أنفسهم بتوفية أوصاف الايمان في أنفسهم ومع غيرهم وقدذكر عن بعضهم أنه جاءه بعض إخوانه يطلب منه سلفا فلما أخرج له ذلك السلف خرج وهو باك فقال أخوه ماأبكاك قالله تفريطى فى حقك حيث جئت تطلب مى السلف وأستغفر الله ما جرى منه ه هكذا فكن ه وإلا فالأصل معلول

(۲٤١) ﴿ حديث ثواب من زرع زرعا ﴾

عَن أَنَس رَضَى الله عَنهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِن مُسْلِمٍ غَرَسٌ غَرَسًا فَأَكَرَ مِنهُ إِنسَانَ عَ. - يَعَد يَّ رَبِي مِهِ - رَبِيهِ أو داية إلاّ كان له به صدقة

ظاهر الحديث يدل على أن كل غرس من المسلمين غرسا فكل من أكل منه شيئا من جميع بني آدم أو من جميع الدواب له فيه أجرصدةـة والـكملام عليه من وجوه ﴿منها﴾ أن يقال هل المراد بالغرس كلما نبت ويؤكل منه كان له أصل ثابت .ثل التمر والرمان ومـــا أشبههما أوماليس لهأصل ثابت مثل القمح والشعير والبطيخ القثاوما أشبهها ولمراد الذي ليس له أصل ثابت لاغير وهل يكون الغرس على أي وجه كان أو يكون على وجه مخصوص وهل يحتاج إلى نية في غرسه ام لا وهل يكون الاكل على أي وجه كان بحقه مثل الشراءمنه وغير ذلك أو بوجه مخصوص وكمذلك الدواب، بأي وجهأ كلته وهل جميع الدواب في ذلك سواء ما يتعلك منها ومالم يتملك وهل يلحق الطير بالدواب أملاوهل يشترط في الغرس دوام ملك الغارس عليه حين الاكل منه أملاو هل يعلم قدر تلك الصدقة أو ليس لنا طريق يعرف بهوماالحكمة في الاخبار بذلك وما يترتب عليهمن الفقه ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ هل المراد بالغرسماله أصل ثابت وماليس لدأصل أرمله أصل ثابت ايسر إلا إذ نظرنا بحسب إصطلاح الناس فىالغراسة فلايطلقونها إلاعلى كلماله أصل ثابت وأما اليس لهأصل ثابت فانهم يطلقون عليه زراعة وإن نظر ناإلى اللغة فـكل ما يبذر في الارض وينبت ينطلق عليه إسم غراسة مثل ما جاء في وصف الجنة «غرسهاالرحمن بيده» أي بيد قدر ته وهو أن قال لها كونى فكانت بغير و اسطة ييد مخلوق من خلقه وقد جاءًان فيها من الفواكه والنعم ما له أصل ثابت وماليس له أصل ابت مثل الزعفران الذي هو حشيشها وليس له أصل ثابثوأطلق على الكل غراسة وهذا إذا نظرت مرجهة الخير المنعدى النفع فالحبوبالني بكنون عنما بالزراعة أعم فانها غالب الاقوات وقدكان سهل من فقها عفر ناطة بالاندلس وكان من خير علماء وقته يقول لأصحابه إن الأعمال قدقات والكسل توألى فأكثر واالزرع لآن تكثر حسناتكم وكانت غرناطة الغالب عليهاكثرة زرع الحبوب ويسرد عليهم الحديث الذي نحن بسبيله وهذا الذي هو غالب ماتصل إليه جميع الداوب أعنى الحبوب المزروعة وهذا أيضامن طريق كرم المولىسبحانه أولى لانالكريم إذا تكرم لايحصربل يوسع ويفسح ﴿ واما قولنا ﴾ هل يكون الغرس على

أى وجه كان أوعلى وجه مخصوص ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ إن العمل إذا كان مخالفاللشرع فهو غير مجزى.والله اعلم وقدتقدم الكلام على هذا النوع في غير ماموضع من الكتاب وقد قال صلى الله عليه وسلم «ليس لعرق ظالم حق ثمن ليس له حق كيف يكون فيه ما جورا وقال صلى الله عليه و سلم « إن الله لا يقبل عمل امرء حتى يتقنه قيل وما إتقانه قال يخاصهمن الريا. والبدعة، فـكل شيءخالف لسان العلمفلا يكون عامله فيهمأجور إفاذا خالف د ذاالغارس في غرسه لسا ن العلم اليسّ يكون في فعله آثما ﴿ و أماقولنا ﴾ هل محناج في غرسه ذلك إلى نية أم لا ظاهر الحديث لا يعطى ذلك بل هو من طريق الفضل لكن من وقف فى ذلك الى حسن النية كانت له زيادة فى أجره لقو له صلى الله عليه وسلم وخير الاعمال مانقدمته النية كما أن النية السوء إذا تقدمته أفسدته مثل أن ينوى بذلك الغرس ضرر اللغير اوفخرا أومباهاة أومايشبه هذه النيات المبطلة للاعمال على جسب انقرر بذلك بلسان العلم ﴿ وأماقولنا ﴾ هل يكون ذلك الأكل منه على أى وجه كان بحق أو بغير حق فقد تقرر من الشرع أن كل ما أخذ من مال أحد بأى وجه أخذ بأكل أوغيره بغير حق فان صاحبه في ذَلك مأجور فيكون الاخبار هنا لو كان على هذا المعنى تأكيدا لاغير والمعروف من طربق الاحاديث أنه لايأتى منها حديث إلا لزيادة فائدة بل لفو اتدجمة مثل ما قال عليه السلام وإذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي لهصدقة ي وقد تقرر بالشرع إنكلما فعله الآدمى مماهو عليه واجبأنه فيه مأجورفلما كانت النية بالاحتساب فى ذلك الواجب يزيده بذلك خيرا أخبر به عليـه السلام ولما كان الزرع والغرس مما هو مباح لنا على لسان العلم وكان فيه خير متعد للحيوان العاقل وغيره تفضل المولىجل جلاله علينابأن جمل لنا بذلك الحير المتعدى وإنكنا لم نقصد أنجعل فيه أجرا كان ذلك الأكل بحق أو بغيرحق ولتلك الفائدة أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بذلك فى هذا الحديث وجعله خاصا بالمؤمنين ﴿ وأما قولنا ﴾ هل الدواب في ذلك الأكل سواء كانت مما يتملك أو لا يتملك لفظ ألحديث يعطى العموم والعلة المتقدمذكرهاوهي الخير المتعدى تقويه ﴿ واماقولنا ﴾ هل الطير تلحق بالدواب أو لا فان نظرنا الى العلة المذكورة فلافرق بين الطير وغيره بل الطير يكون فى ذلك آكـد لأن منه جل معاشه وإن نظرنا إلى لفظ الحديث فليـس ينطلق على الطير إلا إن جعلناهمن باب التنبيه بالأكثر على الأقرلان الدواب اكثر من الطير وإن قلنا إن الطبروإن كان يطير فهو ايضا مما يدب على الأرض فلا يخرج من عموم الحديث لأن كل مايطير يدب ولاينعكس وهو الأظهر والله أعلم أن يكون عاما فى الطير وغيره للوجوه المذكورة وهل يشترط دوام الملك على ذلك الغرس عند الأكل املا احتمل والأظهر إن دوام الملكوعدم دوامه فىذلك سواءله نظائر فىالشرع عديدة منها قوله عايه السلام «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما نأفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك،

لانهما يعطيان مالا يملكان ويكون لهما الاجر مثل صاحب الاصل لانهما كانا سببا فى الحير الذى هوالانفاق فكيف من هو سبب في أصل الخير وظهوره وهي الغراسة من باب أولى ومنها قوله صلى الله عليه وسلم «الدال على الخير كفاعله «فاذا كان الذي يدل على الخير مثل فاعله وهو لم يفعل شيئا فكيف من كان فيه أصلاو لهذه الفائدة وما تقدم ذكره ومابعد أخبر بذلك الصادق الامين صلى الله عليه وسلم ويأتى فيه البحث الأولوعموم لفظ الحديث يعطى ذلك ولا يخصص لفظه عليه السلام بغير معارض لان هذاممنوع وقدجاءت زيادة إلى يوم القيامة والله بغيبه أعلم ﴿ وأَ، اقو لنا ﴾ هل لناطر يق إلى ، عرفة ، قد ار الأجر فله ظ الصدقة يكفى في ذلك لان الصدقة يكون الأجر فيهابقدر كبرها وصغرها وهذا مثلهافقديكون الأكل منه كشيرًا وقليلًا بل بقى هنامن جهة قوة الطمع فى فضِل الله تعالى وعموم الحديث ﴿ بحث ﴾ وهو هل يكون ما يأكل هو وأهله داخلا في عموم لفظ إنسان أولا لأنه وإياهـم ناس فيرجَى ذلك من فضل الله تعالى لعموم اللفظ ومها يؤيد ما تقدم من البحث ماخرجه مسلم «لايغرس رجل مسلم غرسًا ولا زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو شيء إلاكان له فيه أجر » وفي حديث ثان إلى يوم القيامةأوكما قال عليــه السلام ﴿ وأما قولنا ﴾ ماالحـكمةفى أنهأخبرنا بهذاومايترتب عليهمن الفقه ففيه وجوه منها المعرفة بعظم مزية قدر المؤمن على غيره لكونه يؤجر على أشياء لايؤجر عليها غيره وهولم يقصدبذلكقربة ومنها الترغيب في المشىفي التصرفعلي لسانالعلم لآنه لايكونهذاالخير وماأشبهه إلالمن كانتصرفه على لسان العلم لانه لايكون هذاالخير كماتقدم البحث فيه ومنها الحضعلى التزام طريق المفلحين ليكون له الخير في هذا وأمثاله ومنها الارشاد إلى ترك النيات المفسدة لمذا الحنير والترغيب في النيات المنمية له لأنه إذ علم أنه يثاب عليه ينميه بحسن النية فيه كما هي عادة أهل التوفيق والاتباع لسلف الخير ﴿ ويترتب عليه من الفقه ﴾ أن عمل الاسباب التي اقتضتها الحكمة الربانية في عهارة هذه الدار إذا كانت على وجهم الاتنافي العبادة وفيها أجر وقربة إلى الله تعالى ومنها أنها لاتنافى طريق الزهد وتلخص من هذا أن الزهد والرغبة أمر قلبي وقد جاء مــا يبين هذاأ يضاعنه صلى الله عليه وسلم حيث قال وليس الزهد بتحريم الحلال وإنما الزهد بأن تقطع الاياس ممافى أيدى الناس وأن تكون بما في يدالله أوثق بمافى يدك، أو كما قال عليه السلام ﴿ وَفَيْهُ مِنَ الْفَقَهُ ﴾ الحض على العلم بالسنة ليعلم المرء ماله من الخير فيرغب فيه فان مثل هذا وما أشبهه لايعرف إلا من طريق السنة ليس له طريق غير ذلك لاعقل ولاقياس وليعلم المرء أيضا أن ماله.من الحير يصل إليه وإن لم يعلم به وكذلك ضده فيحفظ نفسه من الشر وقد جاء هذا أيضا منه صلى الله عليــه وسلم حيث قال هان الرجل ليتكلم بالسكلمة يضحك بها أهله لا يبالى بها يهوىبها فىالنار سبعين خريفاو إنه ليتكلم بالكلسة من الخير لايبالى بها يرفع له بها سبعون درجة في الجنة» أوكماقال عليه السلام وفي هذا د ۲۱ ـ \_أبع بهجة ،

الحديث وأمثاله ما يقوى قول أهل السلوك والحدمة لأنهم يقولون لم يبق لأهل الفلاح في تصرفهم مباح إنما هو واجب أو مندوب لأنه قد جاء هذا الآجر في الزراعة وهي من المباحات عند أهل العلم وقدجاء وأن المؤمن يؤجر حتى في بضعه لأمرأته قيل يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون فيها مأجورا فقال عليه السلام أرايت لو وضعها في الحرام أليس يكون مأثوما قالوا بلي قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان مأجورا، أو كما قال عليه السلام وجاء أن نومه إذا قصد به العون على الطاعة كان فيه مأجورا وهو ماجاء عن معاذ حين سأل الذي صلى الله عليه وسلم في قصته المشهورة فقال كان فيه مأجورا وهو ماجاء عن معاذ حين سأل الذي صلى الله عليه وسلم في قصته المشهورة فقال صاحبه أقرأ القرآن قائما وقاعدا وأفوقه تفويقا ولا أنام وقال معاذ أقوم وأنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالفقه وجاء في شربة الماء إذا قصد به العون على الطاعة وسمى أولا ثم قطع وحمد يفعل ذلك ثلاثا أن الماء يسبح في جوفه فهذه مع ماتقدم ذكره في الحديث من الاستشهادات في أن جميع تصرفات المؤمن وشهواته تراه فيها مأجورا فكيف ماهي قربة بوضعها إما واجبات وإما مندوبات فظهرت الأدلة الشرعية بتقوية مقالهم وطريقتهم ماهي قربة بوضعها إما واجبات وإما مندوبات فظهرت الأدلة الشرعية بتقوية مقالهم وطريقتهم المباركة جعلنا الله ممن ألحق بهم منه وفضله

﴿ حدیث رحمة الله لمن برحم عباده ﴾

عَن جَرِير ْبنِ عَبْدِ اللهَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ ٱلنَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا 'يُرْحَمُ ظاهر الحَديثُ أَنْ رَحْمَةُ الله لاينالها إِلا مَن تَـكُونَ فيه رَحْمَةً وَالكلام عليه من وجوه

(منها) قوله (لايرحم) معناه هل المرادلايرحم أبدا أو أنه ليس من طريق الحسكم بالعمدل سبب يوجب له بالوعد الحق رحمة احتمل الوجهين معا بحسب التأويل فى قوله عليه السلام ( من لايرحم ) على من لا يذكر به دو هل المراد بآوله ( من لايرحم لايرحم ) غيره إما باحسان أو بما يكون فى مثله من تسل أو تعز وإرشاد إلى غير ذلك من وجوه المسرات او يريد بقوله من لايرحم لايرحم أى لا تكون فيه رحمة الايمان التي هى دالة عليه فلايرحم لخلوه من الايمان أو يكون المراد من لايرحم نفسه بامتثال أوامر الله تعمالى واجتناب نواهيه لايرحم لأنه ليس له عهد عند الله تعالى يوجب ذلك أو يكون المراد لايرحم الرحمة التي ليس فيها ضيم ولاشي. من شوائب التشويشات يوجب ذلك أو يكون المراد لايرحم الرحمة التي ليس فيها ضيم ولاشي. من شوائب التشويشات والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أو لئك يرجون رحمة الله ) أى يحق لهم الرجاء لما أو توا بعرجمان من وبغير عمل فليس ذلك رجاء وإنما تسميه العلماء تمني والتمني عندهم منظنة الهلاك وكقوله عزوجل ( ورحمتي وسعت كل شيء فسأ كتبها للذين يتقون ويؤ تون الزكاة إلى قوله تعالى ولئك هم المفلحون) أو يكون المراد أن أهل المبالغة في الرحمة يتجاوز الله تعالى بفضله عنهم ويرحمهم أو لئك هم المفلحون) أو يكون المراد أن أهل المبالغة في الرحمة يتجاوز الله تعالى بفضله عنهم ويرحمهم

كما تجاوزوا عن الكريم فان الله آخذ بيده كالماعثر وقد جاء «أن يومالقيامة ينادى مناد من له على الله حق فليقم فيقوم العافون عن الناس فيؤمر بهم إلى الجنة من غير حساب، واحتمل أن تكون الرحمة هنا بمعنى الحسنات والأجور فانه لايؤجر ويحسن إليه إلا من فعل رحمة أى عملا يوجب له ثو ابا كقوله عليه السلام «إن الله لا يملحتي تملوا» أي إن الله لا عمل بالاحسان وحسن الجزاء حتى مملوا من العمل واحتمل أن يكون المراد لاينظر إليه بعين الرحمة إلا من وفق إلى الرحمة وجعلت في قلبه فتكون دالة على الرحمة لهومن لم يجعل فى قلبه رحمة كان ذلك دليلاعلى عدم الرحمة له فى الآخرة وإن كان هذا على عمل خير فى الظاهر لآن تلك العلامة لم يجدها وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم مايين هذا المعنى وهو قوله عليه السلام واطلبوا الرقة في ثلاث في الذكر والتلاوة والصلاة فان وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق» أوكما قال عليه السلام والرقة لاتكون إلا معاارحمةوقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لَاعرابِي مابالك أنزع الله الرحمة من قلبـك إن الله لايرحم من عباده إلاالرحماء، أو كماقال عليه السلام وقدقال صلى الله عليه وسلم في القاس القلب وبعيد منالله، وقد قال صلى الله عليه و سلم ، ألا أخبركم بمن يحرم على النار و تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل، أو كما قال عليه السلام وهذه الادلة كلهاإنما هيملن جعلت الرحمة فىقلبه واحتملأن يكون المراد بالرحمة هناالصدقة فيكون المراد بقوله لا يرحم أي لا يدفع عنه البلاء إمثل ماحكمي في قصة القصار •ن بني إسرائيل الذيكان يؤذي الناس فشكرولنبي ذلك الزمان فأخبرهم أن الله عز وجل يرسل عليه بلاء فياليوم الفلاني فلنا كان فى ذلك اليوم خرج الرجل على عادته للقصارة وأخرج معه رغيفين لغذائه فلقيه مسكين فسأله فأعطاهالرغيفين فلماكان عشيةالنهاروإذا بهراجع مابه شىء فقالوا لذلك النبيصلىالله عليه وسلم وعلى سيـدنا وعلى جميعهم أين الذي أوعدتنا فسأله مافعلت اليوم فأخـبره باعطائه الرغيفـين فأمر بحل رزمة ثيابه فوجـد فيها حية عظيمـة ماجمة بلجام من نار فقال لهم هذا البلاء الذي كان أرسل عليه وهذا اللجام هي الصدقة التي تصدق بها حبستها عنه أو كما جرى وقد قال صلى الله عليه وسلم «ادفعوا البلاء بالصدقة» واحتملأن يكون المرادالارشاد لجميع مصانع المدروف لقوله صلى الله عليه وسلم «مصانع المعروف تقى مصارعالسو.» واحتمل أن يكون المرادجميع الوجوه كام الأن على كل واحدمنهاأ دلة من السنة عديدة ويترتب على ذلك من المقه أن يتفقد المرء نفسه في هذه الوجوه كلها لعــله أن يكون ممن يرحم وإن عسر عليه شيءمنها فيلجأ إلى المولى الكريم لعله يمن عليه بالرحمة وأسبابها فهومنان كريم جعلنا الله من أهاما بفضله في الدنيا والآخرة

(۲۲۳) ﴿ حدیث الحث علی إ کرام الجار ﴾

عَنْ عَانَشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ قَالَ مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي الْجَارِ حَتَّى ظَنْنُتُ أَنَّهُ سيورَثُه

ظاهر الحديث يدل على الحض على حفظ الجار والاخبار بكثرة وصية جبريل عليه السلام للنبي عليه السلام به والـكلام عليــه من وجوه ﴿ منها ﴾ أن يقال هل هذه الوصية من قبيل الواجب أو المندوب وهلالوصية به من أجل الاحسان إليه و إن كان من أجل ذلك فمـا حده أو المراد غير ذلك من ترك الضرر إليه أو الجميع وهل ذلك على الاطلاق على أى حال كان الجار أولهاشروطُ وأى حمد هو حد الجار من القرب والبعد ومن أى الجهات يكون وهل القريب منهم والبعيد في الحرمة سواءوهل هي من الأمور التي يحتاج فيها إلى نية أم لا ﴿ أَمَاقُولُنَا ﴾ هل هذه الوصية من قبيل الواجب أوالمندوب فهذه الصيغة لاتستعمل إلافى المندوبات والمرغبات مثل قول أبى هريرة رضى الله عنه وأوصانى خليلي بثلاث ركمتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهروأن وأتر قبل أن أنام،وحفظ الجار منكمال الايمان وهو أيضا بماكانت الجاهلية ترعاه وتحافظ عليه وتفتخر بحفظه وتعيب تارك ذلك وتذمه ﴿وأما قولنا ﴾ ماحد الاحسان إليه فهو علىضربين إماالاحسان إليه بأنواع ضروب الاحسان وأماكف الأذىعنه على اختلاف أنواعه وكف الأذىعنه أشد وأبلغفى حقيقة الايمان لقولهصلى الله عليه وسلم «لايباغ أحد حقيقةالايمان حتى يأمن جاره بوائقه» أوكما قال عليه السلام فنفي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع حقيقة الايمان معإذائه الجاروالاحسان إليهمن كماله والاحسان إليه يكون بالوجوه المحسوسة مثـل الهدية وأن لايمنعه غرز خشبة فى جـــــداره إن احتاج إليها وماهو فى معنى ذاك ويكون بالمعنويات مثل إرادة الخير له والدعاءله بذلك بظهر الغيبومافى معناه ومعاونته على شيء إن احتاج إليه بقــدر الجهدبأي نوع كان ذلكمن المحسوسات أوالمعنوياتكل ذلك على قدر طاقتك بغير ضرر يلحق فيه للغير ﴿ وأما قولنا ﴾ هل ذلك على الاطلاق أولهشروط ﴿ فَالْجُو الِّ ﴾ أنه منوجة على الاطلاق ومنوجه له شروط فالذي هو على الاطلاق إرادتك الخير له إنالم يكن من أهله ودعاؤ ك له فى ذلك بظهر الغيب ومافى معناه وأما الذى له شروط فانه إذا كان على الاستقامةفالمندوب قدأصاب محله فأحسن إليه بما أمكنك من وجوها لاحسان حساو معنى وإن كان على غير الاستقامة فواجب عليك كفه عن ذلك إن كان ذلك في قدر تك أو موعظته إن قبل و إلا فهجرانه علىقدر جرمه ويكون يعلمأن هجرانكله منأجل ذلك لعله يرجعومن أجلهذا وماأشبهه مقيل الجار قبل الدار، وقال العلماء شؤم الدارسوءجارها ﴿ وأما قولنا ﴾ أى حدهو حدهافقد تكلم الناس في ذلك فما قيل فيه إن من بينك وبينه أر بعون دارا فها دون ذبر فهو من جيرانك وأما مايدل على الحديث الذي بعد هذا فهو من الاثنينفدون علىمايقع الـكملام عليه في موضعه منالحديث إنشاء الله تعالى ﴿ وأماقولنا ﴾ من أى الجمات يكون فقد قال العلماء من الأربع جمات إن كانت الجمات عامرة كلها ﴿ وأماقولنا ﴾ هلالقريب والبعيدفي الحرمة سواءفهذا يحتاج إلى تفسير أمافي منع الضرر لهم فذلك سواء

وأمافي إرسال الخير إليهم فان كان مثل المعنويات فهوفي ذلك سواء وإن كان من جهة المحسوسات فيعمل فى ذلك بحسب نص الحديث الذي يأتي بعدهذا الحديث وهو تقديم أقربهم منك بابافتلك السنة هذا إذا تساووا فى حقالجوار بلا زيادة حق على ذلك فان من الجيران من له حق واـد ومن له حقان وهو الذى يكون جارا مسلما ومن له ثلاث حقوق وهوأن يكون جارا مسلما قريبا ومنهم من يكون له أربعة حةوق ﴿ القرابة والجوار والاسلام والصهر ﴾ فيكون إذ ذاكالمقدم منهم الذي يكون أكثرهم حقا ﴿ وأما قولنا ﴾ هل يحتاج في ذلك إلى نية أم لا فاعلم أن كل فعل يمكن عمله لله ويمكن عمله لغير الله والوجهان فيه سائغان على لسان العلم فلا بد من النية فيه إذا فعل لله ليمتاز عن غيره والاحسان للجار هو مما يمكن أن يكون لله وأن يكون لغير الله مثل أن تفعل الخير معه مكافأة على إحسان تقدم له عليك أو لمن بلزمك منه ملزم أو إلحب فيه أو لحياء منه أو لرغبة فى مكافأته أو لاحسان أولخوف منه وأشياء عديدة إذا نظرتها تجدها فاذاكان لمجردالجوار فالنية فيه مطلوبة ليتميز منهذه الوجوه كلهاوما أقل اليومفاعل ذلك وقد ذكر عن بعض أهل الدين والفضل أنه كان له أحد جيرانه وكان مسرفا على نفســه والسيد لا يعــلم ذلك منه وكانت لذلك المسرف عادة إذا كان يفيق من نشوته قريب السحر يرفع صوته ويقول وأضاعونى وأى فتى أضاعوا ، ومثلى فى الحقيقة لايضاع، فكان ذلك السيد يتأنس بذلك القول منه كل ليلة إلى أن وقع الحاكم عايه فأمر بسجنه فلما كان فى السحرلم يسمع السيد القول المعتاد منجاره الماأصبح قال للخديم الذى له اذهب إلى جارنا فاسألءن حالهوماكان سببقطعه العادة البارحة فرجع الخديمله وأخبره بشأنه وماهوعليه فقال السيد لايمكننى إضاعته فتوجه للحاكم فى قضيته فقضى الحاكم حاجته وأطلقه ووجهه إلى ذلك السيد فلما رآه قالله هل ضيعناك أوفرطنافى حقك فاستحىمن ذلك السيدو تابوحسن حاله ﴿ تنبيه ﴾ إذا كنت يؤكد عليك فى حق جار بينك وبينه جدار وتمنع أن يصل إليك منه إذا يةو تؤمر بحفظه وإيصال الخير إليه فكيف بمراقبة الملكين الحافظين الذين ليس بينكوبينهما جدار ولاحائلوأنت تؤذيهما معمرور الساعات بدوام التفريط و إبقاع المخالفات أنظر بعقلك هل يصح لك مع ذلك حقيقةالايمانأم كيف حالك يا مسكين لأنه قد جاء وأن الحفظة الكرام يسرون بحسنات العبد أكثر ما يسرالعبد بها عندرؤية ثو ابها وأنهما محزنان و يهتمان من سيئات العبد ومعصيته أكثريما يجزن العبد إذارأي جزاءه عليها» فاساءتك لهما تخطيئتك وأنت لا تستحي ولاتنزجر فأنتبه يا بطال قبل رفع الحجاب وغلق الباب إذا كنت نفسك لاتحفظها وجيرانك منك لايسلمون فالهرب منك ثم الهرب الهرب وقوله صلى الله عليه وَسلم ﴿ حتى ظننت أنه سيور ثه ﴾ فيه دليلان ﴿ أحدهما ﴾ أنمن أكثر لهمن شيء رجى له الانتقال إلىماهو أعلا منه لأنه لمـاكثرت منجبريل عليهالسلام الوصية في حتى الجار ظن سبدنا صلى الله

عليه وسلم أنه سيبلغ الاعتناء به إلى ماهو أعلا وهو الميراث ﴿ وَفَي هَذَا دَلَيْلَ ﴾ لأهل المقامات والاحواللانهم يقولون إذا فتحعل أحدف مقامودام عليه بأدبه رجى له الانتقال إلى ماهو أعلىمنه ﴿ والدليل الثانى ﴾ أنأعلا الحرمةهو الميراث والميراث علىضربين ميرات العوام وهوفى حطام الدنيا وميراث الخواص وهو العلم إذا كان لله وهو على ضربين منقول ووهبى وهو الميراث الذى ورثته الانبيا عليهم أفضل الصلاة والسلام لأن العلماء رضى الله عنهم ورثة الانبياء عليهم السلام كالذى روى عن بعض الصحابة وهو[أبو هريرة رضى الله عنــه أنه مر على بعض أصحابه فى السوق فقال لهم أتجلسونهنا وميراث رسولالله صلى اللهعليه وسلم يقييم فى المسجد وذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فسارعوا إلى المسجد فاذا ناس من الصحابة رضى الله عنهم يتذاكرون فى العـلم فقالوا له وأين ماقلت قال ذلكميراث رسولالله صلى الله عليه وسلم لأن الانبياء عليهم السلام لم يورثوا درهما ولادينارا وإنماور ثرا العلمفن أخذ بهفقدأخذ حظهمن الميراثغيران بينالميراثين فرقاعظيما وهو أن المميراث الذي في حطام الدنيا تدخله نسبة الدار وهو الضيق والنقص بالحجب إما كلى أو بعضى و بالعول أيضا نقص إثان وأما ميراث الخواص فليس فيه شيء من ذلك بل التوادد واسع ولهم الخير التام نسبة الدار الذي هو لها حكمة حكيم وأما اللدنى فكذلك أيضا وهو حـق بدليل الكتاب والسنة فأما الكتاب فقصة الخضر عليهالسلام مع موسى عليهالسلام حينقال الخفنر وإنى على علم من علم الله تعالى علمنيه لا تعلمه أنت وهو اللدني على ماذكره أهل العلم وأنت على علم علمكه الله لاأعلمه » وهو المشروع وكان في قصتهما ماقص الله سبحانه في كتابه إلى قوله (ومافعلته عن أمرى) وقصة آدم عليه السلام حين علمه الله أسماء كل شي. بعد ماسأل جل جلاله الملائد كمة عن ذلك فقالو ا (سبحانك لاعلم لنا) فقال تعالى (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) كماقصالله سبحانه فى كتابه إلى قوله تعالى (وأعلم ما نبدون وماكنتم تكتمون) و تعليمه جلجلاله أسما الأشياء كالها حتى اسم القصعة والقصيعة إنماً كان بالعـلم اللدنى بلا واسطـة بـين آدم ومولاه ولهـذا ظهر عجز الملائـكة وأقروا به وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن من أمتى لمحدثين وإن عمر لمنهم، وقصته صلى الله عليه وسلم مع أبى هريرة حين شكى له أنه يسمع الحديث وينساه فقال له عليه السلام وأبسط رادرك فبسطه قال فغرف ببده ثم قال ضمه فضممته فما نسبت شيئا بعده فكان أبو هريرة رضي الله عنه بعــد ذلك أكثرالصحابة حديثا وقالرضي اللهعنه حفظت من رسول اللهصلي اللهعليه وسلموعاءين فأماأحدهما فبثنته وأماالآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني أنجميع تلك الاحاديث التي رواها إنماهيمن بركة بسطة الرداء والصحابة رضوان الله عليهم قدقالوا أكثرت ياأ ياهر يرةمن الحديث فكأنه يقول إذا الشيء الواحد أُقَلَقَكُمُ وقالتُم إِنِي أَكْثرت من الحديث فلو سمعتم الآخر قتلتموني لانكم كنتم تنسبو نني إلى أن ذلك كذب مني

عِلَى النَّبِي عَلَيْكُ وَلَمْ بِقُلَهُ ذَا أَبُوهُ مِنْ يَرْدُوهُ وَيُقَصِّدُ بِهِ الصَّحَابَةِ لَأ نهم رضي الله عنهم بعرفكل واحدمنهم فضل صاحبه ودينه وإيماقال ذلك من أجل الجهال الداخلين في الدين إذا كانو ايسمعون من الخلفاء وأكابر الصحابة رضوان الله عليهمأ كثر أبو هر يرقمن الحديث وينكرون عليه ذلك وإنما أنكرمن الصحابة من أنكر ذلك على أبي هريرة أنها تهمه وإنماراً وا أن شغله بالتعبد أولى من استغرافه الزمان كله في رواية الحديث فان كتابالله قدكتب وأثبت بالاجماع وفيه جميع الاحكام وأنالصحابة رضى الله عنهم فقد نقل عنهم من الإحاديث مافيه كفاية وزيادة فقد حصل من مجموع الثقلين وهماالكتاب والسنة مافيه كفاية لمن اشتغل بالدينو توفية مابهأمرلانالصحابة والصدرالاولرضوان اللهعليهم إنماكانتهممهم فىالأعماللانها هي ثمرة العلموكان مذهباً بي هريرة أن يبث ماسمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم بعدأ داءالفرائض أفضل القرب كماروى عن أبى ذر رضى الله عنه أنه قال لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أنى أنفذكلمة سمعتهامن رسول اللهصلي اللهعليه وسلم قبل أنتجيز واعلى لأنفذتها فلم يرجعوا حدمنهم عماظهرله والـكل على الحق رضي الله عن جميعهم كما فعل بعض أصحاب مالك رحمهالله وكان ذلك الصاحب يمن قــد انقطع إلى العبادة فـكـتب إلى مالك يحضه عــلى ترك العــلم والانقطاع إلى العبــادة فأرسل مالك إليه وهو يقول له «ياأ خيماأنت عليه بأفضل بماأناعليه والكل على خير إن صلحت النية» فلم يرجع إليه فاذا رأى الجاهل أبا هريرة بعد ماسمع من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أنه أكثر من الحديث قد زادفي الحديث أضعافا مضاعفة إينسبه إلى مالا يليق به وقد يفضى الأمر إلى القتل فيكون قولهم ذلك مـم الزيادة في الحديث قاطعا للبلعوم كما ذ؛كر رضي الله عنــه لأنه من شارك في قتل نفس بأى وجه شارك وإنقل من قول أو فعل سمى قاتلا لغة وشرعا فلذلك كف رضى الله عنـــــــــــــــــــــــــــــــــ الزيادة (١) ﴿ وَفَذَلْكَ دَلِيلَ ﴾ للاخذبسدالذريعة وفى فعل سيدنا صلى الله عليه و سلم ذلك مع أبي هريرة دليل لأهل الأحوال الصادقة المستقيمة على طريق الكتاب والسنة مع أولادهمفىالسلوك ينظرون إلى الذين فيهم الأهلية فيور ثونهم من أحوالهم المباركة التي فتح عليهم فيها لأنه صلى اللهعليهوسلم الأصل فى كل خير من علم أو حال أو عمل فانه بحر الأنوار والحـكم والحلى النفيسة وجامع للاعلى من العلوم والاحوال والشيم الرفيعة بدءا وعودا فكل من كان من أهل السعادة قد أخذمنهمشربا وفى قوله عليه السلام ﴿ ظننت ﴾ وجه ثالث وهو إن الظن إذا كان في طريق الحير جائز شرعاماصحمنه ومالم يصح فانه صلى الله عليه وسلم قد ظل أنه سيورثه ولم يقطع ذلك ففائدة إخباره عليه السلام لنا بذلك لنأخذ منه الدليل على جواز ذلك والفرق بينه وبين الظن السوء بأنه ممنوع شرعاكما قال عز وجل (إن بعض الظن إثم) وفى ذلك دليل على الطمع فى زيادة خير المولى سبحانه عند توالى (١)وقدقال الحافظ في الفتح ويقية شراح الجامع أن المراد بالذي كتمه أبو هريرة إنماهو تولية بعض أمراء بني أمية

نعمه على عبده باغ ذلك حده أولم يبلغه لآنه أى توالى نعم أكبر من كثرة تردد جبريل عليه بالوصية فى حق الجار إلى خير البشر صلى الله عليه وسلم ﴿ وفيه دليل ﴿ علي الندب إلى التحدث بما يقع فى النفس من الحير قضى بذلك أم لا وقد قيل فى فضل مولاك فاطمع إن كنت طامعا فليس عار على عبد فى فضل مولاه طمع

( حديث الترتيب بين الجيران بالمودة ﴾

عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ ثُلْتُ يَارُسُولَ أَلَلْهُ إِنَّ لَى جَارَيْنِ فَالَى أَيِّهِمَا أَهْدَى قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مَنْكُ بِأَبَا ظاهر الحديث يدلعلي أن أقرب الجيران منك بابا أولى بالهدية من غيره والكلام عليه من وجوه ﴿ منها ﴾ أن يقال هل هذا على طريق الاستحباب أو الوجوب ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ إما أن يكون ذلك على الوجوب فليس بظاهر لان الهدية لم يقل أحدأنها واجبة فاذاكان الفعل في نفسه مندو بافتقديم الناس فيه بعضهم على بعضمن باب المندوب أيضافانه لايكون الفرع أقوىمن الاصل ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلُ ﴾ على أن المستحب في الاعمال الاخذ بما هو أعلا يؤخذ ذلك من إرشاده صلى الله عليه وسلم لما هو الافضل فى الترتيب بين الجيران وأعظم حرمة أليس أنها لو أهدت لغير الاقرب بابا لـكانت مأجورة في هديتها فلماكان الاقرب بابا أعظم حرمة كان بالمعروف أولى وكان صاحبه أكثر أجرا وكذلك السنة في غيرذلك من أفعال البريؤيد ذلك ويقويه قوله عزوجل في كتابه (أؤلئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أفرب ﴿ وفيهدليل ﴾ على تقديم العلم قبل إالعمل يؤخذ ذلكمن سؤالهارضي الله عنها قبل عملها ﴿ وفيه دلبل ﴾ إلا هل الطريق لا نهم ، وخرون العمل لا شتغالهم بتصحيح النية يؤيدهذا قوله صلى الله عليه و سلم «خير العمل ما تقدمته النية» أو كما قال عايه السلام ﴿ وَفِيهُ دَلِيلَ ﴾ علىأن الجوارالذي وكدفى حقه على نحوالحديث قيل أنه ما يتعدى إلىأكثر من إثنين وماعداه أخفض رتبة فىالطلب فأوجب ذلك تأكيدا ما علىغير ه ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلَ ﴾ علىأن آكد الجمات فىالجو ارجمة الأبواب لأذالذي هوأقرب منك باباهوالذي تكثر مشاهدته لك ولكل ماير دعليك وقديعلم من حالك لكثرةالملازمة مالايعلمه غيره وأنتأيضا تعلممن حاله كذلك وهذا كلهإذا كانالجوارعلي الشروط المتقدم ذكرها في الحديث قبل وعرى عن المقوق الزائدة عليهاكيا تقدم أيضا ﴿ وَفَيهُ دَلْيُــلُ ﴾ على أن المندوب إلى حفظ الجار الرجال والنساء فيه سوا. يؤخذ ذلك من قولها إلى أيهما أهدى فانها سألت عما يخصما في ذلك ولو كانت في ذلك نائبة عنه صـلى الله عليه وسـلم لفالت إلى أيهما نهدى ﴿ تنبيه ﴾ القرب بأى وجه كان كانت لهحرمة ما أماترى الجارقدجعلت لهحرمةمن أجل الجوار بالجداروإن كان كافراففيه إرشادإلىأن تكون لكهمة فيهافحو ليةلعل قربك يكون من التوع الذي لإقطع له فان قرب الكافر بجوار الجدارينقطع بانقطاع هذه الدار والقرب بمناسبة الطريقة والحاليتأكد

حقه فى تلك الداركما جا. فى الآثر و أن عمار المساجد جيران الله » فاذا كانوا جيرانه فى هذه الدار فى يكون حال حريمهم فى تلك الدار هذه حبا فيهم وشوقا إليهم ما أحسن ما أثى عليهم مولاهم حيث قال ( فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة يخافون يوما تنقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ) وما ذا أعدلهم بمتضمن قوله ويزيدهم من فضله فثواب أعمالهم محدود معلوم وما كان من فضله عز وخل فلا تصل إليه العقول ولا تحيط به الأوهام جملنا الله من أهل القرب المقربين بفضله كما يليق بفضله وصلى اقد على سيدنا محمد نبيه و عبده و آله وسلم

(۲٤٠)

عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدَالله رَضَى الله عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قَالَ كُلُّ مَعْرُوف صَدَقَةُ ظاهر الحديث يدل عَلَى أَنْ كُل مِن حَمَل عَمَلاً مِن أَعْمَالُ المَعْرُوف أَنْ لَهُ فَيْهِ أَجْرَاوِحُسنة مثل ماله في الصدقة إذا تصدق بها والـكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال هل المراد بالمعروف الشرعي أو العادي وهل فاعله يحتاج إلى نية حتى يكون مأجورا أو بنفس فعله يكون مأجورا وإن عرى عن النية وهل هو محدود معلوم لايزيد ولا ينقص أو هو معلوم غير محدود يزيد وينقص بحسب الازمنة ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ ماالمراد بالمعروف فالمراد أنه قددرف وتحقق أنه من أفسال البر فصار هذا الاسم عليه علما ﴿ وأَمَا قَرَلْنَا ﴾ هل المراد الشرعي أوالعادي ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أنه لا ينطلق اسم معروف إلا على ماقد عرف بالادلة الشرعية أنه من أفعال البركان أصله أولا مخترعا بالشرع أو كان عادة فأقرتها الشريعة أن جعلته معروفا فمثال مااخترعته الشريعةمدروفا ولم يعلم قبل أنه من وجوهه مثل؛ الحب فيالله تعالى والبغضف الله ﴾ إذا كانابشروطهما ومايشيههما وهوكثير ومثل إماطةالاذى منالطريق وماأشبهه وهو أيضا كثيرومثل أنواع الازكار وما في معناها وهو أيضا كثير ومثل أنواع المندوبات وأما ماكان عادة بينالناس وأثبتت الشريعة أنه معروف فهو مثل السلففانه كان عادة بين الناسأ نبتت الشريعة فيه من الاجر كثيراحتي ارتفع الحق الواجب الذي فيهمن الزكاة طول بقائه عند الذي استسلفه فاذا بقي مال المقرض الذي فيه نصاب عند الذي استسلفه سنين عديدة ثم قبضه صاحبه لا يجب عليه فيه إلا زكاة سنة واحدة لا غـير ومثل استعارة متاع البيت كان النـاس يفعلونه عادة فجا. فيه من الآجر ما جا. وجاءت الأدلة الشرعية تحض عليه حق قال بعض العلماء أنه واجب ومن هذا النوع كثيروقد جاء في مبلغ أجورهم أنه من أعار قدرا كان له من الآجر بقدر ما طبخ فيها من الطعام أن لو تصدق به ومن أوقد شعلة ناركان له من الآجر بقدر ما طبخ على تلك النـــار أن لو تصدق به وكذلك في د ۲۲ ـ رابع بهجة ع

ساف الخيرةأوهبتها وكذلكِ الملح ﴿ وَأَمَا قُولُنا ﴾ هل يحتاج إلى نية عنــد فعله أو بنفس الفعل يكون مأجورا وإن لمتحضَّره نية فهذا يحتاج إلى تقسيم وذلك أن العلماءتدأ جمعواعل أنأفعال البر كلماإذا وجدت فيهاالنية مقدمة فلاخلاف فى كمالها ورجاء قبولهاو بقى الخلاف فماعدا ذلك هل يجزى. مطلقاً أو لا يجزى مطلقاً أو بالنفر قة البعض يجزى و البعض لا يجزى وخلاف متسع و ترك الحلاف أولى ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هو محدود معلوم لا يزيد ولاينقصأوهومعلوم غيرمحدوديزيدوينقص بحسب الاحوال والازمنة فان نظرنا بحسب الوقائع وطرقها فتزيد فى زمان وتنقص فىزمان آخر لـكن الشأن هل تعلم جميع أنواعها مفصلا هذا ما قدر أحد من العلماء أن يحصره لانه قدجاء عن سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه بلغ عدد المستحقرات من أفعال البر الذي أعلاها منحة العنزومنجة العنزعند المرب من الأشياء التي لا يبالي بها سبعين أو كما قيلوقدروي عن الصحابة رضيافة عنهم أنهم قالوا عددناها بعد فما قدرنا على أن يبلغ فيها أكثر منخسة عشروهيمثل إماطةالاذيءن الطريق ومثل أن تلقى أخاك بوجه طلق ومثل الـكلمة الطيبة ومثل الارشاد إلى الطريق ومافى معناها فاذا كانوا أولئك السادة لم يقدروا أن يحصروا من السبعين إلاخمسة عشر مع اهتهامهم بالدين وجمعهم على ذلك فكيف بن بعدهم لا سيما فى زماننا هذا وهنا ﴿ إِشَارَةُ لَطَيْفَةٌ ﴾ وهيأنه لما أنخفيت أفعال المعروف لدقة أكثرها أشبهت إخفاء ليلة القدر وإخفاء الساعة في يوما لجمعة وليلة القدرترقب في لياليها المعلومة لها والساعة التي في يوم الجمعة ترقب في جميع يومها فينبغي أن ترقب أفعال المعروف مثلها وكيفية ذلكأن يحضر النية في أول يومه لآنه لا يفعل فعلا من الاومال أو يتكلم بكلمة إلا ناويا بها القرب إلى الله تعالى فيا وقع له من ذلك فان جدد له نية فهو الكال وإن حصلت له غفلة حين و قوع ذلك منه فيرجى أن ١٠ تقدم ذلك من النية بجزى. عنه ما لم يكن لتلكالنية مناقض وقد تقدم أن الافعالقسمان واجب ومندوب بالنسبة إلى النيات وأما المباح فلا سبيل إليه عند أهل الطريق فاذا فعل ذلك يرجى أن يصادف كل معروف كما يصادف ليلة القدر والساعة التي في الجمعة من ارتقبهما واللهالموفق ويكون فى ذلك كله مستعينابالله تعالى مستعيذابه ومستغيثا خوفاأن يوكل إلى نفشه فيقطع به فيها نواه فيحصل والعياذ بالله في المقت لقوله تعالى (لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتأ عند الله أن تقو لوا ما لا تفعلون) وبقى عليناكيفية التوجيه بحسن النية في جميع الحركات كيف تكون حتى يسلم منالبدع وتكون فى ذلك على اسان العلم وهنا ﴿ إِشَارَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ وهي أنه لما خفيت علينا هذه الفوائد كما خفيت علينا ليلة القدر وجعلوا قيام السنة كلها بنية ليلةالقدركماتقدم الكلامعليه حين تكلمنا على ليلة القدر قالوا هنا نحن نجعل حركاتنا كلها مباحها وغير ذلك كلها بنية القربة لله تعالى كما أوصينا من أفعال العر التي قدنبه عليها صلى الله عليه وسلم ولم نصل إلى معر فتهافقد يحصا

لنا المقصود إن وقع منا فعل ونية جستة متقدمة وما كان من المباح وفعلناه بنية القربة ولم يصادف تلك الأشياء فلا يضرنا ذِلك وَهُو وجه حسن لاننا نؤجر ما قالوا في الاجر وإصابته بفضل الله تعالى وما قالوا فانه إذا لم يصب من ذلك شيئا لا يضره ذلك وأنهلا يخلوافىذلكالوجه من الاجر أيضاً لحرصه على إصابة الخير واتباع السنة وقهر نفسه حتى نفيعنها للباح الذى لهاسعة فيه وملازمته ذلك ابتغاء مرضات مولاه العليم الكريم وكيف يضيع ذلك ومولاه جل الهيقول في كتابه (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) بل يرجى أن يزيدهمن الاجرفى ذلك النو رو الهدى إلى سبيل الحير بالوعد الجميل (ومن أصدق من الله قيلا \* ومن أصدق من الله حديثًا ) لكن بقي علينا كيف توجيه حسن النية في جميع الحركات على نحو ما أشاروا إليه كيف بكون حتى نسلم من البدع و نـكون في ذلك على لسان العلم فنقول واقه المستعان لا يخلو ما يتصرف فيه العبد أن يكون فيمايخص نفسهأوما يخص غيره فان كان فيما يخص نفسه فلا يخلوا أن يكون من النوع الذي فيهقر بةلله تعالىفهذا قد تميز بنفسه أو يـكون مما أبيح له فعله على لسان العلم فيجعله بنيةالعون على طاعة الله دق الامر في ذلك أو جل دليله في ذلك قول معاذ رضي الله عنه في نومه و واحتسب نومتي كما أحتسب قومتي،وقد تقدم الـكملام عليه في غير ما موضع وإن كان فيها يخص غيره فلايخلوا أن يكون مع حيوان عاقل مثله أو غير عاقل فان كانءاقلا فلايخلوأ بصاما يتصرففيه أن يكونما قدتبينأن فيهقر بة إلىالله تعالىفقدبان من الوجه وإن كان لم يتبين فيه ذلك فتكون نيته في ذلك أحد النيات المــتحسنة شرعار هي إمامن باب إدخال السرور أو من شفقة الاسلام أو من المون على ما فيه رفق له فى شأنه أو من باب الرفق لقوله عليه السلام «ما كان الرفق في شيء إلا زانه ، أو من باب اتباع حكمة الله تعالى الجارية في ذلك الوجه أو من باب اتخاذ الحنير عادة مطلقاً أو مافي معنى هذه النيات أيهـــا أمكن في ذلك الآمر فعله وليتحذر فى ذلك من الرياء وطلب المدح علىذلكأو العوضأوما يقرب منذلك وإنخفي سواءكان فعلا أو قولا أو نية وبما روى فيها يشبه هذا النوع من حسن النية للغير فى أمر خاص أن بعض المسرفين على نفسه مات ولم تعلم له حسنة قط فرآه بعض المباركين فى نومه فى حالةجسنة فقال لديم نلت هذه المنزلة فقال لهلمتوجد لىحسنة واحدة إلاأنهخرجت يوما سرية منسرايا المسلمينفغنمت فبلغني ذلك ففرحت لكون المسلمين غنموافغفرالله لى بذلك فانظر الى هذا الخيرماأدقهوأخفاه وإلى هذا الفضل ما أعظمه وأعلاه ومن هنا فتنبه وإنكانالحيوانغير عاقل فقد بأن المعروف فيهالفوله و فى كل كبد حراء أجر ، إلا أنه يتحرز أن يكون لو لوع به أو لمنفعة يرجوها منه أو عليه أو لحظ ما من الحظوظ النفسانية فتلك أبواب قد غرف ما فيها وما على الداخل فيها وما له عسلي حسب ما قد بيناه في غير ما موضع من الكتاب وليس هي من هذا الباب الذي نحن بسبيله أ

شى. وفى الحديث (فائدة لطيفة ) وهى الحض لك أن ترد بالك إلى باب المعروف فتعلمه وتعمل به لأنه بابواسع كاد أن لا يخلوا من وفق إلى علمه والعمل به من دوام الحير ليلاونها رائتلاتجهل فتقول لا تكون الحسنة إلا فى العدقة بالمحسوس ويفوتك خير كثير وأنت قادر عليه وليس عليك فى أكثره شى. من المشقة والعدقة بالمحسوس قد لا يقدر عليها بعض الناس وهذامنه صلى الله عليه وسلم من أحسن الارشاد جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبياعن أمته بفضله و جملنامن مباركيها فى الدارين بمنه من أحسن الارشاد و الله عنا أفضل ما جزى نبياعن أمته بفضله و حرمته )

عَنِ أَبِنَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ قِلَاللَّهِ قَالَ لَأَنْ يَمَنَّلِي َجُوفُ الْحَدَكِمُ فَيَحَا خَيَرَلُهُمُنَ انَّ يَمَنَلِي مَسُورًا عَنْ الْحَدَثِ عَنْ الْحَدَثُ عَلَى أَنْ يَمَنِّلِ مُسْعِرًا اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ يَدِلُ عَلَى أَنْ يَمَنِّلُ مُسْعِرًا اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنْ يَمَنِّلُ مُسْعِرًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يَمَنِّلُ مُسْعِرًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يَمَنِّلُ مُسْعِرًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يَمْنَلُ وَسُعِرًا اللَّهُ عَلَى أَنْ يَمْنَلُ وَسُعِرًا اللَّهُ عَلَى أَنْ يَمْنَا لَهُ عَلَى أَنْ يُمْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يُمْنَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

والـكلامعليه من وجوه

يمتلي ُشعر آهل لكثرة حفظه الشعر أوهل بتعلق الخاطر به ومنها ماالحكمة فىأن مثل بالقيح دون غيره ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ مَا مَعَى جَوْفُهُ احتمل وجهين أحدهما أن يعنى به الذي في جَوْفُهُ هُو القلب واحتمل أن بكون على ظاهر ه فيمني به الجوف كله و ما فيه من القلب و غير ه و الأول أظهر و الله أعلم ﴿ و أَمَاقِهِ لَنَا ﴾ مامعني قولدصلي اقدعليه وسلم وشمراكهل ذلك على العموم من أى نوع كان الشعر أو على الخصوص احتمل اللفظ لكنةواهد الشريعةتخصصه لاناما كانامن الشعرفي مدحه صلى الله عليهوسلم فهوقر بةإلىالله تعالمي وقد كانهو صلى الله عليه وسلم يحض عليا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لحسان أجبهم عنى فقال لهحسان والله لاسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين أو كما قال وما كان منه في تنزيه الحق سبحانهفذلك قربة أيضا وماكان منه يحض على الآخرةويزهد فى الدنيا فذلك مر\_ باب الوعظ والتذكار بالخير وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ مِن الشَّمْرِ لَحَكُمْمْ ﴾ فما كان منه حكمة فكيف مل الجوف بالقيح خــــير منه هذا لا يمكن فيكون اللفظ عاما ومعناه الخصوصواقه أعلم على هذاالتوجيه المتقدّم فيكون المحذور منه مثل النوع الذي ذمه مولانا جل جلاله في كتابه حيث قال (والشعراء يتبعهم الغاون، ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون) وذلك مثل شعراءالجاهلية وتغزلهم فانهم كانوا يتغزلون في مدح النساء وذكرهن وغير ذلك من الوجوه المحركة للشهواتوحبها وحب الدنيا وفخرهم بما لا يجوز شرعا وما فى ممناهولذلك ذكر عن بمض أهل الطريقوكان من أكابروقته أنه جاءه بعض الناس بابنه بعد ما علمه العربية والآدب ورغب منه أن يقرأ عليه شيئًا من طريق القوم لعله ينبعث له همة فقال له لإأفعل لانكأ تيت به إلى بعد ما ملائت قلبه بالشعر وخالط بشاشة الشهوات وحب الدنيا فها عسىأن أفعل فيهفامتنع منه ولم يقبله وهنا ﴿ إِشَارَةَاطَيْفَةَ ﴾ كما قال صاحب الرسالة دوأولى!'قلوب بالخير ما لم يسبق الشر إليه ،

﴿ وَأَمَا قُولُنَا ﴾ مَا مَعْنَى يَمْتَلَى. شَعْرًا هُلُ المراد منه الذي يَكْثَرُمْنَ حَفْظُهُذَا النَّوْع منالشمر أو المراد يهمن تعلق به خاطره حتى يكون به مشغو ﴿ فَافَالْجُوابِ ﴾ أن هذا على و جهين إماه شغو فابتر داده و ذكر ه والنظر فيهأو مشغوفا به وبنظمه وإنشائه واختراعه ومعارضة من تقــدم من أهل ذلك الشأن احتملالوجوه كلما لكن الإظهر والله أعلم أن المراد هو الذي تعلق خاطره به التعلقال-كلي الذي يلهيه عن غيره كان بمن يخترعه وينشئه أو ممن ينقله ويحفظه وقد أعز به فالوجمانسيان هل الذي ابتلي بحب الدنياكان بيده منها شيء أو لم يكن الـكل مما غلب عليهم حب الدنيا من أجلها يحبون ﴿ وَأَمَاقُولُنا ﴾ مَا الحَكُمَةُ فَأَنْ ثُلُ بِذَكُرُ القَيْحِ فَاعْلَمُ وَفَقَنَا اللَّهُ وَإِياكُ أَنْ تَمثيلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالقَيْحِ مَن أعظم الحذر عما مثل به وذلك أن أهل صنعة الطب يزعمون أنه إذا وصل إلى القلب منالداء شيء إن كان يسيرًا فان صاحبه يموت لا محالة لأنه عضو رئيس لا يحمل من الآلام شيئاو إن غيره ممافي الجوف مثل للكبد والرئة إلى غير ذلك أن الآلام إذا كانت في بعضها الذلك من الامور المخوفة والغالب على صاحبها الهلاك فكيف إذا امتلا الجميع بالقبح لا شك في هلاك صاحب ذلك ألا ترى أنه إذا كان بعض الانامل فيه نبات عند أخذه في جمع القيم لا يهنأ لصاحبه عيش ولاحال وأيضا أن صاحب ورم الأكباد يموت مخبول الدماغ من هول ما يقاسي فترجيحه صلى الله عليه وسلم هذه الحالة التي ذكرناها على الشعر الذي فيه راحة النفس إنما ذلك لجمعه علتين وهماشغله عن الله تعالى بمالا يجوز من ذكر تلك الأمور التي يتضمنها تغزل الشعر لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، ولماكان الشغل هنا بمكروه أو حرام كانت الموتة على الحالة المذكورة خيرا له ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أن يقال هل يتعدى الحـكم بوجود العلة أم لا الظاهر تعديه لأنكل ما يشغل عن الله تعالى فصاحبه محروم فان كان بمحرم منأىالمحرمات كان فالموت على هذه الحالة خبر له بما هو قيه ﴿ تنبيه ﴾ إذا كان ملؤه بالقيح خير له من الشمر ومافيه إلا الملتان اللتان ذكرناهما فكيف إذا امتلاً بعلم الجدل وما يشبهه لآن تلك العلوم تفسىالقلوبو تشغلهاعن الله تعالى وتحدث الشكولة في الاعتقادات وتطيل المساذو تزرع الحسدفي الفلوبو التنافس وتفضى إلى التباغض والتحكم على القدرة بأشياء لا توافقها الأدلة الشرعيه قكيف يكون حالصاحبه وفيه ﴿ تنبيه ﴾ على ترك حظوظ النفس والعو ائدالسو. يؤخذذلك من أرز سيدناصلي الله عليه وسلم بعث والعرب في معظم فصاحتها واشتغالها بالشعر وتنافسها فيه فزجرهم النبي صلى الله عليهوسلمعنذلك بهذا الزجرالعظيم الذى تضمنه الحديث ﴿ ويترتب على ذلك من الفقه ﴾ أنشغل الباطن بغير ما يرضى الله من أعظم الامور المهلكة ولم يجعلله مخرجوالامورالواقعة فىالخارجمنااكبائروالصغائر ومابينهما جعامت فيها الحدود والكفارات إلى غير ذلك مدا هو معروف،ن قواعد الشرع ﴿ و بَرَّبُ عَلَيْهِ ﴾

أيضا أن الزجر كان لنفسك أو اغيرك أو يكون بحسب الشيء المنهى عنه من قوة أو لين حتى يكون عاصماً لتلك المادة الرديئة (وفيه دليل) لأهل المجاهدات وهو أنه لما عصت عليهم نفوسهم فى الانقياد إلى ما أربد منها أخذوها بالمجاهدات على قدر رعونتها حتى انقادت وقد ذكر عن بعضهم أن نفسه كان فيها رعونة فجاهدها عشرين سنة بأكل نشارة الخشب ولم يطعمها خبزا أصلاحتى انقادت واستقامت لما أريد منها و مثل ذلك الشأن فى قطع العوائد السوء و لا ينظر فى ذلك لكثرة انتشارها فى الناس و إنما ينظر فيها بلسان العلم هل يجوزام لاوعلى ذلك يكون العمل فهى طريق النجاة جعلنا الله من أملها فى الدارين بمنه وفضله

(۲٤٧) ﴿ جدیث فضیحة الغادر یوم القیامة ﴾

عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ٱلْغَادِرَ ,رَفَعُلَهُ لُوِاً. يَوْمَ الْقِيَامَةِ -- فَيَقَالَ هذه غَدَرُهُ فَلَانَ أَبِنَ فَلَان

ظاهر الحديث يدل على فضيحة الفادر يوم القيامة ينصب له لواء غدرته وشهرته بها على جميع العالم هناك والكلام عليه من وجوه

(منها) أن يقال هل الغدر على عمومه فى الدق والجل أو فى أشياء مخصوصة وهل له عذاب غير ذلك أم ليس وهل لكل غدرة تكون منه ينصب له بها لواء أو لواء واحد يكنى عن جميع غدراته وهل تعرف الحمكمة فى ذلك أم لا إماقولنا) هل الغدر على عمومه وهو فى بعض الأشياء دو ن بعض أما مدا الأشياء المحرمات والممكر وهات التى قد خرجت بيانها فهو عام فى الدق من الأمور و الجل وهذا باب ضيق لم يسامح فيه أحد من العلماء فى ذرة حتى أنهم قالوا فى الأسير إذا كان فى دار الحرب وقال له العلمج الذى هر فى يده عاهد فى على أن لا تهرب وأناأسر حكمن الديد فان عاهده وسرحه من الحديد من أجل عهده فلا يحل له الهروب يخلاف أن لو حلفه فله إذا حلفه أن بهرب و يكفر عن يمينه أما ترى أبل حال الفادر فى كتاب افقه عز وجل حيث قال (ومنهم من عاهد القدلين أتانا متى فضله لنصد قن ولنكو نن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم لى يوم يلقونه بما أخلفوا افته ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) فأورثهم غدرهم لمولاهم أبحس الأحوال وهو النفاق وأماقولنا هله له عنداب على ذلك فالعذاب له بحسب ماقدر عليه وإنماتكون له هذه الاحوال وهو النفاق وأماقولنا هله المنادة الذه قد شاءت الحكمة الربانية أن جعلت لكل صاحب ذب علامة المعلامة الناد والمناد الزور يبعث مولعا لسانه بالنار وآبك الرباية خيط مثل صاحب الجنون يعرف بها ذنبه مثل شاهد الزور يبعث مولعا لسانه بالنار وآبكا الرباية خيط مثل صاحب الجنون فى الدنيا والذي يطلب وليس بذى حاجة ليس فى وجهه مزعة لحم والنائحة لها سربالان أحدها من

الجربوالثانى منالقطران ومانعمن الزكاةإن كانتإبلا يبطحلها بقاعقرقر فجاءتأوفرما كانت تطؤه بأخفافها وتمصه بأفواهها كلما مر آخرها ردت أولاها حتى يقضى الله تعالى بين عباده ثم يرى سبيله وإنكانتغنمافمثلذلك إلاأنه قالتنطحه بقرونهاو تطؤه بأظلافها وإنكانت مالهذهبا أوفضةمثل شجاع أقرع يمضه في شدقيه يقول أنا مالك أناك إلى والمتكبرون يبمثون مثل الذر وآكلأموال اليتامي السنة النار تخرج من منافس جسده وشارب الخر الكوزمعلق في عنقه و الكذاب ينشق شدقيه كما تقدم في الحديث والمغتابون الناس تقرض شفاههم بالمقاريض أوكاورد في ذلك فهذه كلها علامات على كلذنب حتى يمرف بهصاحبه وهيأشيا. عديدة بحسب الجرائم وكني فيذلك قوله تعالى (يعرف المجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام) أعاذنا الله من الذنوب والفضيحة بهالولم يكن فيها إلا هذا المفدار اكانكافيا فى الردع والازدجار فكيف بالامور الزائدة علىذلك الذى لاتحمله الجبال ﴿ وَأَمَا قُولُنَا ﴾ فيمنله غدراتهل تنصبله ألوية بعددها أولواء واحديكني ظاهر الحديث يعطيأن لكل غدرة لواء يؤخذذلك من قوله عليه السلام يقال وهذه غدرة فلان بن فلان، رجاء في حديث غبره بقدرغدر ته ﴿ وَأَمَاقُولُنا ﴾ هل تعرف الحكمة في كو نه جملت شهر ته بنصب اللواء أم لافنقول واقه أعلم قد عرفنا من حكمة الشريعة أن العذاب على الشيء يكون بما يضاده وأرب الشهرة هناك من جملة المقاب أيضا فلما كان الفدر هنا أمرا باطنياخفيا جملت علامته هنا أشهر الأشياء لأن عادة العرب إن أشهر الأشياء عندهم إنما يكون برفع الالوية وقدجاً في حديث آخر وأنه ينصب عند أسته، أوكما ورد وهذه مبالغة في التوبيخ والخزى جزا. وفاقا ﴿وَفِيهِ دَلَيْلَ﴾ علىأن المعرفة في الآخرة مثل المعرفة هنا يؤخد ذلك من قوله فلان بن فلان وكما أن المعرفة بالآباء هنا فكذلك هناك ﴿ تَفْبِيهِ ﴾ إعرض يافلان بن فلان على نفسك حين وصف عليه أبواب الجنة وذكر أن لـكل باب منها من أعمال الخير نوعا يدخل أهله من ذلك الباب وأن أهل الصوم يدخلون من باب الريان فقال أبو بكر رضى الله عنه يارسول الله ماعلى من يدعى من تلك الابواب كلما فقال صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكون منهم» أوكما ورد وكيف حال من اجتمعت عليه وفيه المكالعلامات القبيحة على مافرط من الزكاة وغيرها من المتقدم ذكرها وراياتغدره تخفق عندأسته فاجمل نفسك بينهاتين الحالتين واختر إلى أيهما تفزع بالاعمال لا بالطمع والآمال . والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني ، جملنا الله من أهل الكيس وأعاننا علمه وأسمدنا به بمنه

(۲٤٨) (حديث كراهة الألفاظ الخبيثة من المؤمن ﴾

عَن عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدَكُم خَبَثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ وَ هُ لَقَدَّتُ نَفْسَى

ظاهر الحديث النهى عن أن يصف أحد نفسه بالخبث و لكن إن ظهر له منها مالا يعجبه يعبر عن ذلك بقوله لقست نفسي والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال هل النهى عنها على طريق الـكراهة أو الحظروهل الأمربقوله ﴿ القست نفسى ﴾ على طريق الندب أو على طريق الوجوب وإن كان على طريق الندب هل يمبر بغير هذه الصيغة أم لا وما الحكمة في منعه من قول الخبث وهل يكون المنع من هذه اللفظة لاغير أو ماهو في معناها ﴿ أما قولنا ﴾ هل النهى على طريق الحظر أو الكراهة احتمل والظاهر أنه على طريق الكراهة بحسب ماعلله بعد ﴿ وأما قولنا ﴾ هل إن كان على الندب هل يعبر بغير لقست ﴿ فالجواب ﴾ إن الأولى فى المندوب صيغة لفظه صلى الله عليه وسلم لما فى ذلك من الخير وإن عبر بما فى معناها فقد خرج عن المنهى عنه ودخل فى باب المندوب إلا أنه ترك الأولى من المندوبالترك اللفظ المبارك ﴿ وَأَمَا قُولُنا ﴾ مَا الحَكُمَةُ فَى نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانقلنا تعبدفلا بحثو إنقلنا لحكمة فما هي فاعلم وفقنا الله وإباك أنه عليه السلام كان يعجبه الفال الحسن ويكره السيء منه فكراهيته عليه السلام لذلك الوجه الخبيث لوجهين والله أعلم أحدهما كراهيته من أن يكون فالا فانها لفظة ثفيلة كما نهى عليه السلام أن يسمى أحد ابنه أو عبده خيرا حيفة أن يقول طالبه هناخيرولا يكون حاضرا فقال ليس هنا خيروالوجهالثانى كراهة أنيشهد المرء علىنفسه بالفسق لانالفاسق والسكافر والفأجرنفس كل واحد منهم خبيثة فلماكانت تلك اللفظة تحتمل جملة معان قبيحة منععليهالسلام المؤمنين أن يعبروا بها عما يجدوافيأ نفسهم بما لايرضوه مزعجزها أوءا يشبهه وأبدل لهم لفظة حسنة وهي قوله لقست وهذا من نوع الفال الحسن ﴿ ويترتب على هذا من الفقه ﴾ أن يطلب المرء أنواع الخير حتى ولو بالفال الحسن ويضيف الخيرإلى نفسه ولو بنسبةما وإن ضعفت طمعافى فضل الكريم الجواد ويدفع عن نفسه السوء ويكرهه حتى التفاؤل بهو لايكون بينه وببين أهله وصلة ويقطعها القطع الحكاف حتى في الالفاظ المشتركة التي تقع معبرة عن حالِهو حالهم يعدل عنها خيفة شؤمها أعاذنا الله من ذلك بمنهومما يقوى ما أشرنا إليهما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أتاه أعرافي. فقال و ما اسمك فقال جمرة فقال ابن من فقال ابن شهاب قال ممن قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال بأيهاقال بذات لظي قال عمر أدرك أهلك فقداحتر قوا ، فكان كما قال عمر رضي الله عنه رواه مالك فى موطنه ﴿ وأما قولنا ﴾ هل النهى عن هـذه اللفظة لا غير عنها أو عن ما هو فى معناها فاذا قلنا بتعليل قوله فينبغى المنعمنها ومافىمعناها للعلة المذكورة لاسما ما ذكرنا عن عمررضى الله عنه آنفا وان قلنا تعبد فلايتعدى الحكم إلى غيرها وليس بظاهرو يجبعلى الفول بالتعليل أن يمنعر إما اتخذه اليوم بعضالناسأنه إذا كاذبه شيء يقولنفسي ليسبطيبة وأنا ليسبطيب يخرج نفسه منالطيبين فاذا أخرجها من الطيبين ألحقها بالخبيئين وكذلك كل ما كان من هــذا النوع المنع فيه هو الأولى ﴿ وَفَيْهِ دَلَيْلَ ﴾ عَلَى كَثْرَة شَفَقَتُه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى أَمْتُه يُؤْخَذَ ذَلكُمْن نهيه عَلَيْه السلام عن هذا وما أشبهه ﴿ وفيه تنبيه ﴾ لأهل القلوب لأن من الألفاظ والحركات ماهي إشارة من الغيب لمن فهم ولو لا ذلكما كان ينهىهذا السيدصلوات الله عليه وسلامه عنهذا وأشباهه وممايروى عن بعض أهل القلوب أنه خرج متوجها فى حاجة فقابله دكان صاحب الحاجة وهو قد نزل إلى حاجة له وجعل على دكانه عودين على شبه لامألف فلما رآها الفقير رجع ففيل له فى ذلك فقال لهم أما تروا على دكانه العلامة على أنها ليستعنده فقالوا وماهىفقال لامأال عبارة عن لاشيء هنا فلما كان بعد مجيئه سأله بعض أسحاب الفقير عما قال فقالصاحب الدكان صدق الفقير فان الحاجة لم تكنعندى ومن قول بعضهم مايقوى هذا المعنىقوله . الاعتراض على الرموزجفا إن فهمت و إلافلا تمترض على ماليس لك به علم . ومما يؤيد ذلك قوله صلىالله عليه وسلم ه المؤمن ينظر بنور الله ٥ فمنظر بالنورفهم موضع الاشاوةومن إلى باب عظيم من الفساد وأما أن يسد هذا الباب مرة واحدة متفوته هــده الرموز وتغطى عنه فهذا فى حقه أسلم له إذا سلم الامر إلى أهله وهذا إنما ﴿ وَ لَاهِلَ المَيْرَاثُ وَالنَّوْرُ وَالْتُوفَيقُ كَمَا ذَكُرُنَا عُن عمر رضيالله تعالى عنه فيها تقدم من الـكمتاب ومن رزقه الله منذلك الميراث والنور والذرفيق نسبة ما ولذلك قال صلى الله عليه و سلم . إنما أنا قاسم و الله يعطى » فوجوه الخير على يده عليه الصلاه والسلام تتابعت وقسم لمنقسم ماقدر له جعلنا الله بمن أجزل نصيبه من تلك الخيرات إنه ولى حميد ﴿ حديث تحريم سب الدهر ﴾

عَنَ أَنِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى يَسُبُ ابْنُ.دَمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى يَسُبُ ابْنُ.دَمُّ اللهُ مَا أَنَهُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ

ظاهر الحديث يُدلُ على المنع من سب الدهر لآنه يعود إلى سب خالقه ومصوره وهو الله سبحاله وتعلى والسكلام عليه من وجوه (منها) أنهذا صيغته صغية الخبر ومعناه الزجر والمنع لآنه تنوع أن يسب عبد مولاه أو مخلوق خالقه أر عاد معبوده فلما كان هذا بمنوعا عقلا وشرعا استغنى بالاخبار محبد مولاه أو مخلوق خالقه أر عاد معبوده فلما كان هذا بمنوعا عقلا وشرعا استغنى بالاخبار

عن النهى والمنع وشبههما ﴿ ومنها ﴾ هل سب الليل والنهار أعيانهما هو المنهى عنـه أو سب ما يجرى فيهما من الحوادث والنوازل كانت على أيدى البشر أو بغير واسطة البشر وهل هذا المنع يتعدى إلى غيرهما من المخاوقات أو لاوهل يمنع مايشبهه أو يقارب السب مثل الذم والشؤم وما في معناهما أولايمنع إلاالسبلاغيروما الحكم فيمن فعلذلك ﴿ أما قولنا ﴾ هل الممنوعسب أعياذالليل والنهار أو ما يجرى فيهما من الحوادث فهذا لايخني على أن من سب الصنعة فقد سب صانعها ولا يسكاد هذا يخفي على أحد حتى بأتى على ذلك هذا العتب وإنما الظاهر سب مايجرى فيهما من الحوادث وهـذا هوالذي يقعفيه كثير من الناس وهوالذي يعطيه سياق الحديث لقوله ﴿ بيدي الليل والنهار ﴾ فنفي عنهما أن يكون لهما تأثيرفيها يجرى فيهما من الاموروالحوادث والامور والحوادث التي تجرى فيهما على نوعيزبواسطة الحيوانالعاقل المكلف فهذا يضاف شرعا والهة إلى الذي أجرى على يده وإن كان في التحقيق بقضاء الله تعالى وقدره لأنأفعالاالعباد كسبالهم قد ترتبت عليها الاحكام بالثواب والعقاب بمقتضى الحكمة الالهية وهي في الانشاء والاختراع خلق اللهسبحانه لإخالق إلا هوسبحانه وتعالى علوا كبيرا وما جرى فيهما بغير واسطة أحد من خلقه فذلك منسوب إلى قدرة القادر ليس لليل والنهار فى ذلك فعل ولا تأثير لاعقلا ولالغة ولاشرعا وهوالمعنى في الحديث والله أعلم وكذلك أيضا كلما كانصادرا عن الحيوان غير العاقل فهومضاف إلى القدرة إذا لم يكن ذلك بتسبب العاقل المكلف ولذلك جعل الشارع عليه الصلاة والسلام جرحها جبارا أىليس فيهأ رش ولاقودولادية وكذلك الحكم في الجمادات كلما يكون منها ينسب إلى القدرة أيضا مثل حائط تقع على أحدأو جبل ينهدعليه أوثمرة تضر به أو تسقطعليه أو مايغرق فيه أو مايشبه هذه كلما منسوبة إلى القدرةوالسب لها سب لمصورها وظهرت بقدرته ﴿ وَفَيهُ دَلَيْلَ ﴾ عَلَى نَتَى الْأَفْمَالُ عَنْ الْعَاقِلُ الْمُكَلِّفُ مِنْ جَمَاد وحيوان غير عاقل فسبحان منأظهر قدرته أينشاء بلاحجاب عليها وحجبها حيث شاء برداء حكمته فجاءت الحكمة شاهدة للقدرة والقدرة شاهدة للحكمة (حكمة بالغةفما تغنىالبذر) ﴿ وأما قولنا ﴾ هليتعدى المنع إلى سب غيرهما فاعلم أنكل حكم كازمنوطا بعلة فحيث وجدت العلة فالحكم ثابت لازم فلما عللسبحانه منعسب الدهر بأنه سب له عز وجل لكونه بيده تعالى عن الجارحة والتحديد وإنما اليد هنا كناية عن يدالقدرة كقوله تعالى (خلقت بيدى) أى بقدرتى فحيث وجدنا هذه العلة منعنا ويكون ذكر الدهرهنا الذي هو الليل والنهار من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى لأن الليل والنهارمن أعظم الآيات والمخلوقات الدالة على تحقيق الربوبية ولذلك أشار عزو جل في كتابه العزيز إلى النظر فيهما بقوله ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليلوالنهار لآيات لأولى الالباب) ويكون النظر في ذلك على التقسيم المتقدم وهوِ هل تجرى تلك الأمور على يدمكلف أولا فان كانت على يد مكلف فيكونالانكار أو الزجر

أوالبغض أو غير ذلك امتثالا للاً مر لاغير بقدر ما جعل لك في ذلك دون زيادة فيه فتكون متعديا ولا ينقص منه فتكون عير مرف لما به أمرت حكما عدلا وما فهم هذا الممنى إلا أهل التوفيق لانهم يقولون كل ما في الوجود حسن جميــل إلاماذمه الشرع ذممناه حكما وامتثالا وقــد ذكر عن بعض الىاس أنه رآه بعض إخوانه مكروبا فقال له في ذلك فقال إنه دخل على في معبدي هذا قوم مباركون من الأبدال مرارا فرغبت منهم في بعضها عساهم يحملوني معهم وكانوا يأتوني بخرقالعادة مرأرض بعيدة فحملوني معهم فوصلوني في لحظة قريبة وكانوا في غار في جبل على البحر الـكبير فلماكان إحدى الليالي جاءت ريح شديدة وظلام شديد و هــول في البحر شديد فخرجوا من الغار وخرجت معهم وأخذ وافى التقديس والتسبيح والتعظيم لله سبحانه فحملني الجهال بأن قلت هذا هول عظيمفالتفتوا إلى وقالوا تعترض على الله لايصحبنا قليل الأدب ثم التفت الشيخ منهم وقال لبعضهم اجعله في مكانه الذي أخذناه منه وأخذ بيدي شيأ يسيرا وإذا أنا في موضعي ولم أره ولا واحدا منهم بعد ذلك فكيف لا أحزن على طردى ثم على قلة أدبى وا أسفا على جهلى وا أسفا على بعدى فلم يزل باكيا أوكما جرى هكذا تكون الحرمة عند المباركين احترمو افاحترمو واستحسنوا فاستحسنوا آثروه بالبر والاكبار فآثرهم على غيرهم بالترفيع والاعظام وعنده بالزلفي والاحسان ﴿ وأما قولنا ﴾ هل يمنع ما في معنى السب أوما يقرب منه مثل تعييب الامور والكراهية أو مايشبه ذلك فاعلم وفقنا الله وإياك أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه وإذ لم يكن في الحقيقة مثله لأن ما هو في معنى السب إما أن نقول هو مثله فيمنع وإما أن يكون أفل درجة منه وأقل مايكون فيـه قلة الأدب لأنك تذم شيئا لا تعرف مافيه من الحكمة والاتقان بغير دليل ولا اعتبار اللهم إلا إن كان ذلك كما تقدم بدليل شرعى فهو على ما تقدم الـكملام عليه ولذلك لم يأت عن سيدنا صلى الله عليه وسلم ولا عن أحـــد من الأنبياء عليهم السلام أذ أحدا منهم عاب شيئا من خلق الله تعالى إلا ما أمر به من طريق الأمر فمنخالف سنن الرسل عليهم الصلاة والسلام ووقع في شيء من خاق الله أقل درجاته أنه وقع فيها فيه قلةالادب كيف يستحسن حاله أوتحسن منه حال ﴿ وَفَهَذَا الْحَدَيْثُ دَلَيْلُ ﴾ لأهل السنة رضى الله عنهم لأنهم يقولون إن العقل لا يحسن ولا يقبح وإنما التحسين والتقبيح للشرع لاغير ﴿ وَأَمَا قُولُنا ﴾ مَا الحُكُم عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلَكُ فَهَذَهُ مَسَأَلَةً اجْتَهَادِيَّةً لَانَهُ لم يجيء عن الشارع عليه السلام في ذلك شيء فان قلنا إن حكمه حكم السب الصريح فالخلاف فيـــه معلوم وما أظنـه يكون مثله إلا بمن يعلم ماجاء فى ذلك ثم يقصد الذم بعد العلم فكأنه ما أراد إلا الصريح منه فينبغى أدبه ولا يؤول الحكم فيه إلى العقل لأن السب الصريح الاظهر فيه من الخلاف الذي بين العلماء الادب فكيف بهذا الذي هو دونه وإن صدر ذلك من جاهل يعنف بالقول الشديد ويبين له قِدر ما وقع

عَنْ أَبِى هُرْيَرَةَ رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّيِّ قَالَ يَقُولُونَ الْكَرْمَ الْمَا الْكَرْمَ قَلَبَ الْمُؤْمِن ظاهر الحديث يدل على ان حقيقة تسمية الكرم إنما هي لقلب الثومن وأنه في غيره مجاز والكلام عليه من وجوه

(منها) أن فيه دليلا لمن يقول أن اللغة اصطلاحية يؤخذ ذلك من أنهم كانوا عربا وكانوا يكنون عن ثمرة العنب بالكرمة فه نع صلى الله على وسلم من ذلك بقوله (إنما الكرم قلب المؤمن) وقد جاء من طريق آخرولكن قولوا حديقة العنب (وفيه بحث) وهو لمخص قلب المؤمن بهذا الاسم فان قلنا تعبد فلا بحث وإن قلنا لحكمة فما هى فنقول والله أعلم لماكان اشتفاقه من الكرم والأرض الكريمة هى أحسن الارض وهذه الصفة حيث ما وجدت فهى من أحسن الصفات فلايليق إلا أن يعبر بها عن قلب المؤمن الذى هو خير الآشياء لآن المؤمن هو خير البرية على أحد الوجوه وخير مافى المؤمن قلبه لأنه قد قال المؤمن المسلمة وإذا فسدت فسد الجسد كله الاسماء توقى المهالانه وهى القلب ، وكيف لا يكون كذلك وهى أرض لنبات ممرة الايمان التى قد قال مولانا سبحانه وألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصابا ثابت وفرعها فى السماء توتى أكاماكل حين باذن ربها) (ويترتب عليه فيها من الفقه) أن كل خبر كان لفظا أومعني أومشتقا منه أومسمى به إما تكون إضافته الحقيقية إلى الانمان وأهله وهو فيا عدا ذلك مجاز وفى الكرمة أيضاشبه به إما تكون إضافته الحقيقية إلى الانمان وأهله وهو فيا عدا ذلك مجاز وفى الكرمة أيضاشبه

من المؤمن لأنها لينة قريبة الجني حلوة المذاق وتغنى عن الطعام لأكلها وتغنى عن الماء لمن استعملها ﴿ وَفِيهَا تَنْبَيْهُ لَعَايِفَ ﴾ لأن أوصاف الشيطان تجرى معها كما يجرى الشيطان فى بنى آدم مجرى الدم فكما أن غفلة المؤمن عنشيطانه أوقعته فىالمخالفة وألبسته ثوب البعد والحرمان كذلك إن غفل عن عصير الكرمة ظهرت تلك الاوصاف فيها وألبستها ثوب التخمير والتنجيس وهو الحمر المتقق عليه من جميع العلماء على تحريمه بلا خلاف ويقوى الشبه بينهما من أجلأن الخرمن ساعته يعود خلافكساه ثوب التخليل فكذلك المؤمن من ساعتـه بالنوبة النصوح عادت له طهارته الأصليـة ورياشته الجميله وجبت تو بتــه ما كان قبلها من البعــد والحرمان وأذهبت الآثام والأثقال وكما أيضا تــكون توبة المؤمن بمعالجة من وعظ أو تذكار أو تكون بفيض لايتقدمه علاج فكذلك العصير إذا تخمر قد يكون تخلله بمعالجة وقد يكون دفعة من غير علاج فهل نظرت يامسكين إلى عصـير كرم قلبك فتعالج تخميره لعله يعود خلا ولا تغفل عنهم فيذهب بجميع عقلك فتلحق بالهالكين ﴿ وَفِيهِ دَلِيلَ ﴾ على كثرة حياء سيدنا صلى الله عليه وسلم يؤخذ ذلك من قوله و يقولون ﴿ بَلْفَظُهُ الغيبة ﴾ ولم يقل لهم تةولونفانه يكون فيه الخجل لهم وكذلك كانت عادته المباركة إذا قيل له عن أحد شيء فانه كان لايسميه باسمه ولا يقول له يافلان لم قلت كذا وكذا إلا أنه كان قوله (وما بال رجال) يقولون كذا أو يفعلون كذا ﴿ ويتر تبعليه من الفقه ﴾ إن أهل الفضل أولى الناس بالادب ومكارم الأخلاق وقد نص صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله « إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق » رواه ما لك قال بعض الناس فان كنت ذا همة فتحمل بمكارم الأخلاق والشيم واملاً عطفيك تبختراً بهما فقد أصبت سنة خير الأمم

(۲۵۱) ﴿ حديث إباحة التسمين وتحريم الكذب عليه وليسته عليه والمناه

عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ تَــَمُوَّا ۚ بِاسْمِى وَلَا تَـكَنَّوْا بَكُنْيَتِى وَمَنْرَآنِى فَى الْمُنَامَ فَقَدْ رَآنِى حَقًّا فَانَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ عَلَى صُورَتِى وَمَنْ كَحَذَب عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْمُيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام أحدها إباحته صلى الله عليـه وسلم التسمية باسمه والمنع من أن يكنى بكنيته والثانى اخباره صلى الله عليه وسلم بأنه من رآه فى النوم فقد رآه حقا فات الشيطان لايتمثل فى صورته والثالث من كذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والكلام عليه من وجوه

﴿ مِنْهَا ﴾ هل قوله صلى الله عليه و سلم ﴿ تسموا باسمى ولا تَكَيْنُوا بَكَنْيْتَى ﴾ هل ذلك تعبداً ولعله اختلف ﴿

العلماء في ذلك فمنهم من حمل الحديث على ظاهره مطلقاً ومنع أن يكني بكنيته أصلا ومنهم من علل وقال إنما أراد أن لا يجمع فى شخص واحد بين اسمه صلى الله عليــه وسلم وكنيته وهذا خروج عن ظاهر الحديث ومنهم من عال وقال إن دلة ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم ،اشيا وشخص ينادى خلفه يا أبا القاسم فالتفت إليه صلى الله عايه وسلم فقال له الشخص لم أعنك و إنما عنيت هذا وأشار إلى شخص غيره فقال هو صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ﴿ سموا باسمي ولا تـكنوا بكنيتي ﴾ أوكما ورد ﴿ فاذا قلنا ﴾ أن هذا كان سببا لمنعه عليه السلام أن يكنى بكنيته فهل يقصر ذلك النهبي على العلة فيرتفع بارتفاعها وهي نقلته صلى الله عايه وسلم أو يبقى النهى على عمومه وإن ذهبت العلة موضع خلاف ويحتمل عنديعلة أخرى والله أعلموهيأن العرب كانت كناهم بأسمائهم وكانت من أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم فلعله عنــد ذكر الشخص أبا القاسم تحركت عند:من ابنه شيء كان يشغله عما كان بسبيله فمنع صلى الله عليه وسلم من ذلك كما فعل بعلم الثوب في الصلاة حين نظر اليه فلما فرغ من صلاته قال (ردوه إلى أبي جمهم فابي نظرت إلى علمة في الصلاة فكاد يفتنني) ﴿ و يترتب على هذا الوجه من الفقه ﴾ قطع كلما يتوقع منه شي. من التشويش والمحافظة على خلو القلب بالاشتغال بما هو إليـه مندوب وما هو عليه واجب ﴿ وَإِنْ قَلْنَا ﴾ أن علة المنع ما ذكرنا أولا من كونه صلى الله عليه وسلم التفت إلى الذي نادي يا أبا القاسم فقال لم أعنك فيبكون نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك في حق أمته لأنه من أعرض هو ﷺ عنه فان الله يعرض عنه لأن الله عزوجل يقول (من يطع الرسولفقد أطاع الله) وكـذلك من أعرض عنهرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعرض الله عنه فيكون هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام حين لقيه بعض الصحابة ليلا ومعه عليهالصلاة والسلام إحدىأزواجه (١) فقال له إنها فلانة وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بان قال. خفت أن ينزع الشيطان فى قلبك شيئًا ، او كما ورد فكان ذلك لرفقه صلى الله عليه وسلم بأمته فحيث ما يخاف عليهم شيئًا ما يتوقعه يحذرهم عنه وحيث علم لهم شيئا من الخير أرشدهم إليه فجزاه الله عنا أفضل ماجزى نبيا عن أمته وحشرنا فىزمرته غيرخزايا ولانداما بفضلهفانه ولى حميد ﴿ وأما إباحته ﴾ صلىالله عليه وسلم لهم التسمية باسمه عليه الصلاة والسلام فذلك لما جاء فيهمن الخير لأنه قد جاء أزمن اسمه محمد لايخلو عن خيروقد ذكرأنه إذا نودي يومالقيامة باسمه يامحمد فمن سمعه ورفع لهرأسه أفالح وسعدو جاءت فيه بما يشبه هذا آثار كثيرة وقد رأيت بعض المباركين وكان عنده شيءمن اسان العلم وكان له جملة أولاد وكلهم سماهم محمداومافرق بينهم إلا بالكنىلماسمع من الخير الذيجاءفي هذا الاسم المبارك ولمن سمي به ابنه ولذلك مارأ يته وإياهم إلافى خيرعظيم وكان فقيرا وكانت لهعائلة كثيرة من غير أن يقصد أحدا أو يخرج عماكانبه مشتغلاعماكان يمنيهمن دينه والاولى فىهدهالوجوه حمله علىظاهره فانه أبرأ للذمة وأعظم

<sup>(</sup>١) هَيْ صَفَيَةً بَلَتَ حَيْ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهَا كَمَا رَوَاهُ الْمَضَفُ فِي أَبُوابِ الْاعْتَكَافُ

للحرمة والله المرشد للصوابوةولمصليالقه عليه وسلم ﴿ منرآ ني في المنام فقدرآ ني حقا فان الشيطان لا يتمثل على صورتي ﴾ فقدا ختلف العلماء في هذا فمنهم من قال إن الصورة التي لا يتمثل الشيطان عليهاهي الصفة التي توفي صلى الله عليه و سلم عليها حتى قالوا و تكون في لحيته عدة تلك الشعرات للبيض التي كانت فيها وقال بعضهم وحتى تبكون رؤ ياهله فى دار الخيزران وهذا تحكم على عموم الحديث وتضييق للرحمة الواسعة ومنهم مزقال إن الشيطان لايتصور على صورته عليه الصلاة والسلام أصلا جملة كافية فمن رآه في صورة حسنة فذلك حسن في دين الرأئي ومن رآه على صورة غير حسنة فرؤياه صلى الله عليه وسلم حق وذلك القبح في دين الرائي و إن كان في جارحة من جو ارحه شيء فتلك الجارحة من الرائى فيها خلل منجهة الدين وهذا هوالحق وقد جربه ذا فوجد على هذا الأسلوب سواء بسواء لم ينكسر وبهذا تحصل الفائدة الكبرى فى رؤياه عليه الصلاة والسلام حتى يتبين للرائى هل عنده خلل فى دينه أو لانه صلى الله عليه وسلم نورى فهو مثل المرآة الصقيلة ماكان فى الناظر إليها من حسن أو غيره تصور فيها وهي في ذاتها على أحسن حال لانقص فيها ولاشين وكـذلك ذكروا في كلامه عليه الصلاه والسلام في النوم أنه يعرضعلي سنته عليه الصلاة والسلام فما وافقها فماسمعه الرائى فهو حقوماخالفها فالخلل في سمع الرائى فنه صلى الله عليه و سلم (ما ينطق عن الهواى ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلا فاكثيرا )فتكونرؤيا الذات المباركة حقا ويكون الخلل قد وقع في سمع الرائي وهو الحق الذي لاشك فيه ﴿ تنبيـــه ﴾ وهل تحمل الحواطر التي تخطر لأرباب القلوب بتمثيله صلى الله عليه وسلم في بعض المخاطبات التي يخاطبون على لسانه عليه الصلاة والسلام وتشكل صورته المباركة في عالم أسرارهم في بمض المح ضرات والمحادثات التي من عادة طريقهم المباركةعلى أنها مثل رؤيا المنام فنكونحقا املاهاعلم وفقنا الله وإياك أن خواطر أرباب العلوب حق بحسب مادلت عليه الأدلة الشرعية وأنها أصدق من مراتى غيرهم لما من عليهم من تنويرها وبركتها دون إشارة من قبله صلى الله عليه وسلم رؤياه صلى الله عليه وسلم من مبارك وغيره حق فكيف بهما إذا اجتمعا فذلك تأكيد في صدقها وقد بينا الدليل على تصديق خواطر الرجال من الكنتاب والسنة في غيرما موضع من الكتاب فاذا اجتمع ماذكرنا من تشكل صورته المباركة أو كلامه المبارك لأولئك المباركين وقد اجتمع على تصديق ذلك أدلة الكتاب والسنة وكرضي في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « إن الشيطان لايتمثر بصورتي ، لأنه لفظ عام و لاجل حمل العام على عمومه وما نفاه عليه الصلاة والسلام من طريق الباطل الذي هو طريق الشيطان وتخيلانه لم يبق إلاأن يكونحقا قطعا لكن بالشرط المتقدموهوأن تعرضعلي كتابالله وسنة نبيه عليه الصلاة ـ. والسلام فما وافق أمضى و إلا فلا وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فليتبوأ مقعده مِن النار ﴾ أى فلينزل مقعده من النار لأن التبوء هوالنزول لقوله عزوجل (وإذبوأنا لابراهيم مكان البيت) أي جعلناه له منزلا ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أنه قد علم بأدلة الشرع أن الكذب من الكيائر وقد جاء أفيه من الوعيد العظيم ما تقدم ذكره في الأحاديث قبل فهل لاخباره صلى الله عليه وسلم هنا عنالكذب علة خصوصا بهذه الصيغة زيادة فائدة أو إنما أخبرأن الكذبعلبه صلىالله عليه وسلم •ن جملةالـكـذب المحرم الذي لا يمكن فيه التأويل ولا يقبل التعليــل ولا التوجيه لما تقدم الكــلام على الـكـذب في الاحاديث قبل ووجهنا ما قال فيه العلماء فاذا هو على خمسة وجوه كما هو مذكور هناك فيكون الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من أحد الأقسام الخسة وهذا القسم الذي هو منها محرم بالنص والاجماع ولا يدخل فيه ذلك التقسيم بالجملة الكافية وأن صاحبه يعذب العذاب الاليم واحتمل أن يكون بمنزلة هذا النوع المذكوروزيادة ﴿ فَأَنَّاهُ أَخْرَى ﴾ وهيأنالذي يكذبعليه صلى الله عليه وسلم متعمداً لابدله من دخول النار بخلاف غيره من الكذابين فقد يأتي الله بمن يشفع فمه وقد يتوب أوقد يتداركه الله تعالى بنوعمن أنواع الرحمة يؤخذ ذلك من قوة قوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول فليقعدمقعده من النار فلامحيصله منها وبهذا تظهرالفائدة في الفرق بين الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من الكذب على غيره والله أعلم ومن جهةالتمليل يقوى هذا التوجيه لأن الـكـذب عليه صلى الله عليه وسلم يقع به الخلل فى الدين وتغيير الأحكام وهذا كفر عند بعضهم وإن لم يستحله ومن كفر فلا محيص له من النار بخلاف غيره من الكبائر والآثام فانصاحبها فىالمشيئة ﴿وبقى بحث﴾ فى توبته هل تصحأم لا فهـى والله أعلم على ضربين لا يخلو أماكذب بهعليه صلى الله عليه وسلم أن يكون قد ترتبت عليه أحكام أولا فان كان ترتبت عليه احكام فهل يمكنه ردها وقطع تلك المادة بالجملة الكافية أولايمكنه ذلك فان لم يترتبعليه أحكام وترتبت عليهوقدرعلى قطع تلك المادة الفاسدة بالجملة الكافية وفعل ذلك وصدق مع الله تعالى فى تو بتارجيت له لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « التوبة تجب ما قبلما » و إنّ كان لا يمكنه تلافي ذلك خيف عليه من عدم القبول لنقص شروط التوبة فان من شروطها رد المظالم لأن أولئك المساكين الذين بلغت لهم تلك الاحكام الفاسدة وعملوا عليها فقد ظلمهم ظلما كثيرا وقد جاءأن مولانا سبحانه يقول يوم القيامة لصاحب البدعة (هب أغفر لك فيما بيني و بينكفالذين أضللت كيف أفعل بهم)أو كما ورد معناه أى لا أترك لك حقرقهم وآخذك بها فاذا كان هــــذا لصاحب البدعة فـكيف بمن كـذب عليه صلى الله عليه وسلم وغير بذلك أحكام شريعته من باب أحرى وأولى ومن هذا الباب وصية بعضأهل التحقيق وإتضع لاترتفع إتبع ولاتبتدع من تورع لم يتسعه ونما يشبهه وصية الآخر بقوله و عليك بالمدنة والسنن تفز بالأجروغنيمة الدارين، منالله علينا بذلك بمنهآمين (۲۵۲) ﴿ حدیت النهبی عی التسمی بملك الملوك ﴾

عَنَّ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَعُ الْأَسْمَا. عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ رَجُلُ تَسَمَّى مَلَكَ الْأَمْلَاك

ظاهر الحديث يدل على أن أخس الاسماء وأرذلها عند الله بوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك والمكلام عليهمن وجوه ﴿ منها ﴾ هل هذا التحقير الاسم يلحق منه للذي يسمى به شيء خلاف هذا أم لا ومنها هل هذا لعلة أو لغير علة فان كان لعلة فهل نطرد الحكم حيثوجدنا العلة أولاوما الحكمة فى قوله «يوم القيامة» ﴿ فأماقولنا ﴾ هل ياحق للمسمى هذا الاسم زيادة على تحقير الاسم أو لا نقول إنما جمل ترفيع الأسماء يوم القيامة للهلالة على ترفيع أهلما ومالهم فى ذلك اليوم من الخير والسرور وكذلك ضده دال على ضده لأن ذلك يرم حق ليس فيه مجاز , لانلبيس ﴿ وأَمَا قُولُنَا ﴾ هـل ذلك لملة أو لا فان قانا تعبد فلا بحث و إن قلنا العلمة فها هي فنقول والله أعلم لتشبهه باسم من (ليس كمثله شيء) لان هذ الاسم لايكون حقيقة إلالله سبحانه وتعالىفان كانت العله ما ذكرنا فيجوز تعدى الحكم ،ثل أن يتسمى بسلطان السلاطين وكمذلك قاضي القضاة وإن كانت العلة بهذا الاسم أعني قاضي القضاة وقدتقدمت بسنين لاسيما فىجهة المشرقوق ذكرعن الثيررىمن أهل التحقيق أنه جاء يزوره من كان يتسمى بهذا الاسم في زمانه فلما دخل عليه قالله بعض من جاء معه هذا قاضي القضاة وكان معهم قاعدا منبسطا فلماسمع كلامه قام دهشانا مسرعا وهويقول هذاقاضي القضاة فهذا يوم الفصل والقضا فأين الميزان فأين الصراط وجعل يعدد من أحوال يوم القيامة ماشاء الله تعالى فحصل من كلامه فى النفوس حالعجيب وقد حدثني بعض من لفيته من السادة أن دولة الموحدين وكانت دار بملكتهم فى غرب العدوة مراكشأن الفاضي الذي كان يتولى بهاكان يدعى بقاضي الجماعة لأن الفقها. إذ ذاك كانوا هناكمتوافرينوكان الغالب عليهم الدين فلم يأخذوا من الاسماء وجميع الاشياء إلاالذي ليس فيه شيء من المكروه ولا يحتاجون فيه إلى شيء من التأويل وهذه طريقة الساف رضي الله عنهم ولم يسمع هذا الاسم فى الساف الصالح أيضا فنعوذ بالله من قلة الاهتمام بأمور الدين والنهاون به ﴿ وَأَمَا قُولُنَا ﴾ مَا الحكمــة في قوله يوم القيامة لأنه يوم تظهر فيه الأمور على ماهي عليه حقيقة ليس فيها زغل ولا عناد ولا تجاوز ولا مجاز إلا حقائق ظاهرة وهـــــذه الدار فيها التلوينات والاختلاطات وقد يكون ظاهر الامر يوافق باطنه و الضدوفى تلك الأعمال على إبراز الضمائر وتحقيق الحقائق (هنالك تبلوا كل نفس ماأسلفت) ﴿ وَفِيهُ تَنْبِيه ﴾ علىأن الأدب فى الدين مطلوب جدا يؤخذ ذلك من كونه لما تسمى هذا المسكين بهذا الاسم وهو محتمل إن أراد ملك ملوك الأرض د ۲۶ ـ رابع بهجة ،

وكان ذلك ملكاً له واحتملأن يسم به اختيارا مثل مايتسمي بعض نساء العرب وغيرهن في الوقت وقيل هذا الوقت سنة العرب والناس أجمعين يعلنون أن ذلك ليس بحقيقة وكما يسمى بعض الناس بسيد الناس وهذا مقطوع أيضا أنه ليس كذلك وهذا الاسم أيضا يدخله المنع بالتعليل المتقدم وما هو في معناه لأن العلة فيـنه موجودة لـكن غفلات توالت ُوعوائد سوء اتخذت راح الأمر عليها على مأ قدر له بما قدر واحتمل أن يكون يسمى بذلك تمردا وتجبرا لـكن ليسفى الحديث ه! يدل على واحد من هذه خصوصا فالـكل محتمل والمحتمل ينبغي أن يبقى كل محتملاً له لا سيما في مو اضع الخوف الكن صيغة اللفظ في الحديث العموم لأنه قال ﴿ تسمى ﴾ فيكون معناه تسمى بهذا الاسم علىأى وجه وقع هذا الاسم فصاحبه بتلك الحالةالذميمة والمخزاةالعظيمة فبهذا يزداد الحضءلى طلب الأدب فىالدِين ﴿ وَفِيه إِرشَادَ ﴾ إلى علم السنة و إيثاره على غيره لأن هذا وأمثاله وهي مواضع عديدة وقد نبهناعليها في مواضع من الكتاب لاتعلم إلامن طريق علم السنة والاهتمام به وقدغفل عنذلك كمثير من الناس وأوقعهم ذلك في المهالك وهم لا يعلمون ويكون حالهم كما أخبر تعمالي في كتابه ( رهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) فمنهم من جهله جملة واحدة ومنهم من اشتغل به وكان علمه بِ لأثرة غيره عليـه ويجعل ذلك نبلا وكيسا وهو غي وحرمان أعاذنا الله من ذلك بمنـه ولذلك كانت وصية من لقيته من أهل التوفيق بالعلم والسينة أن يقول الرجل يكون محاسبا مراقبا فك نت أقول ما معنى قولكم محاسبا مراقبا فكان جوابه على ذلك أن يكون محاسبا محاسب تفسه في هذه الدار لقوله صلى الله عليه وسلم « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » فان رأى على نفسه دركا أحذ في خلاصها ومراقبا يجعل قلبه أمام رأيه فان خطر له قول أو فعل نظره بلسان العلم فان كان جائزا فعل أو قال وإن كان ممنوعا أومكروها أمسك لأن ترك الذنب أولى من طلب المغفّرة وإلا كان كتاجرينفق ولايعلم فيصبح وقد أفلس وإن لم يعرف ذلك الذي خطر له من أي الوجوه هو توقف حتى يسأل أهل العلم الذين هم على السنة واتباع السنن فان المؤمن وقاف جملنا الله من المؤهنين حقا الملطوف بهم بمنه لارب سواه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و سلم ﴿ حدبث من السنة تشميت العاطس بعد حمده ﴾

عَن أَنَس بْنِ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنهُ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلاَن عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَخَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتُ اللهِ عَنْدَا وَلَمْ يُشَمِّتُ فَالَ إِنَّ هَذَا حَدَ اللهَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتُ فَالَ إِنَّ هَذَا حَدَ اللهَ وَأَنْ مَا يَعْمَدُهُ وَانْتَ لَمْ يُحْمَدُهُ وَانْتَ لَمْ يَحْمَدُهُ

ظاهر الحديث يدل على أن السنة أنه لايشمت العاطس حـتى يحمد الله تعـالى ومن عطس ولم يحمد الله تعالى فلا يشمت والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال هل التشميت للماطس و اجب أو مندوب و منها كيف صفة التشميت و ما معناه و ننها هل هذا مطلق فى كل مرة وإن تكرر هذا مر. العاطس مرارا أو له حــد محدود و منها هل هذا لـكل عاطس كان مؤمنا أو كافرا أو هذا خاص بالمؤمنين ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ هـل هـو ع لى الوجوب أو الندب فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال فمنهم من يقول إنه فرض على كل من سمعه وهم أهل الظاهرومن علمائنا من وافقهم على ذلك ومنهم من قال هو ندب و إرشادو منهم من قال هو واجب على الكفاية كرد السلام وهم جمهور أهـل السنة ﴿ وأما قولنا ﴾ كيف صفـة انتشميت فقد جاءت صفته نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال . إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وإذا قال الحمـد. لله فليقل له يرحمك الله و يرد عليه يغفر الله لنا ولـكم، أو كما فال عليه الصلاةو السلام وفى رواية يردعليه ( بقوله ) يهديكم الله يصلح بالـكم ومنهم من قال هو بالخيار لان اللفظين قد رويا عن الني صلى الله عليه وسلم فبأيهما رد فقــد وافق السنة ومنهم من استحب أن يجمع بينهما حتى بكون أجمـع للخير وخروجا عن الخلاف وهـو الأحسن والله أعلم وقدجاء بدل التشميت بالسين المهملة ﴿ وأما قولنا ﴾ ما معنىالتشميت فهو بمعنى أبعدالله عنك الشماتة وجنبك مايشمت بهعليك وأمامعني التسميت فهوبمعنى جعلك اللهعلىسمت حسن هذاقول أئمتنا ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هذا مطلقا في كل مرة وإن تكرر العطاس من العاطس في الوقت مرارا فالذي عليه الجمهور أن الحدفيه إلى الثالثة أو الرابعة لأنه جاءعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا عطس فشمتوه ثم إن عطس فشمتوه ثم إن عطس فشمتره ثم إن عطس فقو لو اله عافاك الله فانه مضنوك أو كما فالعليه الصلاة والسلام قال راوى الحديث لا أدرى بعد الثالثة أو بعد الرابعة قال فانه مضنوك» فمن أجل الشك الذي روىعن راوىالحديث وقع الخلاف ﴿ وأما قولنا ﴾ هله اأمر عام كان العاطس مؤمنا أو كافرا أو هو للمؤمن لاغير لا أعرف خلافا ان "تمثيميت عام للؤمن والكافر غير أن في الكيفية في ذلك وقعت التفرقة بين المؤءن والكافر لأن الكيفية في تشيمت المؤمن كما تقدم الكلام عليها وأماالـكافر فان يقالـله (يهديكم الله ويصلح بالـكم) وهذه الصفة التي رويت عن النبيصلي الله عليه وسلمفى تشيميته أهل الكتاب لأر اليهود كانوا يستعملون العطاس بين يديه صلى الله عليه وسلم رجا. في دعائه و تشميته ( بيهديكم الله ويصلح بالـكم) و بقى الخلاف بين العلماء إذا عطس العاطس فحمدالله فسمعه بعض الحاضرين ولم يسمعه الغيرهل بجب على من لم يسمعه حين حمد الله وقد سمع الذي شمته هـل يشمته هو تما بعا لذلك أمها قولان ﴿ وَفَيه دَلَيْلَ ﴾ على جو از طلب المفصول من الفاضل علة الحكم و بيانها يؤخذ ذلك من قوله « يارسول الله شمت هذا ولم تشمتني » ﴿ وَفَيْهُ بِحَثُ ﴾ وهوما الحكمة بأن جعل فى العطاس هذه الاحكام المذكورة فان قلنا تعبدفلا بحث وإن قلنا لحكمة

فما هي فاعلم أنه لم يختلف أحد بمن له معرفة بطب الابدان وأدوائها أن العطاس فيه منفعة للعاطس وأنه إذهاب دا. قد يكون في رأسه فعلى هذا هو من جملة النعم وقد تقرر في قواعد الشرع أنه بما استعبدنا به الشكر على النعم وأعلا الشكر هو الحمد فأمرنا بذلك فأنتجت بالعود الجميل مزيد النعماء وهو الدعا. بالخير أثر الحمد لأن الله عز وجل يقول في كتابه ( لئن شكرتم لأزيدنـكم ) فتأ كـدت النعم بمريد الدعاء له من السامعين لعطسه ثم تأكدت الرحمة بالدعاء من العاطس لأحيه الذي شمته ولنفسه إن شاء الله ﴿ و فيه تنبيه ﴾ يدل على لطف المولى سبحانه بعبيده وهو أن جعل المزيد هنابعد الحمدواجبا مشروعاولم يتركذلك لاختيار أحدمن عباده ولاغ ثباعناحتى لانعلم هل قبلمنا فزيد لنا ولا ماهي الزيادة أيضا حـتى يحصل العلم بها ولا ماهو قدر الزيادة ولا ماهو جنسها فشرعت لناتلك الألفاظ الدالة على الخير العميم لمن فهم معانيها وتدبرها لأنه إذا قلناإن التشميت واجبكما تقدم وهو الذي عليه الجمهور فاذا فعل المكلف الواجب الذي عليه بشروطه رجى لهالقبول فهذا قد دعى للعاطس بالخير امتثالالما به آمر فهذا دعاء مرجو قبوله فلما كان الأمرعلي هذا الخير العظم أمر العاطسان يدعو للذي أجرى له على يديه مزيد الخير لدعائه له بالخير وأن يدعو هو أيضا له بالخير حتى تكون رحمته عزوجل عامة بعباده إذذاك وكان الرجاء في قبول الدعاء الثاني مثل الأول سواء ويتر تب على هذا من الارشاد أنه إذا شعر أحد من المبيد موطنا يكون فيه خيرا أو رجاممنوجه أنيكم ثرفيه بالدعاء لنفسه ولوالديه وأقاربه وأصحابه وإخوانها لمؤمنين فان لله نفحات إذا وجدت سعد بهاعالم كبير جعلنا الله بمن تعرض لها وأصابها ونمنأجزل له نصيبه منها بتعرض وبغيره فانه ولىحميد ﴿ وَفَيُّ دَلَيْلَ ﴾ على عظيم النعمة على العاطس يؤخذذلك مما تر تبعليه من هذه الاحكام و الخير فصارت علما على ذلك ﴿ وَفِيه إِشَارَةٌ ﴾ إلى عظيم فضل الله تعالى ورحمته لأنه عز وجل رحم عبده بأن أذهب عنه ذلك "ضررالذي كانبه بنعمة العاطس ثم ثناها بمشروعية الحمدلة ثم أتبعها بدعاء خير بعد دعا خير وهذا كله في لمحة واحدة نعم متواليات في أيسر زمان بلا موجب عليه إلا بمجرد الفضل بد. منه وبرحمته سبحانه وكذاك الخير المذكور تمامه منه ﴿ تنبيه ﴾ فى أحكام الحديث وفيها أشرنا إليه من التنديهات وغير ذلك إذا نظرتها بقلب له بصيرة حصل لك به من قوة الايمان ما لا بحصل بعبادة أيام عديدة و دخل داخل قلبسك و لحمك و دمك من حبالله تعالى الذي قد أعد لك س هــذا الخير العظيم مالم يكن لك في ظن و لاعلم ومن حب رسولالله صلى الله عليه وسلم الذي كالزممر فة هذا الخير على يا يه مالا بقدر قدره وكذلك الحب في علم لله بدننه عليه الصلاة والسلام وزيادة ذرة من هــذا خير من قناطير مقنطرة من الأعمال المقبولة بلا خلاف في ذلك بين أحد من علمــاء أهل القوفيق ولاتباع السنة والسنن أعاد الله علينا من بركاتهم وجعلنا لانعمه من الشاكرين بمنه

( حديث التشهد المشروع في الصلاة ﴾

ظاهر الحديث يدل على أن هذا التشهد المذكور فى الحديث هو المشروع فى الصلاة والكلام عليه من وجوه

﴿ مَنْهَا ﴾ هل تجزى. خلافهذه الصيغة أم لا ومنها هل هو سنة أو فرض ومنها الكلام على معانى تلك الالفاظ ﴿ فأما قولنا ﴾ هل يجزى مخلاف هذه الصيغة فاعلم أنه لا يجزى ـ إلا ما جاء فيها من اختلاف يعض ألفاظها في بعض الروايات فمنها ماجاء من طريق عائشة رضي الله عنها وهو قولها «النحرات العلميات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبيده ورسوله السلام عايك أيها آنبي ورحمية الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله الله شهدت أن محمد رسول الله ، ومنها ما جاء من تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر والصحابة رضي الله عنهم متوافرون وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها الني ورحمة الله و دركاته السلام علينا وعلى عبـاد الله الصالحين أشهـد أن لا إله إلا الله وأشهد أز محمد' عبـده , رسوله ، ومنها ماجاء من تشهد ابن عباس و ابن مسعر د رضي الله عنهما و المعنى في الـكيل و احد غير أن في بعض الالفاظ اختلافا وكاما فى الصحيح وبأيها تشهد أجزأ بلا خلاف أعرفه بين أحد من العلماء خلف عن سلف ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هو سنة أو فرض فالجمهور على أنه سنة إلا ماروى عن الشافعي أن الصلاة على الذي ﷺ فيه فرض وأماالكلام على معانى الألفاظ فقوله ﴿ التحيات لله ﴾ جمع تحية والتحية هي السلام فالسلام كله على اختلاف أنواعه وصيغه هـو لله تعـالى أى مضاف إليه لآن من أسمائه سبحانهالسلام فكل ما كان مشتقامن هذا الاسمفهو له ومضاف إليهوقوله ﴿ والصلوات ﴾ هيجمع صلاة وفى اللغة معناها الدعاء والدعاء منه تتابع الرحمة والرحمة منه كدعائه صلى الله عليــه وسلم لأن أبا أوفى حين أناه ابنه بصدقته فقال واللهم صلَّ على آلماني أوفى و ارحمهم ، وعطفها على التحيات فاستغنى

. بذلك عن إعادة ﴿ كُرُّ الله تعالى والصلاة من الله سبحانه وتمالى رحمة لعباده ومن أسمائه عز وجل َ ا الرحمن فكل ماكان مشتقاءن هذا الاسم فهوله ومضاف إليهو قوله ﴿ والطيبات ﴾ جمع طيب والطيب كله على اختلاف وصفه له عز وجل ومضاف إليه سبحانه وعطفه على النحيات لله فاستغنى بذاك عن إعادةذكر الله تعالى وهو من فصيح الكلام وقوله ﴿ السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركانه ﴾ السلام معناه الامان و بركاته وخراته وأمره عليه السلام بالدعاله هناهو في حقيم لأنمن أكبر القرب إلى الله سبحانه الصلاة عليهصلي اللهءايه وسلم والدعاله وإنكانهوعليه الصلاة والسلام لماأعطاهالله وفضله غير محتاج إلى دعائنا لَكُن ذلك رحمة في حقنا ألا ترى إلى ماجاء من الخير إلى من قال في دعائه (١) آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لاتخلف المعياد » وهذا أمر قد من الله به عليه حتماً لا تبديل فيه فالفائدة في ذلك للذي يدعو به حتى تـكون بركـته صلى الله عليه وسلم تعود على أمته في كل الأحرال وقوله ﴿ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض ﴾ السلام معناه الأمان كما تقدم فـ كا نه يقول ويدعوناالامارلنفسه ولكل عبدصالحافي السماء والأرض ومن جعل له الامان منالله فقد حصاله جميع الخير من الله علينا بذلك بمنه ﴿ وَفِيهُ تَذْبِيهِ ﴾ منه صلى الله عليه وسلم لما على اتباع طريق الصالحين لانه إذا كنت منهم فحميع المصلين في كل صلاة يدعون لك بالامان والخير فدلكخيرمن أضعاف أضعاف عملك بما لايعلم قدره إلا الذي من به عليهم ﴿ وَفَيه دَلَيْلُ ﴾ على أن الملائـكة والصالحين من المؤمنين لا يفضل أحدهما الآخر لأن العلماء اختلفوا فيَّمن أفضلُ أهل الملاءُ كَمَّ أو الصالحين من بني آدم على قولين والنص منه صلى الله عليه وسلم هنا يعطى أن لاتفضيل بينهما لأن الصحابة رضى الله عنهم كانواكما ذكر أول الحديث يسلمون علىالله قبل عباده ثم علىجبريل وميكاثيل ثم على فلان فقال هو صلى الله عليـه وسلم عنـد ماعلمهم كيفية التشهد إذا قال السـلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد وافق كل عبد صَّالح في السما. والأرض فجمع فيه بين الملائـكة لأنهم سكان السماء وبين ني آدم الصالحين بلاتقديم ولاتفضيل وقوله ﴿أَشْهِدَ أَنْ لَالِهُ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهِدُ أَنْ محمدا عبد، ورسوله ﴾ ختمه بأرفع الكلام وعماد الدين وهي كلمة الاخلاص وتصديق رسالته صلىالله علميه وسلم ثم أباح لنا الزيآدة على ذلك ثما هو يناسبه لآن ذلك معروف عند العرب يؤخذ ذلك من قوله ﴿ ثم يَتَخَير بعد من الكلام ماشاء ﴾ نحو ما أشر ناإليه ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن أول ما فرضت الصلا. لميكن أتتشهد ن مشروعيتها لافرضاو لاسنة يؤخذذلك من قول عبدالله ﴿ كَنَا إِذَاصَلَيْنَامُعُ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم نقولالسلام على الله قبل عباده ﴾ فدل على أنهم بقوا على ذلك زمانا حتى إلى اليوم الذي سمع النبي صلى الله عليه و سلم فنهاهم عن ذلك وأمرهم بما ذكر بعد وبقي ﴿ هَمَا يَحِتُ ﴾ وهو (١) وأوله (منقال حين يسمع الدراءاللهم ربهذ، الدعوة لتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة ِ الفضيلة وابَعْثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي وعدته . إنك لاتخلف الميعاد حلتله شفاعتي يوم النميامة ) رواهالبخاري وأصحاب السنن والبيهقي واللفظ له .

أن يقال لمنهاهم أن يقولوا ﴿ السلام على الله قبل عباده ﴾ ثم أمر هم أن يقولوا التحيات و هي جمع تحية والتحية هي السلامكما تقدم والانفصال عنه إن السلام هو الامان فلما قالوا هم السلام على الله فليس على الله خوف منأحد ولا يقدرأ - دعلي ضره ولانفعه كماجاء في حديث مسلم وغيره «إن يريد واضرى لم يقدروا، وكذلك نفعه سبحانه فنهاهم عن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى منه يطلب الامان وهو الذي يؤمنا وهو الذي يخوفومنه الخوف وفيه الرجاء فأمرهم عليه السلام أن يأتوا الامرعلي بابه ويطلبوا الامان منه عزوجلو يعرفو نلمسبحانه بأنههو السلام وهوالذي يعطى السلامو إليه يضافحقيقةو إنكان يضاف إلىغيره في بعض الأماكن فهومجاز أولوجه مامن طريق القتضته الحكمة الربانية فجزاه الله عنامن معلم خيرا ﴿ وَفِيهُ دَلِيلٌ ﴾ على أنما كانمن زيادة ذكر أو دعاء في الصلاة لا يفسدها يؤخذ ذلك من أن النبي الله للم يأمرهم باعادة الصلاة التي تقدمت لهم وهم كانو ايذكرون فيهامانهاهم منه كاهو في نص الحديث ﴿ و فيه دليل ﴾ على أنهإذا كان القلبمتعلقا بفعل خير والمر. في الصلاة أن ذلك لا يفسدصلاته إذالم يكن يتولى على القلب حتى يخل ببعض أركانها يؤخذ ذاك من أنه لما سمع سيدنا صلى ألله عليه وسلم مقالتهم وهو فى الصلاة بقى خاطره المكرم متعلقا بمقالتهم لأنه عليه السلام عندماسلم من الصلاة كلمهم كماهو نص الحديث فدل على أن ذلك بقي مستصحبا إلى فراغه عليه السلام من الصلاة فكلمهم فيه فاناستولى على القلب المشتغل بتلك الطاعة حتى أخل بركن من أركان الصلاة أعاد الصلاة كما فعمر رضى الله عنه حمن صلىصلاة الصبح بالصحابة رضو ان الله عليهم فلم يقرأ فيها فلما فرغ منها قيل له فى ذلك فقال إنى جهزت جيشا إلى الشام وأنا في الصلاة وأنزلتهم منازلهم ثم أعاد الصلاة ﴿ وَفَيْهِ دَلِّيلٌ ﴾ على أن أفضل الأعمال تعليم دين الله تعالى يؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسـلم لم يفعل أثر الصلاة إلا أن أخذ في تعليمهم ولم يشتغل بتسبيح ولاغيره فدلذلك على فضيلته وقدجاء أنهءمن صلى الفريضة وقعد يعلم الحنير نودى في ملكوت السموات عظيما ، ﴿ وَفَيْهُ دَلِّيلٌ ﴾ على أن اسيدنا صلى الله عليه وسلم أن يشرع من الاحكامما يظهر لهدون وحيو يلزمنا امتثاله يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام لما علمهم التشهد لم يذكر أن ذلك كان بوحى ولو كان بوحى ذكره كما فعل عليه السلام فى غير ماموضع علىماهو منصوص عنه صلىالله عليهوسلم ﴿ وَفَيْهُ دَلِيلٌ ﴾ على فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم يَوْخَذَ ذلك من أنهم تلقوا هذه الاحكام عنه صلى الله عليه وسلم ونقلوها لنا فهذ،منزلة لايشاركهم فيها أحد وفيه ﴿ نَكَتَهُ صُوفَيَهُ ﴾ وهو إذا كانجميع الخير والطيبله سبحانه فلم يبق للعبد إلا الفقر دائما واللجأ دائما والاحتياج إليـه سبحانه دائما فانظركيف تقول ذلك في كل صلاتك ثم تدعو عندفراغك بكثير من الأشياء حسا ومعنى وتضيفها إلى نفسك حقيقة ( يايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) فلو جعلت حالك مثل مقالك لكنت من الأبرار لكن كثافة الران فسد به الحال

(٢٥٥) ﴿ حديث أنواع الزنا وماكتب على العبد منه لابد من نفاذه ﴾

عَن أَبِي هُرِي َ أَكْرَضَى الله عَنهُ عَن النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَى ابن اَدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ عَالَةَ فَزَنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ وَزِنَا اللَّسَانِ النَّطُقُ وَالنَّهُ سُ تَتَمَى ذَلِكَ وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصِدِّقُ ذَلِكَ لاَ عَالَةً فَزَنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ وَزِنَا اللَّسَانِ النَّطُقُ

ظاهر الحديث يدل على الاخبار بأن من كتب الله عليه من بنى آدم شيأ من الزنا لابد أن يفعله ولو تحرز بماعسى أن يتحرز والكلام عليه من وجوه

﴿ مَهَا ﴾ أنه صلى الله عليه وسلم قسم الزنا على قسمين زنا الفرج وهو الزنا الحقيقي وهو الذي يوجب الحد وزنا العين بالنظر واللسان بالكلام وهو الذي بدخل تحت حد اللمم على قول بعض العلماء لأنهم قالوا مادون النكاح فهو اللمم ويستشهدون بقوله تعالى (الذين يجتنبون كباتر الائم والفواحش إلا اللمم) ومصداق ذلك من الحديث نفسه قوله عليه السلام ﴿ والفرج يَصْدَقَ ذَلْكُ أو يكذبه ﴾ فاذا كذبهالفرج فلازنا و بقىفيه ﴿ سَرَّالَ ﴾ وهوأن يقال ذكره العن واللسان هل ذلك الزنا مقصور على هانين الجارحة بن أوذكرهانين الجارحة ين من باب ذكر التنبيه بالأعلى على الأدنى الظاهر أنه من باب الننبيه بالاعلى على الادنى لأن لكل جارحة زنا وهو خروجها في تصرفها عما شرع لها فان اليد لما لمست مالم يجز لها فقد زنت وكذلك الأذن إذا سمعت مالايجوز لها فقد زنت وكدلك الانف إذاشم مالايجوز فقد زنا وكذلك الرجل إذامشت إلى مالايجوز لهافقد زنت وكذلك جميع الحواس زنا كلجارحة بحسب خروجها عما شرع لهالكن لاتخلو كلجارحة من الجوارح أن يكون خروجها عما شرع لها مماهو من أسباب النكاح وأدواته أومن غيرذلكفان كان بماهومن أسباب النكاح وأدواته فهو الذي يكون الفرج يصدقه أويكذبه وهوالذي أشار إليه سيدنا صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن بسبيله وإن كان خروجها عما شرع لها لايمكن أن تكون تلك المخالفة إلامنها وهي التي تحققها إن كانت لها مشاركة مع غيرها من الجوارح فيها أو تكذبها فليس من هذا الحديث الذي نحن بسبيله ولها حكمها منصوص عليه في موضعه مثال ذلك الغيبة التيهي مختصة باللسان وهي من الـكبائر بلاخلاف لقوله صلىالله عليه وسلم والزنا إثنان وسبعون باباأدناه مثلأن يطأ الرجل أمه وان أربيالربي استطالة لسان المسلم في عرضأخيه، فمن وقع في الغيبة بلسانه فقدتحقق عليه إثم الغيبة ولا يحتاج فى ذلك لجارحة أخرى تصدقه أو تكذبه وعلىهذا النوع ، فانظر جارحة جارحة تجدالقاعدة مطردة والحكم فيها واحد وقوله صلىالله عليه وسلم ﴿ أدرك ذلك لامحالة ﴾ لايختص هذا بالزنا وحده بل كـذلك حكم الله في جميع أنواع الخير والشرمن كتبله من

أحد الوجهين شيئا واجبا فلا بدله منه لايرددعنه راد لأنه قد نص العالماء على أن ماقدر على العبد على ضربُين قدر قدر وقدرأن يرده وجه مامن الوجوه فذلك الذى ينفع أثر الحكمة فيه وهي التسبب في دفعه وماقدر له أو عليه حتما فذلك لا يرده شيء من الأشيا. ومنه خوف الرجال وأهل العةولوقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ والنَّفُسُ تَتَّمَىٰ ذلك و تَشْتَهِي ﴾ يعودعلى جميع ماذكر في الحديث لأبها مطبوعة على تمنى جميع الشهوات حلالا كانت أو حراماً لكن لايضر ذلك إذا زجرها صاحبها ولم يوافقها على ذلك ودخل تحت تضمن قوله تعالى (و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأرى) فان لم ينهها ولم يتمع ماطلبته منه بحكم الوفاق لم يكن من أحد القسمين ولم يكن ممن ينطلق عليه اسم زان لأنه لم يقع الفعل بالفرج الذي هو يصدقه ولم يكن أيضًا بمن زجر النفس عن الهوى فتكون الجنةله مأوى وكذلك كلما حدثت به النفس من غير ذلك إنما هومفتقر إلى ظهوره على جارحة من الجوارح التي ذلك الفعل يختص بهافان هو زجرها ونهاها كان هو من المفلحين و إن هو وافقها حتى ظهر ذلك على تلك الجارحة كان من الخاسرين وإن هو لم ينهها ولم يفعل بحكم الوفاق فكان من المذنبين كما تقدم التقسيم وكذلك تعدى الحكم إلى ماهو الشخص فيه مؤاخذ بعقدالنية الذي هو من الأمور القابية إذا وافقها على ماسولت له عقد نيته على ذلك كان من الخاسرين و إن نهاها عن ذلك كان من المفاحين انتقسيم بعينه مثال ذلك الحسد المنهى عنه شرعا إذا دعته النفس إليه مشى فيه ذلك التقسيم وكذلك ماأشبهه بما هو مختص بالقاب ليس إلا فتكون النية وعقدها هي التي تصدق ذلك أو تكذبه ﴿ وفيه دليل ﴾ لطريق أهل الصوفة الذين يرون مخالفة النفس وحديثها جملة واحدة يؤخذ ذلك من نصه صلى الله عليــه وسلم في الحديث إن من الذي طبعت عليــه أنها تتمنى ذلك الحرام. تشتهيه فمن هذه صفتها وجبت مخا لفتها عقلا ودينا فانها تفضى بصاحبها إلى الهلاك وقد قال نفسك وإن صلحت لاتأمنها فِان الشرع يلمع من أفسُدتها ويترتب على فهم الحديث لشرحه فَا ثَدَ تَانَ إِحَدَاهُمَا أَنْ تَجَمَّرُهُ فَيَ أَفِعَالَ الْحَيْرِ لَعَلَمُهُ يَدَفَعَ عَنَّكَ بَهَا مَن الشر مالانعلمه وقد كتب عليك فتكون بمن وقاه معر وفه مصارعالسو. والآخرى دوام الخوف وإن كنت على أرفع الاحوال أوعلى أى حالة كـنت خوفا أن يكون قد سبق عليك في الـكتاب الحتم بمـا لا تطيقه وأنت لا تعلم ومن أجل هـنـه الاشارة قال جل جلاله ( إنمها يخشى الله من عباده العلماء) جعلنا الله بمن يحشاه وكا ت خشيته سببا إلى سعادته بمنه

(۲۵٦) ﴿ حديث النهى عزأن يقام الرجل من مجلسه ﴾

عَنِ أَبِنَ عَمَرَ رَضَى اللّهَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِـى عَنْ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِن تَجِاسِهِ

وَيَحْلَسَ فِيهَآخُرُ وَلَكُنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا

ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهماالنهىءن أن يقامالرجل من مجلسه الذى جلس فيه ويجلس فيه غيره والثانى الامر بالتفسح فيما بين الجلاس والتوسع إذا دخل عليهم والكلام عليه منوجوه ﴿ منها ﴾ أن يقال هل هذا على عمومه في كل مجلس أر هو على الخصوص في مجالس مخصوصة وهلهذا أيضاعام في كل الرجال أولاومنها هل هذا تعبد أولحكمة فان كان لحكمة فماهي وهل الهيي عن ذلك على الكر اهةأوالتحريم ﴿ أماقولنا ﴾ هلذلك عام في كل المجالس أو هو في مجالس مخصوصة صيغة اللفظ تعطى العموم وقواعد الشرع تخصصه لأنه قد تقرر من الشرع أنه من جلس فيما ليسله ملك ولاله فيه سبب يؤخذ ذلك من أنه يقام ويخرج ولا ينزل منزلة من له ذلك أوأذن فيه من له. الاذن في ذلك فما بقي أن يكون ذلك إلا خاصا في المواضع المباحة للناس دخو لهــا أو الجلوس فيها أما على العموم للناس كلهم مثل المساجد ومجااس الحـكام والعلم الذي هو لله أو مايشبه، ذلك وما يشبه ذلك أو على الخصوص مثل من يدعو قوما مخصوصين إلى «نزله في و ليمة أو غيرها بمــا أجازته الشريعة فهذه المجالس من جلس فيها مجاسا فلايقام منه ويجلس فيه غيره ﴿ وأَمَا قُولْنَا ﴾ هل هذا عام في كل الرجال أو لا فظاهر اللفظ العموم وما يقرر من الشريعة أيضا يخصصه إمثل إزالة المجانين من المساجدلقوله صلى الله عليه وسلم «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» ومثل أكل الثوم الني. والاحرمفهؤلاء يةومون ويخرجون من المساجد إذا تأذيبهم الجلاس وكذلك كرمن يكون فيه إذا ية للجلاس فانه يخرج لقوله صلى الله عليه و سلم «لاضرر ولاضرار» و يشترط أن يكون ذلك الضرر مما براه الشارع صلوات الله وسلامه عليه ضرر لابحظ نفساني ولا محظ دنياوي وكذلك يقام السفهاء منمجالس الحكام والعـلم وأعنى بالسفها. الذين يسفهون بالالسنة حتى يخرجوا لماينافى مجلس العلم والحكم ومايشبه هـذا ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هو تعبد أولحـكمة فان كان تعبد فلا تعليل ولاتوجيه وإنكان لحكمة وهو الظاهر فماهي فنقول واللهالموفق للصواب أن الحكمة فيه ظاهرة من وجهين أحدهما منع تكبر بعضناعلي بعض لأن إزالة هذا من مجاسه وإجلاس غيره فيهاستنقاص بالقائم و استصغار له و ترفيع المجلس في مجاسه و تـكبر منه وقدقال صلى الله عليه وسلم «أنه أو حي إلى أن لا يفخر بعضكم على بعض ولا يتـكبر بعضكم على بعض » أو كم قال عليه السلام وهو أيضا بمـا يوجب الضغائن في الصدور والاحقاد وقد نهينا عن ذلك وماهو السبب إلى شيء فهو مثله والوجه الآخر إن المباح كله الناس كلهم فيه على حـد سواء الرفيسع والوضيع فمن سبق إلى شي. منه فقد استحقه ومن استحق شيئًا من الأشياء بوجـه شرعى فاذا أخذ منه بغـير وجه شرعى فقد غصبه والغصب حرام بدليل الاجماع فلما جلس هذا مجلسه من للك المجالس المتقدم ذكرها فقد استوجبه بوجه شرعى فلا بقام منــه لأنه هو المستحق له ﴿ وأما قولنا ﴾ هل النهى على التحريم أو على

ك الكراهية فعلى التوجيه الأول يكون على الكراهية وعلى التوجيه الآخر يكون على التحريم وهو الظاهر لانه يمكن الجمع بن التعليلين فاذا كان الجمع بن التعليلين ممكنا اندرجت الصغرى التي هي النهيي في الكبرى التي هي التحريم و بقي هنا ﴿ بحث ﴾ وهو أنه إنَّ فعل الجالس ذلك من تلقاء نفسه هل يدخله شيء من النهي أو ليس أما إنكان سالمـا من الشوائب فالظاهر أنه ليس فيه كراهية وإن دخله شيء من الشوائب مثل أن يفعله لخوف أو باشارة تهديد أوماهو في معنى ذاك فيكون مثل اصحاب السبت لما نهوا عن الصيد فيه عملوا الحيلة للصيد في يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد فكان من أمرهم ماأخبر الله عز وجل عنهم في كتابه فسكان حقيقة صيدهم يوم السبت لأن بتلك الحيلة أمكنتهم أخذ الصيد يوم الاحدد وما لايوصل إلى شيء إلا به فهو منه , إن اختلف نوعهما وقد ذكر لي عن بعض أهمل الفضل بجزيرة الاندلس وكان ممن فتح عليمه في دنياه أنه دعي إلى عقمد نـكاح فلمـا دخل المنزا. لم يجد فيه أين يقعد فبقى واففا خجلانا ولحقه الدهش لأن المجلس كان حفلاً وكان ممن كان قاعـدا في المجلس شخص كان للداخل عليــه دين مائة دينار فقام الذي كان عليه الدين من مجلسه وأجاس فبه ذلك السيد فلما انفض المجلس وجه ذلك السيد الذي كان دخل آخرااناس ولحقه الدهش لذلك الشخصالذي كانقام له من مجلسه وأجلسه فيه عقده الذي كانعليه بالمسائة دبنار , هو قد أشهد على نفسه بتبرئنه منها مكافئة له على زوال خجلته في ذلك المجلس ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ في الحمكاية إشارة إلى أن من تأخر عما دعى إليه يلحقه الخجل فاحذر مايخجلك وم الوفد ولامحيص وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ والكن تفسحوا وتوسعوا ﴾ هلهما لفظان مترادفان لمعنى واحد أو لكل لفظ معنى حتمل الوجهين معا لسكن الأولى أن بحمل كل واحد منهما على معنى فان ذلك أكبر فائدة فيكون معنى تفسحوا أي يوسعوا في مابينهم للداخل أن يقعد ويكون معنى توسعواأي توسعوا عنه بأن ينضم بعضكم إلى بعضحتي يبقىله في المجاس أين يقعد فان السنة أن الداخل يجلس حيث التربي به المجلس فلما لم يبق لهذ الذاخل من المجاس أبن يجلس أمرنا بأن ينضم بعضنا إلى بعض فيتوسع بذلك المجاس فيبقى في آخره لهذا الداخل أين بجلس فيكون صلى الله عليه و سلم تَدْ خير أهل المجاس أن يفعلوا مع الداخل أحد هذين الوجه بين أيهما فعلوا فقد أصابوا السنة لكن بشرط أن يكون المجلس يحمل هذا بلاضرر على الجلاس لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولاضرار، مثار ذلك أن يدخل شخص والمجلس قدغص بأهله فيفدحوا لهو يوسعوا ثمثان كذلك شم ثالث كذلك ثم رابع فاذا لم يطيقوا لكثرتهم وضيق المجلس أن يفسحوا أو يوسعوا إلاوعليهم ضرر في ذلك فلا يلزمهم من ذلك شيء لكن من حـن لمعامله أن يعتدر له حتى ينصرف وهو طيب النفس لقوله تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن فذا الذي بينك وبينه عدارة كائنه ولي حميم )

(۲۵۷) ﴿ حدیث بیان کفارة من حلف بغیر الله تعالی و کفارة من طلب المقامرة ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ مَنْكُمْ فَقَالَ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَالَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما أمره صلى الله عليه وسلم أن من قال فى حلفه باللات والعزى أن تكفير ذلك أن يقول لاإله إلا الله والثانى أن من قال الصاحبه تعال أقامرك فليتصدق فذلك كفارته والـكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ هل أمره عليه السلام لمن حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله هل هذا خاص معناءا وكذلك لمن قال لصاحبه تعال أقامرك هل الأمر بالصدقة لفائل هـذا اللفظ ليس إلا أو هذا هو الحـكم فى كل ماهو فى معنى هذا وطريقه وهل هذا تعبد أو لحـكمة فى ذلك معقرلةالمعنى وهل الامر بهذين عام فيمن قالها معتقدا أوغضبانا أو خطأ على حدسواءأو بينهمافرق ﴿ آماڤو لنا ﴾ هل هذا خاص بمن ذكر في يمينه اللات والعزى أو هو عام في كل من حلف بشيء من الطواغيت أو ، اهو في معناها ظاهر اللفظ يفتضي أنه خاص به وما يفهم في معناه وما جا، عنــه عليه السلام في غير هذا الحديث يقتضي تعدى الحـكم إلى أنه من كان حلفه بشيء من الطواغيت أوالاصنام التي تعبد من دون الله أو مافي معنى ذلك أن يقول صاحب هذا الفول لا إله إلا الله فان ذلك كفارة لما قالله لأنه من جمة المعنى قد تلفظ بما يشبه الردة فان الحالف بشيء هو معظم له فهذا قدعظم شيئا سوى الله على نحو ما يفعله الكفار بالله تعالى فينبغي له أن ظهر إطال ماقاله و محتقر . النظم أد يعلن بقول لاإله إلاالله فكائن إعلانه بها رجوعا إلى الاسلام وتوبة من ذلك الخلل الذي ظهرِ منهوما في معناه كدلك ينبغي الحميكم فيسه وقد جاء ذلك نصا عنه صلى الله عليه وسسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم « من قال هو يهودي أو نصر اني فليقل لاإله إلا الله ، أو كما قال عليه السلام وكذلك يلزم في كل من قال عن نفسه أنه على غير دين الاسلام الحـكم كالحـكم سواء مثل أن يقـول هـو مجوسي أو غدير ذلك بما يشبهه لأنها ردة في الظاهر فينبغي الرجوع عنها باظهار كلمة الاخـلاص وكذلك البحبُّ على قولنا هل أمره بالصدقة خاص بمن قال لصاحبه تعال أقامرك فأما ظاهر اللفظ فيقتضى أن هذا حكم هذا القائل وإن نظرنا إلى المعنىعدينا الحـكمحيث وجدناالعلةلأن قول الشخص لصاحبه تعال أقامرك أي نأكل أمو النا بيننا بالبادل على وجد حرام فحيث ماوجد: هذه العلة عدينا الحكم على المعروف من عادة الفقهاء في ذلك ربقي ﴿ بحث ﴾ وهو هل هذا الأمر بالصدقة هنا على طريق الندب أوعلى طريق الوجوب أما على مذهب مالك ومن تِبعه فان الصدقة هنا على طريق الندبلان قاعدةمذهبه أذكل أمرأمر بهلم بكن محدردا بالكتاب والسنة فانهمن بابالندب مثل الأمر بالمتعةلما أمر بها مولانا سبحانهف كتابه ولميحدها ولاوجدفى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لهاحدا حملها مالك ومن تبعه على الندب وكذاك كل ما أمر به ولم يحد فيه شيء مثل هذه الصدقة و مافى معناها و مذهب الشافعي ومن تبعه فى ذلك حمله على الوجوب على قاعدة مذهبهم وكذلك قالوا فى المتعة أنها على الوجوب ويجزىء فيها أقل الأشياء لأن ذلك قاعدة مذهبهم ﴿ وأما قولنا ﴾ هل الأمر عامفيمن قالها متعمدا أو حرجا أو غالطا فاللفظ يقتضي العموم لكن بينهم فرق أمامن قالهــا متعمدا معتقدا لذلك فيجب عليه أن يدخل في الأسلام لخروجه منه بما جرى ويجدد التوبة من ذلك على ماقد بينا من حدود التوية قبل في غير ما حديث فان كان غضبانا أو غالطا فينبغي له قول ما أمر بهأوفعله هذاهو الظاهر ولا ينبغي تخصيص لفظ الحديث بغير مخصص ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلِ ﴾ على الأخذ بسد الذريعة في غاق باب الشيء بالجملة الكافية حتى لايقع منالمؤمن شيء ينافي الايمان والاسلام لابقول ولابفعل ولايسامح فى ذلك بشى. ومما يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم «لا تتشبهوا بأهل الـكمتاب» وقوله عليه السلام «ثلاثه يبغضهم الله وعدّ فيهم من استن في الاسلام سنة الجاهلية ، أو كما قال عليه السلام وقوله عليه السلام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر لايبالي بها بهوى بها في النار سبعين خريفا، والأثر في ذلك كثير ومجموع ذلك يدلعلى حفظ المؤمن نفسه بمايخالف دينه وقع ذلك منه جدا أوهز لا ﴿ وَقَ هَذَا ـُ دليل ﴾ لأهل السلوك لأنهممنعوا أنفسهم،نالآخذ في المباح وجعلوا ذلك حماية بينهم وبين المكروه قد اتهموا النفوسُما أعرفهم بها أكبر اهتماءهم بالدين وطرق النجاة وقد قيل نفسك فرضها وعلى الخير فاحملها ولا تغفل عن سياستها فالعذر من شأنهآ

(۲۰۸) ﴿ حدیث سید الاستغفار ﴾

عَنْ شَدَّاد بِن أُوسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَدُ الْاستغفار أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَاهُ تَنَى ءَ أَنَا عَبْدُ لَدُو أَنَا عَلَى عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَّرِ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَى وَأَبُوء بِذُنْبِي فَاغْفُر لَى فَانَّهُ لاَ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَى وَأَبُوء بِذُنْبِي فَاغْفُر لَى فَانَّهُ لاَ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَى وَأَبُوء بِذُنْبِي فَاغْفُر لَى فَانَّهُ لاَ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَى وَأَبُوء بِذُنْبِي فَاغْفُر لَى فَانَّهُ لاَ يَعْفُرُ اللَّذُنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

ظاهر الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم أن هذه الألفاظ المذكورة فى هذا الحديث هى أعلا أنواع طرق الاستغفار وأقربها إلى الله عز وجل والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال هل جعله صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ سيدة الاستغفار تعدلا يعقل له معنى وهل تفهم الحكمة فى ذلك وهل إن سبك معناه إذافى ألفاظ أحر بزيادة أو نقص والمعنى باق على حاله هل تبقى له تلك الرفعة والمنزلة أم لا وهل المستغفر بهذه الألفاظ يكون استغفاره أرفع بمن

استغفر بألفاظ غير هذه وكانت نيته أرفع من نية صاحب هذه الألفاظ أم لا وكذلك في الأوقات أيضًا هل فضيلة الاوقات في الاستغفار تُنْ ضل هذه أو هذه تَفْضَلْهَا ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ هل هذا تُمَّبِد أوالحكمة تفهم ﴿ فالجوابِ ﴾ أنه لحكمة ألا ترى حسن ألفاظه وماجمعت من بديع معانى الايمان فانه جمع فيه بينالاقرار لله بالالوهية رحده والاعتراف له عز وجُل أنه خالقه واعترف على نفسه بالعبودية لله عز وجل واعترف بالعهد الذي أخذ عليه والرجا فيما وعده مولاه والاشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة بقوله ﴿ وأناعلي عهدك ووعدك مااستطعت ﴾ فانالحكمة وهي الشريعة وما كلفتنا من التكاليف إنما يحصل إذا كان في ذلك للعبد العون بقدرة من القادرالذي تعبدناوهي الني تكنى عنها بالحقيقة إذا أرادالقادر الحكيم ضدذلك : هو ماقدر على العبد من القدر الحتم لم ينفعه في ذاك أثر الحكمة وغلبت الحقيقة العبد في نفسه حتى يجرى عليه ما قدر عليه وقامت الحجة عليه بمقتضى الحكمة والعدل التي هي الشريعة ولم يبق له شيء يدفع به عن نفسه إلا إما عقاب بمقتضى العدل وظهور الحجة وإما عفو بمجرد الفضل من الله ِ الرحمة وهذه أرنح الطرق كما تفدم والـكلام على ذاك في غير ماموضع من الـكتاب ويتبين ذلك بالـكتاب والسنة ثماستعادته بمولاه الجليلمن شرما جنى على نفسه و إضافةالنعها. التي عليه إلى مو لاه سبحانه وإضافة ذنبه إلى نفسه و رغبته في مغفرة ذنبه والاقر رأنه ليس يقدر أحـد على مغفرة الدنوب إلا الله سبحانه فيحق أن يطلق عليه سيد الاستغفار ولأن صيغة الاستغفار المعلوم لغة وعادة هو أستغفر الله فانظر بكم وجه تفضل هذا الاستغفار المشار إليه هـذه الصيغة المعروفة لغة وعادة تبـين لك حقيقة الحكمه في ذلك عيانا ﴿ وَأَمَا قُولُنَا ﴾ إِذَا رَبُّكَ ذَلَكَ المعنى بأَلْفَاظُ غير هذه ولا ينقص «نالمعنى شيء هل يبقى حقيقة هذا الاسمأملا فاعلم و فقنا الله وإياك أن المدانى التي أخذت من ألفاظ الشارع صلى الله عليه وسلم أنهاإذا أذيلت تاك الالفاظ المباركة عن تلك المعانى أن ذلك الخير لايوجد له مثل لان الله عز وجل قد جعل الخير فيه صلى الله عليه وسلم وعلى يديه الكر يتين وفي لفظه وإشارته وكل ما يكون عنه أو به لا يخلفه في ذلك غيره صلى الله عليه وسلم أما ترى إلى اختلاف العلماء في نقل كلامه عليه السلام هل ينقل بالعني بشرط أن لا يخل فيه بشيء أو لاينقل إلا بالفاء والواو كما ينقل القرآن وعلى هذا هم جمهور العلماء لأنه كله عن الله وما بينهما إلا أن الكتاب بالوحى واسطة الملك وهذا عنالله بطريق الالهام والارشاد قازعز وجل فيحقه وماينطق عن الهوى) فكيف فيها جعلت فيه فصيلة فنما حصلت تلك الفصيلة لمجموع الأمرين وهما حسن المعنى والركمة لفظه عليه السلام فانه كَـذلك شأنها الحكمة والقدرة الربانية لاتبديل خُـكم الله وهذا جار في هذا الحديث في كل ما جاء عنه عليه السلام بلفظ مخصوص فلا ببدل ذلك للفظ بغيره أصلا ﴿ وأ.ا قولـا ﴾

هل يكون المستغفر بهذا الاستغفار ونيته ليست بتلك الجودة سيدا على من استغفر بغير هذا الاستغفار ونيته صالحة مباركة على ما أريد منه من الحضور والادب فاعلم وفقنا الله وإياك أن حسن النية في الأعمال لايكون شيء خيرا منها لقوله عليهالسلام وإيما الاعمال بالنيات» ولقوله عليه السلام وأوقع الله أجره على قدر نيته، وإنماقال سيدنا صلى الله عابه وسلم إز هذا سيدالاسنغفار في الذين تساوت نياتهم وأحوالهم فاذا تساوت البيات والأحوال نفي كل نوع منها الذي يستغفر بهذا الاستغفار فاستغفاره سبد وعه وكذلك جبع التعبدات ،ن فرض ونفل وغيره من التفضيل فى كل نوع منه وجهين إما بما وضع له من حده و إما بحسب نيات الفرعاييز له وأحوالهم وبحسب اختلافهم في ذلك ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة التي هي في الدين بمنزلة الرأسمن الجسد وأنه يكـنب له نصفها ثاثها ربعها عشرها، وفى لفظ آخر ه ِمنهم من تطوى كالثوب الخلق و يضرب بها وجه صاحبها و تقول له ضيعتني ضيعك الله ، أو كما قال عليه السلام فدخل المسكين في الصلاة لأن يأتي بخير العبادات فانعكس عليه الأمر من أجل سوء حاله أين هذا (قل هو من عند أنفسكم) ﴿ وأما قولنا ﴾ هل المستغفر بهذا الاستغفار يفضل الذي يستغفر بغيره في الأزمنه المرغب في الاستغفار فيها أم لا ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ على هذا كالجواب على النية وحسنها لأن تلك المضبلة التي جعلت في الزمان لاتقاس بفضيلة الألفاظ والنيات وإنما هذا سيد الاستغفار إذا تساوت المراتب من كل الوجوه و إلا إذا كان هذا قد استغفر بغير هـذا الاستغفار في الأسحار مثلاً فقد حصل له فضيلة السحر في استغفاره لقول مولانا جل جلاله (وبالأسحار هم يستغفرون) واستغفر شخص آخر بهذا الاستغفار بالنهار حصل له سيد استغفار من استغفر بالنهار بمثل حاله وليس لله قل طريق بأن يحكم أيهما أفضل عند الله تعالى هل الذي استغفر في السحر بغير هذا أو هذا الذي استغفر في النهار بهذا الاستغفار لأن هذه التحديدات لاتؤخـذ بالعقل ولا بالفياس و إنما طريقها ما يلقى فى ذلك من الشارع صلى الله علية وسلم وهذا لم يأت عن الشارع صلى الله علميه وسلم فيه شي.فير د الامرفيه إلىالله لاغير ويترتبعلى النظر فيهذا الحديثوأشباهه أز الحكمة الربانية كما اقتضت التفضيل بين العباد و جميع الحيوان وكذلك سائر المخلوقات على ما هو متلقى من طريق الرسلعليهم السلام وأخبارهم فكذلك اقتضت الفضيلة بينأنواع العباداتو تضعيفالأجور في ذلك من ﴿ وَجُوهُ سَبِّع ﴾ فمنها بنوعها ومنها بحسن المعانى بين النوع الواحد في أنواعه أيضا ومنها من طريق الألفاظ ومنها من جهة الأماكن ومنها من جهة الأزمنة ومنها من جهة النيات والمقاصد ومنها من جهة الأحوال والشنيم وقال عز وجل في كتابه حضا على طلب الأعلى فالأعلى من هذه تنبيها للمكلف عليها وحضا له على طلبها وتحصيلها أرلئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أبهمأ قرب و برجون رحمته و بخافون عذابه) وحضت السنة على ذلك بتبيين فضيلة كل قسم منها و تعيينه و بما للعامل فى ذلك بأتم بيان ثم أكد عليه السلام ذلك بلفظ بجمل وهو قوله صلى الله عليه رسلم فى كنى بالعبادة شغلا ، لأنه من جعل همته أن يأخذ الأعلى فالأعلى من تلك السبعة وجوه لا يسعه مع ذلك شغل غيره لأنه ما حعل الله لرجل مر قلمين فى جوفه وفيها نبهنا عليه حجة لأهل السلوك على طريق السنة والسنن لأنهم بهذا عمروا أوقاتهم وبالبحث عليه والاهتمام به شغلوا أنفسهم حتى أن بعضهم سئل عن الصباح والمساء فقال لا أعرفهما ف ل عنهما غيرى لأنه رأى الأحذ فى هذا من قبيل اللغو وشغل الوقت بمالا يعنى من الله علينا يما به من عليهم كرمه وفضله رأى الأحذ فى هذا من قبيل اللغو وشغل الوقت بمالا يعنى من الله علينا يما به من عليهم كرمه وفضله

(٢٠٩) ﴿ حديث بيان خوفِ المؤمن من ذنو به وعدم اهتمام الفاجر بها ﴾

عَنْ عَبْدُ الله بْنِ مَسَّمُو دَرضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلَيْكِيْ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمَنَ يَرَى ذُنُو بَهُ كَأَ نَّهُ قَاءَدَ تَحْتَ جَبِلَ يَخَافُ أَنَّ يَقَعَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُو بَهُ كَنْدُبابٍ مَرَّ ذَلَى أَنْهُ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَنُو شَهَابٍ بَيْدِهُ فَوْقَ أَنْفُه

قطاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما إخباره صلى الله عليه وسلم بحال المؤمن وكبر ذنو به فى عينه حتى يراها مثل جبل واقع عليه والآخر إخباره صلى الله عليـه وسـلم بحال الفاجر واحتقاره لذنو به حتى يراها كذ باب مر على أنفه والكلام عليه من وجوه

(منها) أن فيه دليلا لأهل السنة لأنهم لا يكفرون أحداً من أهمل القبلة بذنب وردا عملى القدرية الذين يكفرون بالذنوب يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (إن لمؤمن يرى ذنوبه) فسمى هذا المدنب باسم الايمان ولم يخرج بذنوبه من دائرة الايمان (وفيه دايل) على أن الفجور أمر قلى مثل الايمان لأنه أمر قلى أيضا يؤخذ ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم وصفه بالذنوب كما وصف المؤمن بالذنوب فجأت التفرقة بين المؤمن والفاجر بأمر قلى وبيان ذلك من جهة النظر والعقل أنه لما كان المؤمن قلبه منور بالايمان ورأى من نفسه مايخالف ما تنور به قلبه وهو الايمان عظم الأمر عليه لانه لاشىء أثقل على الأشياء من ضدها عقلا ونقلا قال تعالى (وإنها لكبيرة إلا على على الخاشعين) من أجل النسبة التى بينهم خفت عليهم وكذلك أهل التوفيق خفت عليهم الطاعات على الحالوة تنسك على قلوبهم عند إستغراقهم فى الطاعات مثل ما يحدون حلاوة الشهد على يحسون بالحلاوة تنسكب على قلوبهم عند إستغراقهم فى الطاعات مثل ما يحدون حلاوة الشهد على يويد ذك قوله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة وأرحنا بها بابلال ه وقوله صلى الله عليه وسلم ووجعلت قرة ويويد ذك قوله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة وأرحنا بها بابلال ه وقوله صلى الله عليه وسلم ووجعلت قرة

عيني في الصلاة ، لما كان يجد فيها فانه صلى الله عليه وسلم القدوة في كل خير حالا ومقالا ولما كان الفاجر قلبه مظلماً بما فيه من الفجور وضعف الايمان خفت عليه ذنو به من أجــل النسبة التي هذك ولذلك قدكثر في زماننا هذا إذا جئت تعظ بعض من قد ظهرت عليـه علامات الفجور في ذنب وقع فيه فيكون جوابه هذا قريب اشتهيثا أنلايكون إلاهذا فهذا قريب وعدم الاهتمام بذنبه ظاهر عليه أعاذنا اللهمن ذلك بمنه ﴿ و يتر تب ﴾ على هذا الحديث أن الدليل على فجور الشخص قلة حز نه على ذنو به وتموينها عليه وخفتهاوأن الدليل على إيمانه حزنه على ذنوبه وخوفه منها وإذ قامت وبقدرةوةإيمانه تكون شدة حزنه وخوفه يؤيد ذلك قوله صلىالله عيله وسلم ، ماأصبح المؤمن فيها يعنى دار الدنيا إلا حزينا ولا أمسى إلا حزينا ، أو كما قال عليــه السلام لأنه من ذا الذي لم يقع هنه تط مخالفة ولوصغيرة إنماذلك مقام الانبيا. والرسل صلوات الله عليهم أجمعين ومن من الله عليهم من الصديقين وهم قليل نجاء إخباره صلى الله عليه وسلم على الغالب وعليه أثبتت الشريعة غالبا وقد يكون عـلمى عمومه فيكون حزن الرسل والصنديقين من أجــل الغير لم يروا منهم ممااقنحموا بأنفــهم من المهالك لكثرة ماأودع الله تعالى فى فلوبهم من الشفقة والرحمة كما قال مولانا جلجلاله لسيدناصلي الله عليه وسلم ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) فالعاقل يقيم هذا الميزان على نفسه حتى يتبين له من أى الفريقين هو (كـفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) ومما فى معناه مايذكر عن بعض قضاة الخير ممن تقدم أنه كان له شاهدان عدلان وكانالذى له الآمرة فى وقته ظالمافجبر ذلك الظالم ذلك الشاهدين أن يأكلا على مائدته فأسقط القاضي شهادة أحدها وأبقى الآخر على عدالته فقال له الذي أسقطه لم أسقطت شهادتى فقال له القاضي لأنك أكلت من مائدة الظالم فقال له و إن صاحبي أكل معي عليها فقال له إن صاحبك أ عَم وهو يبكيوأنت أكات وأنت تضحك فلحظ القاضي هذا المعنى الذي أشرنا إليه فدل تهاون الذي كان يضحك بماوقع فيه على فجوره وكان سببا إلى تجربحه وهنا ﴿ يحث ﴾ وهو أن يقال في الجواب لممثل عليه السلام خوف المؤمن من ذنو به بالجبل يقع عليه وما الحكمة في ذلك ولم يكن بغيره ﴿ وَالْجُوابِ ﴾ أن غير ذلك من المهلمكات مثل الغرق أوالحرق أوالقتل أوغير ذلك قد يتسبب بعض الناس فيما يحل بهم من ذلك وقد ينجوا منه باطف •ن الله تعالى وقد وقع من ذلك ماروىعيانا فانهحكي عنبعض منلحقهماالغرق أنهم نجرا أونجا منهم بعضهموكذلك فىالحرق والهدم وكذلكفي القتلوجد في بعضهممن فيهالنفس فعولج زمانا حتى برىء وهذهالأشياء أعظم المهاكمات بعد هذا الجبلولولا التطويل لذكرنا منها حكايات جملة ووقوع الجبلليس معه حياةأصلا فالهلاك فى ذلك مقطوع به فلذلك مثل به صلى الله عليه وسلم لأن المؤمن إذا رأى من نفسه ما يخالف الايمار\_ خاف على نفسه أشد الأشياء وهو النفاق الذي الهلاك معه مقطوع به إن مات عليه ه ۲۳ ـ رابع بهجة ،

وخاف من قول الله عز وجل (ياأيها الذين آمنو الم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون) فحزنوا من أجل كبر هذا المقت لأن ماكبره الله سبحانه فهو أمر عظيم لا يحمله أهل الايمان ويصعقون منه ولذلك لما عـلم مولانا سبحانه خوفهم من ذلك طمعهم ورجاهم بقوله تعالى (قُلْ يَاعْبَادَىالَذَيْنَ أَسْرُفُوا عَلَى أَنْفُسُهُم لانقنطوا من رحمة الله إنَّ الله يَغْفُر الذَّنوب جميعا إنه هو الغنمور الرحيم ﴿ أَلَا يَعَلُّمُ مَنْ حَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْحَبِيرِ ﴾ وهنا ﴿ بحث آخر ﴾ وهو أن يقال لم شبــه ذنوب الفاجر بالذباب وماالحكمة في ذلك ولم لم يكرمثل بالذر أوماهو فيشبههمثل الحشراتوغير ذلك ﴿ والجوابعنه ﴾ أنه لما كانالذبابأخفااطيروأقلهضررا وهو ممايعا يزويندفع بأقل الأشياء وإنعض فليس لعضته ضرر بخلاف الذر الذي هوأقل الحثيرات لأن التحفظ منه عسير وفيه شدة وانفعاله بطيء وَإِذَا عَضَ فَلَعَضَتُه حَرَارَةً وَفَيْهَا إِذَايَةً فِي الْأَمُوالُ حَتَّى إِذَا كُثر يَكُون بسبب ضررهم جائحة كثيرة وايس ذلك في الذباب فلذلك مثل صلى الله عليه وسلم به وفي تشيله عليه السلام بالآنف من بين سائر الجوارح وإشارته عليه السلام بيده لدفع الذباب عنه وجهان من الفقه ﴿ أحدهما ﴾ المبالغةفي تخفيف ذنوبهعليه لأن الانفقل ماينزل الذبابعليه وإنمايقصد فيالغالب العينين وإزالته بيده تأكيدفي الحفة أيضاحتي لايلحقهمنه شيءمن التشويش ﴿ وَالْوَجِهُ الْآخِرِ ﴾ أن يستعمل في التمثيل ماهوَ أقوى لأن إشارته عليه السلام هنا بيده أقوى من القول فكني بالاشارة عن الكلام لقو تها في الموضع ﴿ وَفِي هَذَا دَلِيلَ ﴾ على ماأعطي صلى الله عليه وسلم من كثرة معرفته بالأشياءوإدراكه لك على البديهة وتي شاء فان كان آدم عايه السلام علم الأسماء كلها فقد وهب سيدنا صلى الله عايه يسلم معرفة الأشياء كماما وفايدة معرفة الأشياء اكبر من معرفة أسمائها (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم مرب كلم الله ورفع بعضهم درجات) ﴿ وَفَيْسُهُ دَلَيْلُ ﴾ على جواز ضرب المثل بكل ماهو بمكن بحسب قدرة القادر وإن كانلايقع وإن وقع فيكون بخرق العادة لابجريانها المتعاهد يؤخذ ذلكمن قوله عليه السلام ﴿ كَأَنَّهُ قَاعِد تَعْتُ جَبِلَ يُخَافُ أَنْ يَقْعُ عَلَيْهِ ﴾ لأن هذا من جهةالقدرة ممكن وماوقع هذا إلالبي إسرائيل حين رفع الله عليهم الجل وهم يخافون أن يقع عليهم حتى امتثلوا ماأمروابه فجا. بخرقالعادةلموسى عليهالسلام ﴿ وَفَاتُدَمْ ﴾ إخباره صلى الله عليه وسلم لنابهذا الحديث إرشاد لنا إلى أن لانغفل عن محاسبة نفوسنا وأن نختبر العلامات الدالة على بقاء نعمة الايمان علينافانه قدجاء في الصحيح ﴿ إِنَّ الرَّجِلِّ يَنَامُ النَّوْمَةُ فَتَقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيظل أثرها مثل الوكت ئم ينام النومة فيقبض أثر الأمانه من قلبه فيظل أأثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة ودحرجها على رجله فيصبح الناس بتبابعون لايكاد أحد منهم يؤدى الأمانة حتى يقال إنفى بني فلان رجلاأمينا حتى يقال للرجل ماأجلده ماأظر فهماأعقله ومافى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أركما ورد الوكت ـ سواد اللون والمجل مجلت يده إذا أصابها العمل والنبرورم فى الجسد كله ـ جعلنا الله تمن أكمل نعمة الأيمان فى الدارين بمنه فانه منان كريم (٢٦٠)

عَن بْن مَسْعُود رَضَى للهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للهُ أَفْرَحُ بَوْبَة الْعَبْد مَنْ رَجُل نَزَلَ مَنْ لَا فَرَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ مَنْ لا وَبِهِ مَهْدَكَةُ وَمَعُهُ رَاحَلتُهُ عَلَيْهَ أَلَحَ أَوْلَهُ فَالَمَ اللهُ قَالَ أَرْجِعَ إِلَى مَكَانِى فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَاشَاءَ اللهُ قَالَ أَرْجِعَ إِلَى مَكَانِى فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَاشَاءَ اللهُ قَالَ أَرْجِعَ إِلَى مَكَانِى فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاذًا رَاحَلتُهُ عَدْده

ظاهر الحديث الاخبار بشدة فرح اللهءز وجلبتوبة العبدإذا هو تابوالكلام عليهمن وجوه ﴿ منها ﴾ أن يقال مامعني فرح الله سبحانه بتو بة العبـد ﴿ فالجوابِ ﴾ أنه قد تقدم في غـير ماموضع من الكتاب أن هذه الاوصاف التي هي من صفات المحدثات مثل الفرح والحرن والحب وماأشبه ذلكأنها فىحق الله سبحانه وتعالى مستحيلة وإنما معناها ماتضمنته تلك الصفة بجرى العادة عندنا لأنا لانفهم ما يراد منا إلا بالتمثيل بما نعلمه من عادتنا وأوصافنا فكبنى صلى الله عليه وسلم عن كثرة إحسان الله سبحانه للتائب وكثرة تجاوزه عنه وعظيم الافضال عليه بقوة هذا الفرح الذي لاشيء عندنا فيما نعلمه من عوائدنا أعظم من هذا الفرح الذي لحق صاحب هذه الراحلةعند وجودها بعد ذلك الكرب العظيم الذي لحقه والمعلوم من عوائد الملوك الكرام إذا فرحوا بشيء إن صاحب ذلك الشيء الذي فرحوا به يحسنون إليه الاحسان الذي يخرقالعقول ويرفعو نهالمنازل الرفيعة التي ليس فوقها منزلة وكذلك جاء عن مولانا سبحانه في حـق التاتب بالنص في ذلك من الكتاب ومن السنة في غير ما موضع فمن الكتاب قوله تعالى (إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) وقو له تعالى (وهو الذي يقبل التو به عن عباده و يعفو ا عن السيئات)ومن السنةقول رسولالله صلى الله عليه وسلم «التوبة تجب مافيلها» وقوله عليه السلام ، إذا تاب العبد يباهي الله به الملاً الأعلى و يوقد له سراج بين الارض والسماء و ينادي مناد من قبل الله عز وجل إنفلان بن فلانقد صالح مولاه، أو كما قال والآى والاحاديث فيه كثير فأجمل هنا صلى الله عليه وسلم بهذا المثل العجيبكما جاء مفسرًا في الكتاب والسنة في مواضع عديدة ليكون أقرب للفهم وأحضَ على الرغبة في التوبة وأيسر للحفظ و عايبين ماأشرنا إليه حكاية مّعن (١) لأنه كاذمن الملوكالأول وكانقد اشتهر بكثرة الجود والكرم مكثرتعليه القصادحتي احتجبءن الناسفأتاه أحد الأدباء فقيل له إنه احتِجب منذ زمان وكان له بازاء قصره بستان بتفرج فيه فى بعض الأيام

<sup>(</sup>١) هو معن بن زِائدة أحد الإمراء في الدرلتين الإمرية والعباسية

فقال ذلك الآديب لاحد حجّابه إن أنت أخبر تنى بيوم خروجه إلى البستان لك عندى جائزة كذا وبقى يواظب الباب حتى قال له ذلك الحاجب إنه اليوم فى البستان فكتب على خشبة : أيا جود معن ناد معنًا بحاجتى \* فمالى إلى معن سواك شفيع

وأتى خلف البستان ووضعها في ماءكان يدخل البستان فبينها الملك قاعدعلي ذلك لماءأ بصرالخشبة تعوم على وجه الماء فأمر بأخذها ونظر ما فيها فلما أخبر بالكتب الذي عليها فرح به فرحا شديدا وسربه سرورا عظما وخرج من حينه وأمر بحضور أرباب دولته وبحضور كاتب هذه فلما أبصره قال له أنت القائل هــذا و الخشبة بين يديه قال له نعم فأمر له بعطاء عظيم أبهت الحاضرين وجعل له منزلة عظيمة يكثر لهما الحساد فلما كان من الغد خرج وأمر بحضور أرباب دولته وبحضور ذلك الشخص وأعطاه مثل ماأعطاه بالامس وكذلك في اليوم الثالث فلما كان فياليومالرابعخرجوأمر باحضاره وطلبه فلم يوجد فقال لارباب دولته أما إنه لو قعد كنا ندفع له كل يوم لمثل مادفعنا له أول يوم حتى لا يبقى لنا شيء نعطيه فانه يشفع لنا بما يقصر ملكنا عن مكافأته عليه فكثرة جوده أوجب كبثرة عطائه هذاءن ملكه محصوريفني وهومثله ينفد ويفني وخزائه محصورة ممدودة وجوده محدودوكل معدود محدودمحصور يفني فكيف بمن لاينقضي أبده ولاينحصر ملكه ولاتفني خزائنه ولايشبه كرمه كرما فاذا فعل العبدمافيه موجب لاحسانه عز وجل من طريق المن والفضل لامن طريق الوجوب والالزام كيف يكون إحسانه لهذا العبد وكيف يكون ترفيعه له وتجاوزه عنهجملنا الله بمن أهله لذلك بمنه واحتمل ﴿ وجها آخر ﴾ وهومثل مااختلفالعلما. في ذكره سبحانه وتعالى عن نفسه الوجه واليدين فمن أهل السنة من تأول الوجه بمعنى الذات لآن العرب تقول وجه الطريق بمعنى ذائه واليد بمعنى النعمة ومنهم من قال يمر اللفظ على ظاهره مع نفي الجارحة ونفي التحديد والتسكييف ويجرى هذا الوجه في هذا الحسديث وما في معناه من الحب والغضب والرضا والضحك وكلما جاء في الاحاديث من هـذا النوع مع نفي ما تضمن تلك الصفة منا مثــل الفرح يقر اللفظ على حاله مع نفي المعنى الذي نحذره نحن من السرور به والمبل إلى ذلك الشيء المفروح به والطرب به والبشاشة إليه وإثاره على غيره وكون ذلك كما يليق بجلاله سبحانهمع نفي الشبهو المثال وإبقاء ماينالنا من تلك الصفة من الخيرعلي جرىعادتنا فان من أجل ذلك ضرب لناا اثل وكذلك يمشى هذا الوجه في الغضب والرضى والضحك لأن القاعدة قد تقررت بمدلول العقل والنص أنه جل جلاله ) ليس كمثله شيء) وقد تقدم بيان ذاك بأدلته أول الكتاب في حديث عبادة بن الصامت فأغنىءن إعادته هنا فلما تقعدت تلك القاعدة لم يضر إطلاق هذه الألفاظ ولايقع بها على العقول في معتقدها البأس ﴿ وفيه دليل ﴾ على جواز السفر منفردا يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليمه وسلم ﴿ من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ﴾ فوصف بأنه كان في تلك المهلكة وحده فانه عليه السلام لايضرب مثلا بمـا لايجوز في شريعته ويعارضنا النهي منه عليه السلام أن يسافر الرجل وحده ويمكن الجمع بينها بأن يكون هـذا الحديث دليلا على الجواز وذاك نهى كراهية وشفقة ومن أجل ما كان هذا في تلك المهلسكة وحده جرت عليه تاك الشدة لأنه لو كان معه رفيق ماحصل في تلك الشدة حتى أبقى بالهلاك فانه لوذهبت راحلته بقيت رواحل رفقائه فقدكانوا يقومون بضروراته فلم يكن يجد لذهاب راحلته ذلك الهم الـكبير فبان بهذا الحديث وإن كان يدل على الجواز فائدة نهيه عليه السلام عنالسفر منفردا ﴿ وفيه دليل ﴾ على جو از دخول موضع الهلاك إذا كان مع داخلها مايقي به نفسه من تلك المهلكةعلى ماجرت به العادة في ذلكالوجه يؤخذ ذلك من دخول هذا تلك المهلكة ومعهما يمنعه تمافيهامن المهالك وهي راحلنه عليهاطعامه وشرابه ولوكان هذغير جائز ماضرب صلى الله عليـه وسلم المثل به وسكت عن الاشارة إلى منعه كما فعل في المجاهد حين وصفه أنه غرر بنفسه لأنه عليه السلام هو المشرع فلايتكلم إلا بالشيء الجائز ومن تتبع كلامهصلي الله عليه وسلم يجده في المواضعالتي يكون فيها الاشكال ماقد تحرز من ذلك إمابقول أو باشارة أرماكان في معناهما ﴿ وَفَيْهِ دَلِيلٌ ﴾ على أنه حيث يعدم الطعام والشر اب يسمى مهاكة يؤخذذلك من أن صاحب الراحلة لم يكن له شيء يخافه في تلك المهاكة إلا عدم الطعام والماء الذي كان على راحلته ولوكان له خوف مما سوى ذلك كان يذكره لانه كان يكون زيادة في قوة كربهفيكونفرسه براحلتهأ كــثرو لاكان مكنه نوم مع ذلك كما هو المعهود من الناس ذلك لأنه لو كان له خوف من سباع أو لصوص لم يمكسنه النوم مع ذلك لأن الخوف من مثلهذا يذهب بالنوم على العوائد الجارية في الناس ﴿ وَفِيهُ دَلْيُلُ ﴾ على أنه من ركن إلى ماسوى مولاه فانه يقطع به أحوج مايكون إليه يؤخذ ذلك من نوم هذافى تلك المهلكة لثقته براحلنه التي عليها طعامه وشرابه الذي يظن أنه ينجيه من تلك المهلكة فأحوج ماكان إليها لم يجدها وهو عند استيقاظه من نومه أكثر اضطرارا لحاجنه إذ ذاك بشرا به رطعامه ولذلك قال بعض أهل التوفيق «مر سره أنه لا يرى ما يؤلمه فلا يتخذ شيئًا يخاف له فقد، أي من عول على غير من لا يحول ولا يزول فلا بد له من الاضطراب غالبا ومن كان عدته مولاه فلا يفقده حيث يحتاج إليه أبدا بل يجده به رؤفا رحيما قال عز وجل فى كتابه ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ﴿ وَفَيه دَلَيْلَ ﴾ عَلَى أَن هم البشرية و فرحها غالبا إنما هو على الجرت به أثر الحكمة من العوائد الممتادة بينهم إلا أهل التحقيق وقليلماهم يؤخذذلك منأن حزنهذا صاحبالمهلكة على ذهاب راحلته إنما كانخوفه من الموت من أجل عدمه الطعام والشراب وفرحه بهماإنماكان من أجل وجوده الطعام والشراب ألذى ينسبون الحياه إليه وقد يكون الأمر بالعكس أن تكون الحياة مع عــدم الطعام

والشراب كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله إرن الرزق الذي ضمنه الله عز وجل لعباده ليس من شرطه أن يكون مجسوسا فقد يكون محسوسا وقد يكون غير محسوس وإنمـا ضمن لهم أن يرزقهم قوى لهذا الجسد بما يعبدونه فيجعله كيف شاء والذي يقع لى أن لهذا المعني هي الاشارة بقول سیدنا صلیالله علیه و سلم « إن است کهیشنکم إنی است عند ربی بطعمی و یسقینی . ای إن إیمانی ويقيني ليسا مئل إيمانكم ويقينكم فاني أعلم أرب الذي يقويني بالطعام والشراب هوالذي يقويني بلاطعا ، ولاشراب ولو كان يأكل أكلا حسيا لم يقع عليه إسم مواصل ، لا يمكنه أن يكون يواصل بهم ويكون هو عليهالسلام يأكل ، يشرب وأصحابه يواصلون ولايأكارن ولايشربون ليسهذا من خلق غيره فكيف خلقه السنية التي لايمكن أحد طوقها أبدا وقد يكون الموت بسبب أخــذك الطعاموالشراب وقد و جدهذا في الآخبار المنقولة كثير ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلُ ﴾ على أن الأحكام و الامثال إنها تستعمل علىالغالب منأحوال الناس لأنه لما كان الغالب من الناس إنها فرحهم بالمحسوس وحزنهم على فقده ضرب صلى الله عليه وسلم المثل بهذا ﴿ وَفِيهِ دَلْيُلَّ عَلَى بَرَكُهُ الْاسْتَسْلَامُ لَأُمْرَالله عزوجل وسرعة النجح عندذلك يؤخذذلك من أنه لما نركصاحب الراحلة جده وطلبه وسلم للهأمره واستسلم له برجوعه إلى موضعه فأرل خيرانه إرسال النوم عليه لأنه من علامات الرحمية عند الوقوع في الشدائد وأرفق لمن وقعت به كما أخبر سبحانه عن الصحابة رضيالله عنهم في كنابه بقوله (إذ يغشاكم النعاس أمنة منه) ولما أرسلالله عز وجل عليهم النعاس كما أخبر بقي المنافقون لم يرسل عابهم من النعاس شيئاً وبقوا في كرب عظيم ثم بعد مااستيقظ صاحب المهلكة" من نعمة النوم وجد راحلته عنده قائمة فتمت النعمة عليه بوجودها ﴿ وَفِيهُ تَنْدِبُ ﴾ على أن يقدم العبد أثر الحكمة وهي عمل الاسبابعلى ماشرعت وبينت فاذا لم برها تنجح لهفى قصد، يدمل على مقتضى التسليم للقدر رضاء وتسليماً وبعلم أن ذاك هو المقصد منه فعند ذلك يبسر له مقصده بلا كلفة يؤخمذ ذلك من كون صاحب الراحلة لما ذهبت أخذ في نظرها والبحث عليها فلما لحقه في ذلك مالحقه من العطش وما شا. الله ورأى أن ذك لا يجح له مطلباً أخذ في الاستسلام للقدر ورجع إلى موضعهو ترك ماكان بسببله من أثر الحكمة فأتاه ماأمله من الخير وهو إنبان راحلته وفى رجوعه إلى الموضع الذي ذهبت منه را حلته إشارة إلى النفة بعظيم قدرة القادر لعل من الباب الذي كان منه الكسر بالعدل يكون منه الجبر بالفضل حالة يعقونية كما ذهب بصره بقميص يوسف عليهاالسلام فبالقميص كان رجوع بصره إلبه ولذلك قال (إنى أعلم من الله مالا تعلمون)

(۲۶۱) ﴿ حدیث مثل الذاکر لربه والغافل ﴾ ع. ۱ ، مرار ۱۰۰ مرا

عَنَّ أَبِي مُوسَى رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ ٱلنَّنِي ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

ظاهر الجديث تمثيله ويخلينه الذي يذكر ربه بالحي والذي لايدكره بالميت والكلام عليه من وجود ﴿ منها ﴾ أن يقال مامعني الذكر هنا هل الذكر باللسان أو الذكر بالافعال وهو اتباع أو امرالله واجتناب نواهيه لأن العلماء قد قالوا في معنى قوله جلجلاله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلو بهم ) إنهم الذين إذا كان عليهم الحقأعطوه وإذاكان لهمالحق أخذوه كلذلك على الحد الذي شرع بلازيادة ولا ننَّصاذوقال عمر رضي الله عنه « ذكر الله عند نهيه وأمره خير من ذكره باللسان، او كما قال رضى الله عنه وفى أى نسبة يكوںالشبه فيها شبه به علىأحد الوجبين وما يتر تبعلى ذلك من الفائدة ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ أَى وجه عَنى بالذكر احتمل الوجهين كل واحد على حدة واحتمل أنه عنى بذلك الوجهين معا فان كان عنى المجموع فهو للفائدة أتم وإن كان عنى أحد الوجهين فبين الذكر بالقول والذكر بالفعل فرق كبير لأن الذكر بالفعل مثل الطهارة الكبرى تندرج فيها الصغرى لأن الذي يمتثل الأوامر وينتهى عن النواهي فلابد له من الدكر باللسان لامحالة فان حاله يحمله على ذلك جبرا وإن كان لايقع ذلك منه فالذي فعل من امتثاله الأوامر أجزأه عن ذكر اللسار كالطهارة الـكبري تجزىءعن الصغرى والذى يذكر باللسان مثل الطهارة الصغرى لاتدخل تحتما الكبرى ولاتجزى عنها وهومطلوب بها ﴿ وأما قولنا ﴾ من أى وجه يكمون النسبة بين هذا و بين المثل أما إن كان الذكر بالفعل على ماتقدم بالنسبة بينها ، ر أجل عدم الفائدة بهـذا انتارك لما أمر به في حياته فان فائدة الحياة في هذه الدار إنما هي الكسب لتلك الدار الباقية فانما جعلت هذه مزرعة للعبادلان يتزودوا منها للمعاد فاذا ماتوا انقطع من هذه المزرعة كسبهم الما كانت حياة هذا فيهذه المزرعة بغيركسب لمعاده كان كالميت الذي لم يبق له فيها عمل وكانت حياته كاثن لاحياة . بما يوضح ذلك قوله عز وجل في كتابه العزيز حكاية عن قول من ختم عليه بالشقاء ( لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير ) وبالضرورة أنهم حين كانوا في هذه الدار كانوا يسمعون ويعقلون فلما كان سمعهم وعقامِم لم يجددوا لهما منفعة في تاك الدار نفوا ذلك عن أنفسهم بقولهم ( لو كنا نسمع أو نعقل) وأماإن كال المعنى الذكر باللسان فالنسبة سنهما منأجلما حرموا منذكر مولاهمهم لأنهقد جاء عنه جل جلاله همن ذكر ، في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرتي في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم، ومن كان أعطى هذه الرحمة العظمى مع من حرمها كنسبة الحي من الميت لأن من ترك هذا الحنير العظيم بأيسر الأشياء وهو تحريك اللسان أو إمرار ذلك بالقلب فقد عدم فائده الحياة التي هي موضوعة لكسب هذه الخيرات وأشباههاوقد قال الله عز وجل فى شأن الذكر (والذاكرين الله كشير ا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما) فمن يحرم نفسهمن هذا الخير العظيم كيف لايوصف بالموت بل هو أحق بذلك و بل الموت له على خير خير من هذه الحياةالمغبون صاحبها وإن كان المعنى فى الحديث الوجهين معا ف كان الأمر فى حق هذا المغبون أشد وأعظم أعاذنا الله من الحرمان بغضله ﴿ وأما قولنا ﴾ ما يترتب على ذلك من الفائدة فغيروا حدة منها الحض على امتثال الأوامر ومنها الحض على الذكر والعلم بما فيه من الخير ومنها تنبيه على أن الحياة الحقيقية إنها هى حياة الآخره في كون معظم الفائدة الحض على نبذ هذه الدار والاهتمام بتلك الدار لائن هناك هى الحياة الطيبة والعيش الرغد كما أخبر جل جلاله فى كتابه العزيز بقوله (من عمل صالحا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنحزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ ﴿ وفيه دليل ﴾ لأهل الصوفة المتبعين للمنة والسنن لأن طريقهم الجد فى اتباع الأوامر واجتناب النواهى ودوام الذكر شأنهم وبه فرحهم فهم الذين فهموا ما إليه خلقوا حتى صار حالهم ومقالهم على حد سواء فهموا فسعدوا إذ علموا وعملوا بما علموا وغرسوا الشجرة فجنوا ثمرها أولئك موضع نظر الله من خلقه بهم يرحم العباد والبلاد أعاد الله علينا من بركاتهم فى الحياة والمهات

(٣٦٣) ﴿ حديث فرح المؤمن عند موته للقاء ربه ﴾

عَنْ عَبَادَة بْنِ الصَّامِت رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَبَ لَقَاءَ الله أَوْ اللهَ عَانَشَهُ أَوْ بَعْضَ أَزْ وَاجِهِ إِنَا لِنَكُرَ هَ اللهَ عَالَى اللهُ اللهُ وَكُرْ اللهُ وَكُرْ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ظاهر الحديث يدل على حكمين (أحدها) أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله الله الله الله عليه وسلم أنه لا تنجح نفس من هذه الدار حتى تعرف مالها فى تلك الدار من خير أوضده والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ الـكلام على معنى أحب ومعنى كره والكلام على هـذا المؤمن أى مؤمن هو فأما الحكلام على هعنى الحب ومعنى الكراهية فهو على نحو ماتقدم الكلام عليه فى الحبديث قبله على أحد الوجهين المذكورير بعلتيهما ﴿ وأما قولنا ﴾ أى مؤمن هو فظاهره يعطى أن المراد به المؤمن الـكامل الايمان الذى إيمانه بتوفية ما أمر به ونهسى عنه لأنه جاء ذكره عليه السلام هنا للطرفين معا الطرف الواحد مر جهة الايمان والطرف الآخر طرف الكفر والحرمان الذى شاب إيمانه الكفر والحرمان الذى شاب إيمانه

بالمعاصى والآثام ﴿ والجوابِ ﴾ عليه مثل ماتقدم الجواب على المتوسط فى حديث فتنة القبر فيها تقدم منالكتاب حين أخبر صلى الله عليه وسلم إن الموقر هو الذي يجاوب بالحق ثلاثا ذلكالناجي وانالمرتابالذي لايعرف دينه يقول وسمعت الناس يقولون شيئا فقلته ، فذلك الحالك وبقى الفسم المتوسط بين ذلك وتكلمنا عليه هناك والكلام عليه هناك مثله يكون شأن المتوسط هنا ﴿ وَفَيْهُ دَلِّيلَ ﴾ على نصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعليهن أجمعين وفقههن يؤخذ ذلك من مراجعتهن للنبي صلىالله عليه وسلم في دنا الموطن بحسر الآدب بقولهن (إمالنكره الموت) فانظر إلى اختصارهذا اللفظ وماتحته من الآداب والفوائد ويترتب عليه من الفقـه جواز مراجعة العالم إذا بقي على السامم في فهمه إشكال وبكون بأدب ﴿ وفيه دليل ﴾ على جواز إطلاق اللفظ المحتمل وإن كان الذي قصِد المتكلم من محتملاته ليس هو المستعمل بجرى العادة يؤخذ ذ ٬ منقوله صلى الله عليه و سلم ﴿ من أحب الها. الله أحب الله لقاءه و من كرد لقاءالله كره اللهلقاءه ﴾ وظاهر المستعمل بين الناس والذي يسبق إلى الفهم هو الذي راجعت به هذه السيدة وكان قصد سيدنا صلى الله عليه وسلم بذلك وجها خاصاً وهو ماأبداه صلى الله عليه وسلم وبينه عند مراجعة هذه السيدة ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلَ ﴾ على جواز إلقاء العلم للنسا. ولو واحدة منهن يؤخذ ذلك من إلقائه صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الشرعية لهذه السيدة وإلقائوه ذلكإليها يدلعلي جواز أخذه منها لأنعلم الشريعة لايحل كتمه ويؤخذ منه جواز إلفًا. المعلم المسألة المحتملة ليختبر بها أصحابه أو يــألوه عن بيانها يؤخذ ذلك من هذه اللفظة المتقدم ذكرها ﴿ وَفِيهِ دَلَيْلُ ﴾ على أنه لا يجوز لاحد أن يعمل على لفظ محتمل على أحد محتملاته حتى يدل الداييل عليه أنه هو المقصود يؤخذ ذلك من مراجعة هذه السيدة حتى زال الاحتمال وأقرها صلى الله عليه وسلم علىذلك ﴿ وفيه دليل ﴾ على تهوين الموتعلى المؤمن يؤخذذلك من فرحه بما أما ما ما بشر به من رضي مولاه عنه وإحسانه فانه من فرح بشيء هان عليه مالقي عليه أودونه من الشدائد وهذا ندركه حسافي أهل الدنيا فانهم ماحملوا فيهاماحملوا من المشاق والثدائد إلا لفرحهم بهاوحبهم لها فكيف بالفرح الذي ليس مثله فرح جعلنا الله من أهاه بفضله ﴿ وَفَيهُ دَابِلَ ﴾ على تشديد آباوت على الكافر يؤخذ ذلك من همه وحزنه على ماأمامه فتضاعفت عليه الهموم والشدائد وبما في معنى ماأشم نا إليــه أن بعض الناس مر في بعض طريقــه شخص نحيف البــدن وهو يضرب بالـــان ضربا شديدا وهو مع ذلك لايتسكلم ولا يلتفت لها حـــــق إلى آخر سوط صــاح وأستغاث استغاثة شديدة فتعجب من كان حاضرا من شدة صـبره أولا ثم تعجب منه آخرا بما ظهر منه فلما خلى عنه تبعه فقال له ناشدتك الله ماشأنك إنى تعجبت منك أول ضربك وحملك ذلك البلاء ﴾ العظيم ثم تعجبت منك منكو نك آخرا من سوط واحد ظهر منك ضد ماكنت عاليه فقال لهإن العين ه ۲۷ - رابع بهجه <sub>کار</sub>

التي كنت أعذب منأجلها كنت أشاهدها فلمأحس بتلك الأمور التيجرت على البدن معضعفه فلما احتجببعني وجدتألم الحجابأشد من تلكالآلام فاجتمعتعلي المحن فلمأحملها فظهر ذلكالذي ظهر منى أعاذنا الله من المحن جميعا بمنه وكرمه ﴿ و فيه دليل ﴾ على أن عند بو ادى أمو ر الآخرة يقع هناك التصديق للمؤمن والكافر بلاشك ولاارتياب يؤخذذلك منفرح المؤمن بمايبشر به وحزنال كلفر وكراهيته بما يبشر به فلولا أنهمافي التصديق على حدسو اءماحزن هذا وفرح هذا و بقى ﴿ بحث ﴾ وهو أن يقال متى يكون ذلك ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ إمامن الحديث فلا يؤخذ تعيين الوقت لكن يؤخذمن حديث غير هذا وهوقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله يُقْبَلُ تُو بَهُ عَبْدُهُ المؤمِّنُ مَالَمُ يَغْرَغُرُ ﴾ أوكماقال وهو إذا كانت الروح في الحلقوم وعاين مبادى. أمور الآخرة فهناك يكون وقت البشارة ولأنة لوكانت البشارة للكافر قبل ذلك الوقت الذي تقبل منه التوبة والاسلام وحصل له التصديق كان إذ ذاك يسلم الكافر ويتوب العاصي فلما كانت البشارة في وقت لاينفع فيه التو بة ولا الاسلام حصل له التصديق في وقت لاحيلة له في الخلاص فاشتد لذلك الحزن عليه والله أعلم وقد أ خبرني من أثق به بما يقوى ما أشرنا إليه أنه كمان له بعض من يقرب منه وكان مسرفا على نفسه فابتلى فى بدنه فتاب ورجع إلى الله وبقى معه الخوف مماتقدم فكان يقول لذلك الشخصمع مرور الأيام يافلان كيفيكون قدومي على الله وبماذا ألقاه ويحزن لذلك كثيرا فلما مرض مرض الموت واحتضر التفت إلى ذلك الشخص بعد ما نظر إلى السماء وتبسم وتهلل وجهه فرحا فقال يافلان أبشر فما ثم إلا خيرًا وشهق شهقة طلعت منها زوحه وفيه قيل ؛

للموت فاستعد إرب كنت عاقلا وبالتقوى فتزود إن كنت راحسلا وإلى الله فارجع فانك عليه قادم عاجلا وفى البشارات إشارات بها السعيد حافلا جعلنا الله بمن احتفل بها وبها سعد بمنه

( حديث مايتبع الميت إلى قبره ﴾

عَنْ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَا ثَهُ فَيرَجِعُ اثْنَانَ وَيَبْقَى مَعْهُ وَاحْدَ يَتْبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمْلُهُ فَيرَجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَنقَى عَمْلُهُ

ظاهر الحديث أن الميت يتبعه الأهل والمــال والعمل فلا يبقى معــه إلا عمله ويرجع الباقى والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ الكلام على الاتباعية كيف هي وما الحكمة في الاخبار و بهذه الثلاثة ونحن نعرف ذلك و نشاهده ﴿ أماقو لنا ﴾ في الانباعية كيف هي فالتقسيم يقتضي أن يتكلم على كل و احدة من الثلاثة

على حدته فاتباع الأهل هوحملهم جنازته وصيغة اللفظ تقتضي أن يكون الماشون مع الجنازة خلفها والسنة أرب كمون المـاشون مع الجنازة أمامها وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس بالدرة على المشيخلفها؛ يقول إنما أنتم شفعاء لها والشفيع يكون أمام المشفوعله أوكمافال رضي الله عنه والجمع بين ذلك أن يقول إن الذي بخرج من أجل شخص حياكان أوميتافاتما هو تابع له و إن كان يمشى أمامهأ لانرى أنهليسله اختيارأن يقصدموضعا إلاالموضع الذىيقصد الذىخرج معهفهو تابعله فلما كانخروج الميت ومشيهإلى قبره فمشى أهله معه إلى القبر إنما هو منأجله فانهم لاحاجة لهم فى القبر نفسه فهم فى مشيهم وإن كانوا أمامه تابعون له حيث كان قبره مشوا معــه إليه فبان فى حقيم إسم التبعية له وتقدمهم أمامه اتباعا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأمااتباع المال ففيه ﴿ بحث ﴾ وهو أنَّ الميت عند خروج نفسه رجع المال لغير دفكيف يصح أن تقول ماله تبعه وهو لغيره وماذا من المال يتبعه إلى قبره فمن كانت له دور أوبهائم أو عين كيف يتبعه إلى قبره ﴿ والجواب ﴾ إ ـ ذلك الزمان الذي بين دفنه وخروج الروح المال فيه مضاف إليه لأن السنة أحكمت أن لايقتسم ماله إلابعد ما يخرج منه كفنه وما يحتاج إليه من جهازه إلى قبره ووصية ودين إن كان عليه وبعد ذلك إنفضل منالمال فضل اقتسمتهالورثة بمقتضى مافرض لهم والسنة تعجيل دفن الميتكما قال صلىالله عليهوسلم ، إنماهو خير تقدمونه إليه أوشر تضعونه عن رقابكم، أو كماقال عليه السلام فبانأن يقال له فان أمره فيه عامل وهو إليه في الوقت مضاف من أجل أنه إنمـا يكني عن المال في الوقت بتركة فلان الذي هو الميت ولم يحصل يد أحد بمن له فيه حق على شيء منه بعد ﴿ وَأَمَا قُولُنَا ﴾ ماذا يتبرمه من ماله فان العرب تسمى البعض باسم الـكل و الـكل باسم البعض فيتبعه من ماله عببد إن كان له ومايحمل عليه وما يحفر به قبره من الآلة وما يشبه ذلك فيصح أن يطلق عليه اسم ماله ومن جهة المعنى إذا رجعوا من دفنه إنما يأخذون فى تقسيم المال إلى من له حق فرجع الاسم معه إلى وقت وصولهم إلى منزله وتوزيعه على من له فيه شيء فعند ذلك رجع المال لمن حصل له بعمد يصح أن يقال تبعه ماله من جهة الحس ومن حهة المعنى وأماا تباع عملهاه ففيه (بحث) أيضاوهو أن عمله قد رفع وكتب وموته جاء بعد نفاذ عمله ورفعه فكيف يكون المتقدم تابعا للمتأخر ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أنه لما كان العمل وإن كان قد رفع فصاحبه به مطلوب وبه مأخوذ لايمنعه عنه مانع حيث كان فصح أن تقول عنه تابع وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فى غير هذا الحديث . إن كان صالحا لم يتأنس الا به وإن كان سيئالم يستوحش إلا منه ، أوكما قالعليه السلام وقدجاءه إن العمل إذا كان صالحا دخل على المر. في قبره في صورة شخص حسن الصورة طيب الوائيحة نوري فيأنس به من وحشة القبر فيقول له من أنت الذي قد من الله على بك فيقول له أما تعرفني فيقول له لا أعرفك فيقول

له أنا عماك الصالح في دار الدنيا لاأفارقك وإن كان العمل سيئا دخل عليه في صورة وحشة منتنة ذو ظلمة فيستوحشمنه زيادةلوحشة القبر فيقولله منأنتالذي روعتني فيقولله أماتعر فني فيقول له لاأعرفك فيقول له أنا عملك السيء في دار الدنيا لاأفارقك ، أو كما ورد عافا االله من سيء الأعمال ممنه ﴿ وأما قولنا ﴾ ماالحكمة في الاخبار بهذا ونحن نشاهده و نعرفه فالحكمة في ذلك من وجوه ﴿منها﴾ أنه إنما يعاين من جمة الادراك بالحواس رجوع الأهل والمال إنما يعرف من طريق الايمان مما أخبرنا من ذلك فاعادته هنا بعد العلم به لأن ذلك من لازم الانيمان فهو تأكيد في الأخبار حتى يوضح أمر الغيب عنمدنا في ذلك مثل نشاهده حسا من الأهل والممال ومنه التنبيه على الاهتمام بتحسين العمل وإيثار الاشتغال به إذ هو الذي بقي معنا وغيره يرجع عنا فقدتم من يبقي معك عَلَى من يرجع عنك ضرورى إن عقلت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «الويلكل الويل لمن ترك عائلته بخير وقدم على ربه بشر، أوكما قال عليه السلام ﴿ ومنها ﴾ التنبيه إلى الزهد في دار أنت عارج منها على هذه الحالة لامحالة والاقبال على دار ليس لك فيها إلاماقدمته من هذه الذاهبة عنك فاغتنم زمان المهلة قبل وقت النسدم ولا ينفسع وتطاب الرجوع لنجبر فيقاللك في «الصيف ضيعت اللبن» ﴿ وَفَيه دَلِيلَ ﴾ على جواز اتخاذ الأهل والمال ولايضران إذا كان العمل صالحًا يؤخذذلك من قوله عليه السلام ﴿ يَتْبِعُهُ مَالُهُ وَأَهْلُهُ ﴾ فلو لم يكن ذلك جائزًا ماجعله من التابعين له ويترتب عايه من الفقه أن يذكر الانسان بالخير وإنكان يعلمه وبحذر من الشر وإنكان يعرفه فان الغفلة غالبة علينا ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تلاقوا يقول بعضهم لبهض تعالوا نؤمن أى تتحدث فى الايمان وأنواع تكليفاته لأن يذكر يعضهم بعض فيقوى إيمانه فيكون ذلك ُمن باب التعاون على البر والتقرى كما قال جلجلاله (وتعاونوا على البر والتقوى) وفي هذا دليل لأهل السلوك فانهذا شأنهم إذا اجتمع أحــد منهم مع صاحبه لم يكن أخذهم إلا فى الايمان وأنواع الأعهال والاحوال فان افترقوا اشتغلوا بما به تحدثوا أولئك الذين فهموا معانى الكتاب والسنة جعلنا الله من التابعين لهم باحسان بفضله

( ۲۹۵ ) ﴿ حدیث النهی عن سب الأموات ﴾

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لِا تَسُبُّوا الْأَهُو اَتَ فَانَّهُمْ قَدْأَنْضُوْ اللهِ عَلَيْكَ لَا تَسُبُّوا الْأَهُو اتَ فَانَّهُمْ قَدْأَنْضُوْ اللهِ عَلَيْهِ مِن وَجُوهِ ظَاهِرِ الْحَدِيثُ النهـى عن سب الأموات والدكلام عليه من وجوه

﴿ نَهَا﴾ أن يقالهل هذا النهى على عمومه فى المؤمن والدكافر أوفى المؤمن خاصة ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أن ظاهر اللفظ يعطى العموم ومايفهم من قواعد الشريعة يخصصه بالمؤمنين لأناالكافر لاحرمة له فى حياته فكيف بعد عاته والمؤمن لمساكانت غيبته فى الحياة ممنوعة أمر الشارع صا الله عليه وسلم

باستصحاب تلك الحرمة بعد الموت وزاد ذلك بيانا بتعليله عليه السلام الثهى بقوله ﴿ فانهم قدافضوا إلى ماقدموا ﴾ وفى تعليل النهى الذى نهى عنه عليه السلام دليل على تبيين تعليل الاحكام ان تلقى اليكون فى أحكام الله على بصيرة ﴿ وفيه دليل ﴾ على فضيلة الايمان وحرمة أهله بوخذ ذلك من نهيه عليه السلام عرب سب الميت من أهل الايمان وإن كان بحرما ﴿ وفيه دليل ﴾ على جواز ذكر الموتى بخير لان النهى عن الشى. دليل على جواز ضده على أظهر الاقاويل ﴿ وفيه دليل ﴾ على أنه حين خروج الميت من هذه الدار يلقي عمله والجازاة عليه خيراكان أرضده يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عايه وسلم ﴿ فانهم قد أفضوا إلى ماقدم من هذه كا أشرنا اليه الحديث قبل ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن ليس للمر. فى تلك الدار إلا ماقدم من هذه كا أشرنا اليه فى الحديث قبل ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن ليس للمر، فى تلك الدار إلا ماقدم من هذه كا أشرنا اليه (وأن ليس للانسان إلا ماسعى وأن سعيه سوف يرى ) وفى قوله عليه السلام فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا ، ويشهد لذلك قوله تعالى الى ماقدموا ، تنبه لمن بلغه هسد ذا النهى أن ينظر فى عمله خيفة أن يكون سيئا فيقدم عليه ولا بد يستحق السب و تنبيه للحى أن ينظر فى صلاح عمله بينها هر فى دار المهلة خيفة أن يكون فيه ما يسومه فيغفل حتى يقدم عليه فلا يقدر لحلاص نفسه بحيلة من الحيل و من تبصر انتفع و إلا فالام جد والحاكم عدل ولات حين مناص

( حديث صفة أرض المحشر ﴾

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْد رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِهْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ عَلَى أَرْضَ بَيْضَاءَ عَهْرَاءَ كَفُرْصَة نَقِيٍّ قَالَ سَهْلَ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمَ لِأَحْدِ

ظاهر الحديث يدل على أن الارضالتي يحشر الناس عليها يوم القيامة غير هذه الارض وأنها بيضاء مستوبة مدورة لم يتقدم فيها لاحد ملك ولاتصرف والكلام عليه من وجود

(منها) أن يقال ما لحكمة فى إخبارنا بهذا أوهل هذه الأرض خلقت أولم تخلق بعد وإنما يكون خلقها فى ذلك الوقت وهل نفهم ما الحكمة أيضا بأن لايكون الحساب على هذه الارض أوليس لنا طريق لذلك وما الفائدة بأن نعت صلى الله عليه وسلم تلك الارض بصفتين ومعناهما واحد لان عفراء معناها بيضاء (أماقولنا) ما الحكمة فى أن أخبرنا بذلك فاعلم وفقنا الله وإباك أن ذلك لوجوه منها أن فيه دليلا على عظم القدرة وما فيه بما يدل على صفة من صفاته عز وجل يقوى بها آلايمان وكل ما فيه زيادة ما فى الا مان فهو من أعظم الفوائد والقرب إليه عزوجل ومنها

الاعلام بحزئيات ذاك اليوم حتى يكون المؤمن فيأمره على بصيرة فيتاً كـد تصديقه بذلك اليوم حتى يرجع العلم به كا نه عين يقين حتى إذا كانذلك الوقت لم يزده الامر شيءًا غير أنه انتقل من علماليقين إلى معاينته وبكون أيضا علمه بجزئياته عرنا له علىنفسه وعلى عدوه فىالقهر لهما وأخذا لاهبة لما يخلص به نفسه فانه يكون علمه على يقن وتحفظ وذلك أزكى في الاعمال وأبرك ولذلك قال أبوبكر رضىالله عنه و لوكشف الغطا ماازددت يقينا ، لأنه قدحصلله منالعلم بذلك اليوم وجزئياته مالا يزيده العيان فيه شيثا و مثل ذلك ماقاله المؤمنون يوم الاحزاب (هذاماو عدنا اللهورسوله وصدق الله ورسوله) وكان غير المؤمنين كما أخرالله عز وجل(أعينهم تدور كالذي يغشي عليه من الموت) فشبهالفريةين فرذلك اليومكشبههم يومالقيامة ومعرفة جزئيات الامر قبلوقوعه فيه رياضة النفس على حملها على مافيه خلاصهاهناك و تهو يناعليها أبضافي ذلك بخلاف الامر إذاجا علج أة ولاعلم لهابه يعظم الأمر عليهاأضعاف ماهو وفوائد عديدة إذ تتبعتها ووقفت عليها وجدتها ﴿ وأماقو انا ﴾ على هذه الأرض خلقت أوإنماتخلق فذلكالوقت الذي يحتاج إليها فليسفى الحديثما يدلعلي واحد منذلكوالقدرة صالحةغيرأنه قدجا إنلة سبحانه تمانية عشر ألفعالمو الاخبار تقتضيأن تلك الارضأ كبرمن هذه بدليل أنه قدجاً. أن كلما في هذه الآرض و ماعليها يحشرون يوم القيامة وكلمن في الارضين السبع و كل من في السموات من الملائكة وغيرهم وأن هذه الارض بنفسها تحشر أيضا بدليل أن بقاعها تشهد بما فعل عليهامن خير وغيره ولاتشهد إلاوهي حاضرة يشهد لذلك قوله عزوجل (يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها ) ونستفيد من الاخبار بأن لله عز وجل ثمانية عشر ألف عالم فان كانت تلك الأرض مخلوفة فتكون واحدة من هذا العدد المذكور وإن لم تكن مخلوقة فليست من هـذه العوالم وتخلق بعد والله أعلم بحقيقة ذلك ﴿ وأما قوانا ﴾ هل تفهم الحكمة في أن الحساب لايكون على هذه الارض فنقول والله أعلم أنه لما شاء القادر أن يستنطق بقاع الارض بما فعل عليها فتكون شاهدة بذلكوالشاهد إتما يكون وظيفته الاشتغال بأداء الشهادة و﴿ وجه ثانَ ﴾ وهو أنه لما كان ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فينبغي بمقتضي الحكمة أن يكون المحل الذي يكون فيه طاهر اكما يايق بالحكم وهذه الأرض قد توسخت بالمعاصي والمظالم وانتخاصم فبها فلا يليق أن تكون ظرفا لذلك الأمر الحق والخطبالعظيم ولوجوه أخر وهو أنهلا كانالحكم فيذلك اليوم لله وحددخالصا بلاواسطة فينبغى من طريق الاجلال والترفيع لجلاله عز وجل والحكم الحق أن يكون المحل الذي يكون فيه ذلك الحكمالخاص لله وحده لا يتقدم فيهادعوى ملك لاحد وهذه فيها الدعاوى كثيرة وبماروي في ذلك أن رجليز تخاصها في أرض فأنطلق الله تلك الارضوقالت فيهاذا تختصمون وقد ملكني قبلكم ألم أعور دون الأصماء أوكما ورد فمن الخصام والتشاجر فيها على هذا القدر الذي لايعلمه إلا الله

تعالى فكيف يكون عليها حكم أعدل العادلير فتبدلها بتلك الأرض المقية بمقتضى الحكمة واحتمل وجه الكريم آخر وهو أنه لما كان ذلك اليوم يوم يتجلى الله سبحانه لعباده المؤمنين، ينظرون إلى وجهه الكريم فلا يكون تجليه عزوجل لعباده إلاوهم على أرض تليق بالتجلى واحتمل مجموع التوجيهات كلهاوهذا هو اللائق بالحكمة و التعظيم لحكم رب العالمين وتجليه عز وجل لعباده فسبحان الذى خلق كل شيء وأتقنه ﴿ وأما قولنا ﴾ ما الفائدة بأن نعت صلى الله عليه وسلم الأرض بصفتين ومعناهما واحد فاتما فعل عليه السلام ذلك لرفع الالتباس لأن العرب تقول أسود كالح واحر قان وأصفر فاقع فذلك تحقيق لتلك الأسهاء من أجل الاشتراك الذى يلحقها فى اللغة مع غيرها إذا لم يؤكدها بزيادة تلك الصفة الرافعة للاشتراك العارض لها وهذا مثله ويترتب على هذا من الفقيه أنه ينبغى للمتكلم أن يجرد ألفاظه ويحرزها بن الاحتمالات الممكنة فيها وقوله نقية أى ايس فيها جبال ولا عليها شجر و لا نبات و لا فيها خنادق إلا مستوية وقد جاء أنها تمتد مد الاديم فدل هذا على حسن الستوائها وفى كونها بيضاء دليل على أن البياض هو خير الألوان لأن مااختاره الله عز وجل لانفاذ استوائها وفى كونها بيضاء دليل على أن البياض هو خير الألوان لأن مااختاره الله عز وجل لانفاذ وحمه من الوجوه إلا وفيه دليل على عظم قدرته سبحانه وعظم سلطانه تبارك و تعالى علوا كبيرا وجه من الوجوه إلا وفيه دليل على عظم قدرته سبحانه وعظم سلطانه تبارك و تعالى علوا كبيرا وجه من الوجوه إلا وفيه دليل على عظم قدرته سبحانه وعظم سلطانه تبارك و تعالى علوا كبيرا وجه من الوجوه إلا وفيه دليل على عظم قدرته سبحانه وعظم سلطانه تبارك و تعالى علوا كبيرا

عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْمَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ حُفَاةً عُرَاةً غُرِلًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَقَالَ الاِمْر اشْدَاْ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاك

ظاهر الحديث يدل على أن الناس يحشرون يوم القيامة بلا ثوب يسترهم و لا شيء في أرجلهم يقيهم من ذلك الهول العظيم وأنهم يكونون على الحالة التي خرجوا عليها من بطون أمهاتهم غيير مختونين و لا مقصوصة أظفارهم على وضع الخلقة التي كانوا عليها عند تمام خلقهم وهم في الارحام والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ ما الفائدة فى الاخبار بهذا وماالحكمة فى ذلك ومامعنى يحشرون هل الجنس أو النوع ﴿ أما قولنا ﴾ ما الفائدة فى الاخبار بذلك فلوجوه منها المعرفة بأحوالنا فى ذلك الوقت وذلك بما يزيد فى قوة الايمان ﴿ وفيه دليل ﴾ على عظم قدرة الله عزوجل وذلك بما يوجب زيادة تعظيم جلاله سبحانه فى القلوب وهو بما يقرب العبد إلى مولاه ﴿ وفيه إشارة ﴾ إلى أن الحروج إلى الدارين أولا الفاضل والمفضول فى ذلك الوقت على حدسوا، وبعدذلك يكون الترفيع بالتفضيل بحسب ماشاء

الحكيم فخروجنا إلى هذه الدار عراة حفاة غرلا وفى تلك كذلك وبعد وقوع الآمر يكون التفضيل وقدجاءأنأول من يكسي يومالقيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمو بعده منشاء الله على ماجاءت به الآثار فسبحان منأبهرت حكمته المقول ﴿ وأماقولنا ﴾ ماا لكمة فيه فهي والله أعلم تصديق لقوله عزو جل (كما بدأنا أول خلق نعيده و عدا علينا إناكنا فاعلين) وهيأ يضا من أعظم الأدلة على عظم قدر تهجل جلاله ﴿ وَفَيه دليل ﴾ لأهل السنة الذين يقولون أن النقبيح والتحسين ليس العقل فيه مدخل وإنماذلك محسب ماحد وشرع لأن هذه الداركشف العورة فيهامنوع محرم قبيح ﴿ وأماقولنا ﴾ مامعني يحشرون بعني هلالنوع أوالجنس احتمل الوجهين معالكن آحر الحديث يدين أنه الجنس وهرجوا باصلي الله عليه وسلم إليها بقوله ﴿ الأمرأ شدمن أن يهمهم ذاك ﴾ فدل أنه صلى الله عليه وسلم أراد جنس الآدميين و في قولهارضي الله عنها ﴿ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ﴾ دليل على أن استصحاب الحـكم معلوم عندهم ولا يترك بالمحتمل حتى يأبي أمر لااحتماء فيه ويترتب عليه من الفقهأن مايقعد فيالاحكام بالنص لايزال بالمحتمل وإن كان ظاهرا ويؤخذ من مراجعتها جواز مراجعة المفضول للفاضل إذا بقيءليه فيكلامهاحتمال ايكن يكرن ذلك بأدبكما هوظاهر كلامهاوفي قوله صلىالله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك فوائد منها ماذكرنا. آنفا من تحقيق ما أراد عليه السلام بقوله يحشرون ﴿ وَمَنْهَا ﴾ النَّخُويْتُ والارهابُ مِن ذلك اليوم العظيم ليـكون ذلك سببًا للاستعداد إليه ﴿ وَمَنْهَا ﴾ أن معاينة الأهوال العظام تنقل الطباع عن عادتها المألوفة لها لأنعادة البشرية إذا نظر الرجل إلى النساء وهن باديان العورات أن ذلك يحرك عنده شهوة الاستمتاع لهن وكذلك النساء أيضا إذارأين الرجال على تلك الحالة وفي ذلك اليوم من عظم مايعاينون من الأهوال انتقنت الطباع عن عادتها المعلومة منها ويترتب عليـه من الفقه إن الخوف ان كان حقيقيا يذهب باغواء النفس وخـدعما المعلوم منها وينقل الطباع السؤ إلى الحسن والتقويم والمذهى الاشارة بقوله تعالى (ذلك يخوف الله به عباده ياعبادي فاتقون) فلو لا أن الخوف يحدث في الطباع السو شيءًا حسنا ماجعله الله تعالى سببا إلى تقواه الذي هو أجل الاحوال السنية ولذلك قال أهل السلوك إن القلبإذا خلا من الخوف خرب وقد ذكر عن بعض الرجال أنه كان إذا آوى الى فراشــه يتذكر النار ومافيها فينتفي عنــه النــوم فيقوم إلى محرابه وينادى ويقول و اللهم إنك تعــلم أن خوف نارك منعنى الـكرى فيتم ليله مصلياً ﴾ أو كما قيل ومثل ذلك عنهم كثير وقلة الحوف أوجب لأهل الدنيا التنافس فيها والغفلة عربي هذا الخطر العظيم جعلنا الله بمن خاف فازدجر وتذكر فاعتبر وعمل وادخر بمنه وأسعدنا بذلك لارب سواه

ظاهر الحديث الاحبار بشدة الامر الذي يلحق الناس بوم القيامة حتى يعرقوا فيذهب عرقهم في الارض سبعين زراعا ثم يلجمهم حين يبلغ آذانهم والكلام عليه من وجوه

ر منها ﴾ أن يقال هل هذا الآمر للناس عامة أو اللفظ عام والمعنى فيه الخصوص وهل الذراع المذكور فيه من هذا الذراع المعروف عندنا أو غير هذا ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ هل هو على العموم في جمع الناس أملا ظاهر اللفظ يعطى العموم وقدجاءت أحاديث تخصصهفمنها أنه قدجاء « أن من الناس م بباغ عرقه إلى الكعبين ومنهم إلى الركرتين وإلى وسطمه ومنهم من إلى الصدر ومنهم من إلى الثديين و منهم من يسبح في عرقه ﴾ أي يعوم فيه أوكماورد وقدجاء أن هناك من لا يحضر تلك المواطن مثل الشهداء لأنه قدجاء أنهم يقومون من قبورهم إلى قصورهم أوكما ورد وقدجاء أنالانبياءوالرسل عليهم السلام على كراسي في ظل عرش الرحمن وأن العلماء دون الأنبياء بدرجةوالصديةين دونهم أوكما ورد وهذه كلما أخبار والخبر لايدخله نسخ ويسوغ الجمع بينهما أن يقال هذا الحديث هو حال الأغلب من الناس وأن غيرهم بمن ذكرناهم قوم مستثنون بمن ذكروهم قلائل وببقى هذا على عمومه فيمن بقى لأن الأكثر من الناس يوم القيامة هم الكفار كما جاء أن اللهعز وجل يقول يوم القيامة لآدم عليه السلام ﴿ أَخْرَجَ بِعَثَ النَّارُ مِن بِنَيْكُ فَيَقُولُ يَارِبُ وَمَا بِعَثُ النَّارُ فَيَقُولُ مِن كُلِّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة » أو كما ورد ثم أصحاب المعاصى بعدهم وهم الذين دون الـكفار في العرق بحسب معاصيهم والله أعلم والذين يسبحون في عرقهم أشدهم وقد يكونون منجبابرة الكفار ورؤسائهمفي الضلالة وهم بالنسبة إلى غيرهم قلائل لأنهم هم الأريسيون والله أعلم لأن بهذا التوجيه تستعمل جميع الأخبار وهو الأصاح عنــد أهل الحديث لأن اوجه الذي يمكن فيه جميع الاحاديث هو الاحسن عندهم إذا لم تكن أخبارا فاذ كانت أحبارا فمن باب أحرى فان الأخبارلايمكن إسقاط أحدهالعدم النسخفيه ﴿ وأما قولنا ﴾ هل الذراعهو هذا الذراع المعاوم عندنا فهذا هو الظاهر والله أعلم وإن كان بعض الدلما. قد قال أنه بالذراع الملكي الذي هو ضعفان من هذا وهذا يحتاج إلى توقيف من الثبارع صلى الله عليه وسلم والأظهر أنا لانخاطب إلا بما «و معروف عنـدنا وإذا كان الخطاب بخلاف ذلك بين لنا بوَجه نعرفه أو نعرف نسبته بتقرب ما هذاهو المتعاهدفي الشريعةغالبا وأماقوله صلىالله عليه وسلم ﴿ يَاجِمُهُمْ ﴾ أي يبلغ موضع اللجام وهو ه ۲۸ - رابع بهجة ،

أفواههم ﴿ وهنا إشارة ﴾ إذا نظرناها يزيد المر. بها تمو يلاو تعظما وهوأنه قدأخبر ﷺ وأنالنار تدور بالمحشر كالخاتم بالأصبع وأن الشمس تقلب وجهها إلى الناس وتدنوا من رؤسهم حتى يكون مينها وبينهم قدر الميل» وهو المرود الذي يكحل به العين فانظر كيف يكون حرارة تلك الأرض التي يكون الناس عليها وماعسي أن يرو نها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعا ثم بعد ذلك يلجمهم وكيف تكون حرارته فسبحان الذي حبس أرواحهم مع هذا البلاء العظيم أعاذنا الله منه بجاه نبيه محمد الكريم صلى الله عليه وسلم « تنبيـهِ ، إذا نظرت إليه تبين لك من عظم قدرة الله تعالى ما يمهر العقول أنظر إلى إخباره عليه السلام بحالة هؤلاء في عرقهم وتنويعهم علىماذكرناه بحسبالاخبار الواردة في ذلك ومع هـذا قد جا. • أن الناس يحشرون مثل السهام في الجعبة قدم الرجل على قدم المرأة وَقدمالمرأة على قدمالرجل ولايعرف أحدهم الآخر، فتأمل كيف يكونهذا القدرمن اجتماع و تلاصق وهم متفاو تون في العرق ومتفاضلون في ألآلام هذا مايبهر العقول ويدل على عظم قدرة الله تعـالي و إن أمور الآخرة ليس للعقل فيها مجال وإنمـا تؤخذ بالقبول والتصديق الذي لاشك يدخله ولاريب ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولاعادة جارية ولاحكمة ولابشي. من الأشياء ومن وقع له شيء من ذلك فهو دليــل على حرمانه وخسرانه إلا أن يتداركه الله بالتوبة قبل المات وفائدة الاخبار بهذا الحديث وأشباهه أن يتنبه السامع لهــا لنفسه ويأخذ في الأمور التي تخلصه من هذه الأهوال على نحو ماشرعله ويلجأ إلى المولى الكريم بالصدق والضراعة الدائمة عساه يمن عليه بالعون على ذلك وينجيه من تلك الإهوال وإلا كانت الفائدة عليه معكوسة وظهرت إقامة الحجة عليه ببيان الامر الذي هو سائر إليه وتبيين الطرق المنجية له من ذلك يشهد لذلك قوله جل جلاله ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) لأن الرسل عليهم السلام بينوا ماذكرناه فمزلم يفعل قامت الحجة عليه بالهلاك ولادافع له ولاواق منه أعاذنا الله من ذلك بمنه وفضله

(٩٦٢) ﴿ حديث الحث على الصدقة وأنها ترفع حر النار يوم القيامة ﴾

عَن عَدَى بِن حَاتِم رَضَى الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ مَامَنْكُمُ مِنَ أَحَدَ إِلاَّ سَيْكُلُمُهُ الله يَوْمَ الفَيَامَةُ لَيْسَ بَينَهُ وَبِينهُ تَرْجَمَانَ ثَمْ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيّاً قَدَّامَهُ ثُمْ يَنْظُرُ بِينَ يَدْيهُ فَلَسْتَقْبِلُهُ النّارُ

فَمَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَى الْنَارَ وَلَوْ بِشُقّ مَرْة

ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهماً إخباره صلى الله عليه وسلم بأن مامنا من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان أى أنه يشافهه بذاته الجليلة بلاو اسطة بينهما والآخر أشار له صلى الله عليه وسلم إلى أن يتقى النار بالصدقة ولو بما قل منها ولوشق تمرة والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن فيه دليلا على أن احتجابه جل جلاله عن عباده بغير حائل حسى بل بقدرته عزوجل لاغير يؤخذذلك من قوله عليه السلام ﴿ ثُم ينظر فلا يرى شيئاقدامه ثم ينظر ببن يديه فتستقبله النارك فلو كان الحجاب بشيء محسوس لـكان الناظر يبصره وكذلك حجابه جل جلاله في هذه الدار أيضا بالقدرة والعز والجبروت لابالمحسوسات وماجاء فى ذكر الحجاب فى الحديث فتعظيم لمملكة الملك الذي ليس كمثـله شيء ومن ليس كمثله شي. فلا يحجبه شي. ومر. هـذا يسـدل على أن المولى سبحانه ليس بمتحنز ولا فى جهة من الجهات فان كل من هو متحيز أو فى جهة من الجهات بحـائل محسوس مرئى ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن رؤيته سبحانه أو كلامه أوما كان من صفاته عز وجل إذا تجلى لعبده بذاته أو بصفة من صفاته لايقدر أن يرى معه أو مع صفة من صفاته شيئا يؤخذ ذلك منقوله عليهالسلام ﴿ لا ينظر ﴾ وذلك بعدفراغه من سمع الكلام فدل على أن عند ما يتجلى عزو جل لعبده بصفة من صفاته وهي الـكــلام لم بمكـنه مع ذلك أن ينظر إلى شيء وبما يقوى ذلك ويوضحه ماجاء في الذين أكرمهم الله تعالى في داركرامته بدوام النطر إلى وجهه الكزيم لأنهم لايقدرون معه أن يلتفترا إلى الجنة ولاإلى نعيمهاولاإلى الحور والولدان ولالشيء منذاك حتى يشكوا الحور والولدان إلى الله تعالى كثرة غيبتهم عنهم فيقول جل جلاله « إنالحور والولداںأن قد شكوا طول الغيبة فيقع الحجاب بينهم وبينه ، فيرجعون إلى الحور والولدان ثم يستغيثون الى الله بسبحانه من الحجاب فيمن الله جلجلاله عليهم برفعه مكذا دأ بهم أوكماورد ﴿ فيه تنبيه ﴾ صوفى يدلعلي أن المحجوب هو الذي ينظرو يلتفت يؤخذذلك من أن هذا لم بنظر حتى حجب ﴿ وَفَيهُ دَلِيلٌ ﴾ لأهل الصوفة المتحققين المتبعين للسنة لأنهم يقولون الملتفت هالك يؤخذذلك من أنهذا لما نظرأمامه وبين يديه وهذهصورة الالتفات استقبله الهلاك وهوالنار أعاذنا اللهمنها بمنه ﴿ وَفَيهدَلَيْلُ ﴾ على قرب النارمن أهل المحشريؤ خذ ذلك من قوله عليه السلام « ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار » فمن استقبله الشيء بين يديه فهو أقرب الأشياء إليه ﴿ وَفِيهِ دَلَيْلَ ﴾ على فضل الصدقة يؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم أُخبر أنها الواقية من النار بقوله عليه السلام ﴿ انقوا النار ولو بشق تمرة ﴾ فاذا كانت هي الواقية من ذلك الأور الْحَطْر فدل ذلك على عظم فضلها وفى هــذا دليل لأهل الصوفة المتحققين لأنهم بنوا طريقهم على البلاء بالصدقة ، وجعله مطلقا من أى نوع كأن أعنى دفع البلاء وقال عليه السلام ٥ استعينوا على قضاء حوائجكم بالصدقة » أوكما قال عليه السلام فأخبر عليه السلام عنها بأنها فى الدارين دافعة لبلائهما يحسب ماذكرناه آنفا وقد قال الله نسبحانه فى كتابه العزيز مايشهدلهذا ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيها وأسيرا إنما نطعمكم لوجـه الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما

عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ﴾ ﴿ وفيه دليل ﴾ على قبول الخير من العبد. و إن قل يؤحذ ذلك من قوله عليه السلام « ولو بشق تمرة » و بقيهمنا إشارة وهي لمنهذا الخيرهل لكل متصدق و بكل صدقة كانت، أي نوع كان كسب المتصدق بها أم لا ﴿ فَالْجُوابِ، ﴾ أنه ليس المراد ذلك بل ذلك للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم على أوامر ربهم يحافظونبدليل قوله صلى الله عليه وسلم «إن أول من ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فان قبلت منه نظر في سائر عمله وإلا لم ينظر فيه ، أوكها قال عليهالسلام فمن لم تقبل صلاته ولانظر فى باقى عماه فأى شي. يقيه من النار وقد استوجب دخولها وكذلك كل فرض لم يفعله لم تغنه النوافل عنه واستحق بتركه دخول النار والعقاب علىذلك بقدر جرمه فكذلك إذا كانت الصدقة من مال غير طيب لم تقبله لقوله صلى الله عليه وَسلم ﴿ ان الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول ﴾ وكذلك ان كان فريما شائبة لغير الله تعالى لاتقبل أيضا لقوله تعالى يومالقيامة لمن خلط في عمله لغير الله شيئًا . أنا أغنى الشركا. اذهب فاطلب الأجر منغميري ، فليتنبه المر. لنفسه وعملهو يصلحهما على حسب مابينته الشريعة وأوضحته و إلادخل تحت قوله عزوجل ( وهم يحسبون أنهم يحسنو نصنعا ) و بقى ﴿ بحث ﴾ فى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ منكم ﴾ هل يعود ذلك على جنس بني آدم أوهو لجنس المؤمنيز ظاهر اللفظ مختمل و ماجا. في الكتاب العزيز يخصصه وهؤ قوله تعالى في حق الكفار (كلا أنهم عن ربهم بومئذ لحجوبون) فبهذا يتخصص هذا اللفظ وبقى الكبلام للمؤمنين خاصة صالحهم وغيره وبهذا فرح أهل الصوفة وتنعموا لما أيقنوا بسمع كلامه جلجلاله بلا واسطة وتجليه سبحانه لعباده المؤمنين بلاحجاب حتى أنه قد روى عن رابعة العدوية أنها قالت أ. ليس يو بخنى ويقول لى ياأمة السوء فعلت كذا وكذا أوكها قالت فهذا كان عندها من أكبر النعيم أن تسمع كلام الجليل بلا واسطة وإنكان بالتوبيخ فكيف به أن يكون بالمعطف والتأنيس كما أخـبر عز وجل في كتابه بالقول لهم ( وكان سـعيكم مشكورًا ) ياله من فرح وسرور حارت لديه العقول جعلنا الله من أهله بمنه وفضله

(٧٢٠) ﴿ حديث خلود أهل الجنة فى الجنة وخلود أهل النار فيها إلى الأبد ﴾ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِاَهْلِ الْجُنَّةِ خُلُودٌ لاَ مُوتَ وَلاَهُ لَاَهُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لاَهُلِ الْجُنَّةِ خُلُودٌ لاَ مُوتَ وَلاَهُ لَا أَلنَّا رُخُلُودٌ لاَمُوتَ

ظاهر آلح ديث يدل على حكمين أحدهما الأعلام بدوام خلود أهل الجنة وتأبيدهم فيها دواما لا انقضاء له دون موت يلحقهم فيها يشهد لذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى ( لا يذوقون فيها المؤت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم) والحسكم الثانى الاخبار بدوام خلود أهل النار فى النار خلودا لا انقضاء له ولا موت يلحقهم فيها يشهد لذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى

(خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون ) والكلام عليه من وجوه

﴿ منها﴾ أن يقال ماالحكمة فىأن أخبرنا بالخلود وماالحكمة فىأن أخبر بوصفين وكل واحدمنهما يدل عليه الآخر لأن الخلود يدل على عدم الموت وعدم الموت يدل على الخلود ﴿ والجوابِ ﴾ أن في الاخبار لأهل النعيم بدوامه زيادة فىنعيمهم ورفعا لتشويش ممكن وقوعه من خوفسلب ماهم فيه فيضاعف بتحقيق ذلك السرورعليهم ومثلذلك أهل الشقاوة والعذاب تضاعفت الاحزان عليهم واشتدالم العذاب عليهم لعلمهم بدوامه تضاعفت الحسرات والآلام ﴿ والجوابِ ﴾ عن الثاني هو أن فيه لاهل السرور تأكيدا في الاخبار حتى لا يبقى فيه احتمال بوجـه من الوجوه ويحصل لهم بذلك أكبر النعيم وهو القطع بدوام نعم المنعم عليهم بلاتعب يلحقهم ولا ألم بوجه من الوجوه المحتملة بحسب ماعهدوا في هذه الدار لأن نعيمها وإن دام لاحد فالموت يقطعه فأخبروا أن ذلك النعيم بخلاف هذا لأن دوامه لاينقضي ولا لهم فيها موت يقطعه ومثل ذلك في ضــده أهل دار الشقاء لأن يحصل لهم العلم أن عذاب تلك الدار دائم وأنه ليس كعـذاب هذه الدار لأن عذابها و إن دام فالموتقاطعه كما قال السحرة لفرعون , إنما تقضى هذه الحياة الدنيا » وهي منقطعة فلا نبالي بعذا بك إفعل مابدالك هذا بلسان لحال الذيهو أبلغ من لسان المقالو أنه ليسهناموت يقطع لـكمماأ نتم فيه فأيقنوا بدوام عقاب الله لهم ونقمه ثم مع هـذا القـدر من التحقيق في الاخبار لم يكـفهم ذلك حتى زيدوا بأن يؤتى بالموت في مثل كبش وينادي لأهل الدارين جميعا « هل تعرفون هذا فكلهم يةرون أنهم يعرفونه فيذبح عندذلك بين الجنة والنار ، وكل منأهل الدارين يعاينونه حتى يرجع لهم العلم بما قيل لهم من الخلود وعـدم الموت عين يقين فينقطع إذ ذاك رجاء أهل النار من رحمـة أرحم الراحمين ويرجع لأهل الجنــة بدرام نعم الله عليهم ورحمته لهم عين يقين وفي هــذا الحديث تضمن الاخبار الحثءلي الأعمال الموجبة لدار الخيروالاحسان والنهى والتحذير عن الأعمال التي توجب الحيرة والهوان وهو حقيقة فقه الحديث وفائدته العظمي لمن فهم وإلا كان حجة عليه لاله (أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجامكم النذير فذوقوا فاللظالمين من نصير ) جعلنا الله عمن ذكر فوعى وسبقتله الرحمة بدآر الرضى لاربسواه وهو الولى الحميد

(۱۷۲) ﴿ حدیث تو بیخ الکافر یوم القیامة علی عدم إیمانه بالله تعالی ﴾

عَنْ أَنَس بْنِ مَالَكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ َ تَعَالَى لاَّهُوَنَ أَهُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ يَ تَعَالَى لاَّهُولُ أَهُلُ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيَامَةَ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فَي الأَرْضِ مِنْ شَيْءً أَكُنَتَ تَفْتَدَى بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ أَقْلُ النَّارِ عَنْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ لَا تُشْرِكَ فِي أَنْ لَا تُشْرِكَ فِي شَيْاً قَالِيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ فِي أَرْدَتُ مِنْكُ أَنْهُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فَي صُلْبَ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ فِي شَيْاً قَالِيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ فِي

ظاهر الحديث التوبيخ لأهل النار يقول الله جل جلاله لأقلهم عذاً با ﴿ لُو أَنْ لُكُ مَافَى الْأَرْضُ من شيء أكنت تفتدى به فيقول نعم فيقول أردت منك ماهو أهون من هذا وأنت فى ضلب آدم أن لاتشرك بى شيئًا فأبيت أن لا تشرك بى ﴾ والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال من هو المتكلم مع هذاو مامعني أردت منك ِ ماالحدكمة في أن يكون الـكلا ،مع أقلهم عذابا وماالفائدة لنا في الاخبار بهذا ﴿ أما قولنا ﴾ من هو المتكلم مع هذا هل الحق سبحانه أوغيره عنهءن شاء من ملا تُكته أوغيرهم احتمل الوجهين لأن العرب تقول كلمزيد عمرا وماكلمه إلا غلامه أورسوله فاذا أرادوا الحقيقة فى أنه كيلمه بنفسه قالوا كلمه بنفسه وقديطلقون المجازعلي الحقيقة فيقولون كلمه كلمه وبيدون بنفسه فاذالم يؤكدالكلام بالمصدر احتمل الحقيقة والمجازوإذا أكدوه بالمصدر كان حقيقة ولا يمكن فيه الججاز والكلام هنا غير مؤكد فهو محتمل للوجهين معا والقدرة صالحة لذلك ﴿ وأما قولنا ﴾ ما معنى أردت فهل بها الارادة حقيقة أوهى عنى ثان الارادة هنا ولا تكون إلا بمعنى الأمر لأنه سبحانه إذا أراد شيئًا كان لاراد لأمره إذ الملك له سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه مالا يريد ولوأراد الله سبحانه وتعالى إسلام الكافر لسكان سلما لكن لم يرد عز وجل ذلك منه مع أمره له به فالفرق بين الأمروالارادةظاهُر بينوقديعبر بالارادة عنُ الامر وذلك موجود في لسان العرب وعلى هذا تأولوا قوله تعالى ( وما خلقت الجن والانس إلاليمبدون) أي لامرهموأنهاهم وإلافلوكان خلقهملارادة العبادة منهم لكانوعن آخرهم وكذلك لأنه لايقع في الوجود غير مايريد سبحانه و تعالى والله الموفق ﴿ وفيه دليل ﴾ لاهل السنة الذين يقولون بأن العبدله إرادة ولولا ذلك ما اقتضت الحكمة تكليفه لكن هي متعلقة بارادة الله عز وجل وحكمته في عباده و يشهدلذلك قوله عزوجل (فمن شاءاتخذ إلى ربه سبيلا) فأثبت عز وجل بهذا لعبده مشيئة ثمماً عقب ذلك بقوله تعالى (وما تشاؤن إلاأن يشاء الله) فعلق عزوجل مشيئة عبده بمشيئته سبحانه فصح بمدلول الآيتين التكايف بمقتضى الحكمة ونفوذ حكمه عزوجل فى عباده بالحق الواجب و تصرفه جل جلاله فيهم بالقدرة القاهرة التي لا يبقى لاحد حجة بل للهالحجة جميعافيامعشر البطالين والملحدين (أنفذوا لاتنفذون إلابسلطان) في سكوت عذا المعذب المخاطب الذي كذبت دعو امدليل علىظمور حجةالله عز وجل على عباده فى الآخرة ولامخالف منهم فى ذلك يؤخذذلك من أنه مزيكون يبلغ به شدة العذاب أنالو كان له مافى الارضجميعا افتدى به فسكت إذ ذاك ولم يدع حجة فلو كانت له حجة يقدر أن يدفع بها عن نفسه ماسكت عنها لا يشك في ذلك من له عقل و لذلك جاءاً نه لا يدخل أحد النار إلا وهو راض عن الله عز وجل لمـا يرى من ثبوت الحق عليه وأنه مستحق بما يفعل به ﴿ وَأَمَا قُولُنَا ﴾ ماالحكمة في الكلام مع من هو أقل عدابًا منهم فهو إعلام لنــا بتهويل الأمر

﴿ وعظمه فانه إذا كان هذا حال من هو أقلهم عذابا فما بالك بالذي هو أشدهم عذابا لايجــد مايفتدي به أن لو قيل فلا شيء يعدل ماهو فيه وقد يمكن أنه لايقدر أن يتكلم للمول الذيهو فيه و مايوافق هذا الحديث من الكتاب قوله عز وجل ( لو أن لهم مافي الأرض جميعًا ومثله معه لاافتدوا بهمن عذاب يو مالقيامة ماتقبل منهم) ﴿ وأما قولنا ﴾ ماالفائدة بأن أخبرنا بذلك فلوجوه منها الاشارة إلى حقارة الدنيا و جميع مافيها من متاعها لأنه إذا كانتهى وجميع ماذكر لا يؤخذ فدا. عنأقل أهل النار عدابا فأى شيء خطرهاوقد جاء ما يوضح ذلك و يزيده بيانا وهو أنه « إذا كان يوم القيامة تقول الدنيا يارب اعطني لبعض أو ايائك فيقول لها جل جلاله اذهبي يالاشيء، أو كما ورد وقد قال صلى الله عليه و سلم « لو كانت الدنيا تساوى عند الله جناح بموضة ماسقى الكافر منها جرعةماء ، أو كماقال عليه السلام ومنها التحذير عن هذا الأمر الخطرالذيلايؤخذ فيهفدا. ولايخلص منه شيء ولايقدر عليه وفيه حض على الوفا. بالعهد الذي قد ألزمناه أنفسنا وإن هـذا عاقبة من نكثه وفيه الاعلام بعظم قدر الايمان بالله تعمالي وأنه هو الذي ينجي من ذلك الأمر العظيم لابغميره ولوكان ماعسي أن يكون قال الله عز وجل في كتابه ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وفيه أيضا الاخبار بتيسر الابمان على من وقف لأنه ليس هو الاعتقاد بالقلب وهذا شيء لاتعب فيه ولولا ذلك ما كان الله عز وجل يقول (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً ﴾ ﴿ وفيه دليل ﴾ على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من هذا الخير العظيم القدر الخفيف الحمل لايقدر عليه من حرمه الله منه ويجده عليه أثقل من الجبال الرواسخ فسبحان من خص بالسعادة من شاء بفضله وقضى على من شاء بالشقاوة بعدله ﴿ وَفَيْهُ إِشَارَةً ﴾ إِلَى أهل الايمان الذين من إلله عليهم به بفضله إلى أن يشكروه على نعمة الايمــان لعلما تبقى عليهم و بزدادون منها لأن الله عز وجل يقول ( لئن شسكر تم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) ﴿ وَفَيه دَلَيْلُ ﴾ عَلَى أَنْ القـدرة طبعت البشرية على طلب راحة نفوسها يؤخذ ذلك من أن هـذا المعذب لو وجد ماعسي أن يجدكان ببذله في راحة نفسه وهذا المطلب هو الذي أشقى أهل الدنيا لأنهم أرادوا ماطبعت عليــه النفوس من طلب راحتها فلم يحسنوا طلب ذلك وأرادوا استعجال الراحة فىغير موضعها فلحقهم التعب فىالدارين معا وجاءأهل السلوك والتوفيق فأبصروا مواطن الراحة وكيف الطريق إليها فعملوا على ذلك فنالوا الراحة في الدنيا والأآخر حتى إنه قيل لبعض المتعبدين أاك كثير ماتتعب نفسك فقال لهم راحتها أريد وقال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله مساكين أهل الدنيا طلبوا الراحة فأخطوا الطريق فاستقبلهم العذاب بين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ه الزهد فى الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة فى الدنيا يكثر الهم والحزن ، أو كما قال عليه

السلام جعلنا الله عن رزقه راحـــة الدنيا والآخرة بمنه

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُاقَالَ نَهَى ٱلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلنَّذِرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرَدُ شَيَّاوَ إِنَّا \*. . . . . . . . . . . مَنْ مَالَ الْبَخيل يُستَخْرَجُ به مِنْ مَالَ الْبَخيل

ظاهر الحَدَيث يدَّل عَلَى حَكمين أحدهما النهى عن النذر والآخر إخباره صلى الله عليه وسلم أن النذر لايرد شيأ من القدر وإنما يستخرج به من البخيل والكلام عليه من وجوه

﴿ منها﴾ أن يقالهل النهى على الوجوب أو الكراهية وقوله هذا على عموم النذر أومن النذر المعين ومامعني يستخرج به من مال البخيل ومن المستخرج له ومزهو البخيل وأي شيء العلامة التي نعرفه بهاو مامعنيُّ لا ير د شيأ و ماالشيء الذي لا ير د ﴿ أَمَاقُولُنا ﴾ هل النهبي على التحريم أو الكر اهية اللفظ يحتمل لـكن ما جاء في الشرع بالزام النذر لمن نذره والوفاء به يدل على أن ذلك ليس بحرام لأنه لوكان-راما ماازم صاحبهالوفاءبه لأنالله عز وجل يقول فى كتابه ديوفون بالنذر، فمدحهم بالوفاء بالنذر ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هذا على العموم في جميع وجوه النذر أو هو على الخصوص في وجهمن وجوهه فاعلم أن النذر على خسبة وجوه منه حرام لايجوز ومالايجوز فعلهلايجوز نذره ولاالوفاء بهوقد جاء ﴿ لانذر في معصية ، ومن نذره هل يلزمه كفارة يمين أم لاقولان للفقهاء ومنه نذر لا يلزم الوفاء به ولاعلىقائله شيءوهو نذر مالا بملكه لقوله صلى الله عليه وسلم « لانذر فعالا يملك » أو كماقال عليه السلام ومنه نذر مباحإن شئت فعلت وإنشئت لم تفعل ولاشيء عليكوهو مانذرت من الأفعال المباحات من أن تنذر أن تمشى اليوم للسوق أو تلبس الثوب الفلاني أو مافي معناهومنه نذر مستحب وهو أن تنذر لله طاعة ولا تعلقها بشيءتطلبه منالله تعالى بفعلهاك فيلزمالوفا. به والدليل على لزوم كركان منه طاعة بغير عوض تطلبه و ترك مآهو غيرطاء، للهماجا. عنه صلى الله عليه وسلم • أنه مرعلى ناس مجتمعين على شخص قائم في الشمس فقال ما بال هذا فقالو إنه نذر أن لا يتسكلم ولا يستظل ولا يجلسُ ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه » أو كما قال عليه السلام وكل ماكان من طريق المباح وكان عليه فيه مشقة لم يلزمه منه شيء والذي كان لله فيه طاعة وهو الصوم أمره باتمامه وأماالمكروه منه فهو الذي الاشارة إليه في هذا الحديث وهو الذي ينذرالنذر وهو يعتقد أنه يرد عنــه شيئا بخافه أو يجلب إليه شيئا يحبه ويعتقد أن ذلك يؤثر على زعمه فهذا لإيردعنه شيئا يكرهه ولايقربإليه شيئايحبه فأماإن كالنذره ذاكعلي طريقالشبكر لله وهوأن يقول 🔍 إن قدرً لي بكذا وكذا الشيء يحبه أو يدفع عني لشيء يكرهه فلله على شكرهذه النعمة كذاوكذا لشيء

يسميه من أنواع البر فذلك من قبيل الحسن وقدفعله على وفاطمة رضىالله عنهما فانه مرض الحسن والحسين فقالا إن شفاهما الله تعـالى نصوم شكرا لله تعالى ثلاثة أيام فلما شفاهما الله وأخذوا في صوم نذرهما فعند فطرهما جاء مسكين إلى الباب فأخرجا له جملة طعامهما وطويا ليلتهما وأصبحا صائمين فعند فطرهما أيضا جاءهما يتيم فأخرجا له جميع طعامهما وطويا الليلة الثانية فأصبحاصاتمان فمندفطرهما جاءهما أسير فاعطياه أيضاجميع طعامهما وطويا الليلة الثالثة فأنزل الله عزوجل فىحقهما ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام علىحبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنمها نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاءاً ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ) ﴿ وَأَمَا قُولُنَا ﴾ مامعنى يستخرج به من البخيل ومن المستخرج له ومن هو البخيـل وما علامتــه فأما البخيل شرعا فهو الذي يبخل بزكاة ماله ومافرض عليههذا قولفقهاء الدين وأئمته وأمامن المستخرج له فالقدر المحتومعليه بوساطة الشيطان وتسويله لأن الله عز وجل جعله واسطة لـكل شر مقدور كما جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام الورائط إلى كلخير مقدور وكذاك متبعوهم باحسان إلى يوم الدين ﴿ وأماقولنا ﴾ مامعني استخراجه فهو ذهابه عن يده ﴿ وهنا إشارة ﴾ إلى أنه من كان على السنن المباركة والطريقة المرضية فلايخرج ماله إلافيما يرضى ربه و يوود عليه نفعه في الدارين ومن كان غير ممثثل لأمر ربه يخرج ماله إمافيما لا يرضي ربه أوفيما \ينفعه حتى تـكون النفقة بحسب الحال ( الحبيثات للخبيثين ) الآية بكمالها يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم « من جمع مالا من تهاوش أذهبه الله في نهابير ، أوكما قال عليهالسلام ﴿ وأما قولنا ﴾ لا يرد شيئا ما معناه فهو بمعنى أنه لا يرد عنه شيئا قدر عليه وكما لا يرد عنه شيئا قدر عليه كذلك لايوصل إليه شيئالم بقدر عليه بخلاف الصدقة لأنه قال صلىالله عليه وسلم ، ادفعوا البلاء بالصدقة واستعينوا على قضاء حوائجكم بالصدقة ، وهنا ﴿ بحث ﴾ هذه الصدقة تدفع البـــلا. وتأتى بالحوائج والنذر صدقة أيضا ولا يرد شيئا من البـلاء ولا يأنى بشيء من الحنير لأن تيسير الحواثبج من أعلا وجوه الخير ﴿ والجواب ﴾ من وجهين (أحدهما ) أن الاحكاملة سبحانه يجمل ما يشاءكيف يشاءوليس ذلك لغيره فمن جعل لشيء حكما من الأحكام من تلقاء نفسه أورأي لم يصح من ذلك شيئًا فشاء الحكيم أن جعل للصدقة هذ، المنزلة المباركة ولا يلهم إليها إلا من سبقت له سابقة خير ولم يجعل للنذر الذي هو من قبيل المكروه كما تقدُّم في الفائدة شيئًا غير الاستخراج من البخيل (والوجه الثاني) من طريق النظر وكيف يجب أن يكون أدب العبو دية مع الربوبية وهو أنه لما أمرالله عزوجل بالصدقة وأخبرأنها تردالبلاء فجادهذا العبدبمالهالذي هومعلق بقلبه تصديقا وعد مولاه ورجاء في فضله في دفع ما يخافه أو تيسير ما يرجره فجاد الله تعالى عليه بما أمله من ذاك « ۲۹ ـ رابع بهجة 🕉

بفضله وجاه صاحب النذر المدكروه وأساء الآدب مع مولاه وقال إن أنت دفعت عنى ما أخافه من كذا أوبلغتنى ماأريده من كذا لشىء يسميه فانى أعطيك من مالك الذي خولتنى وقد حبست منه الحقوق التي أمر تنى بها كذافلسوء أدبه لم ينفعه نذره شيئا وأخرج ماله عن يده ولم يبلغ به ماأمله عقابا على سوء أدبه و تعديه فى منع ماأمره به و يترتب على هذا من الفائدة أنه لاينال ماعند الله إلا بما أمر به ونهى عنه و حد وشرع من الواجبات والمندوبات والمستحبات لا بغير ذلك جعانا الله ممن هدى إلى مابه أمر و جنبنا البدع والآثام بمنه

(۲۷۳) ﴿ حديث الأمر باتمام الصيام لمن أكل ناسيا ﴾

عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُــوَ صَائِمُ فَلَيْمُ - و رَدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَرْرِيرَةً و صومه فَانْمَا أَطْعَمُهُ اللَّهُ وَسَقّاهُ

ظاهر الحديث يدل على أن الأكل ناسيا وهو صائم أنه لاشىء عليه فى ذلك ويمسك بفية يومه وصومه مجزىء عنه والـكلام علية من وجوه

(منها) أن يقال هل هذا على العهوم في الفرض والنفل أو في النفل نقط وهل يقصر ذلك على الأكر وحده أو يتعدى إلى عيره من مفسدات الصوم إذا فعلها ناسيا وهل يكون ذلك في المرة الواحدة في اليوم الواحد بنتقل الحيكم إلى حكم ثان الواحدة في اليوم الواحد وإن تكرر الفعل منه مرارا في اليوم الواحد بنتقل الحيكم إلى حكم ثان أوالحكم واحدوأن يكون ذلك منه مرارا في اليوم الواحد وهل هذا أيضا لمن يندر منه النسيان ولمن هومستنكح النسيان على حد واحد وهل هذا خاص لمن يندر منه النسيان لاغير (أماقولنا) هل ذلك على العموم في صوم الفرض والنافلة أو لا فقد اختلف العلماء في ذلك فمذهب الشافعي ومن تبعه أن ذلك على العموم في الفرض والنفل ومذهب مالك ومن تبعه أن ذلك في النفل لاغير و تعليله في ذلك والله أعلم الاخد في الجمع بين الآية والحديث فأما الآية فقوله عز وجل ( فن كان منسكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فأوجب الله عزوجل القضاء على المريض والمسافر والناسي في معني المريض لأن النسيان من جملة الأمراض إذ أنه عاهة تلحق الذهن الذي هو المقصود من الشخص حتى ينسي ماهو مشروع له و مكلف به فتقع منه المخالفة في ذلك والنسيان من جملة ماامتحن به بنوا آدم وقد قال الله عز وجل في حقه ( لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل به بنوا آدم وقد قال الله عز وجل في حقه ( لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين) قال أهل العلم في ذلك سلط عليه النوم والنسيان في كانا عاهة تلحقه في حسن خلقته لحكمة سافلين) قال أهل العلم في ذلك سلط عليه النوم والنسيان في كانا عاهة تلحقه في حسن خلقته لحكمة اقتضتها حكمة من لايشبهه ميء وأما الحديث فهو الاحتمال الذي يتطرق للحديث الذي مو مه فانما أطعمه الله وسقاه كه هذا الاتمام لايكون «مه إعادة الحدم قصده عليه السلام ( فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه كهون الانتمام لايكون «مه إعادة الحدم قصده عليه السلام ( فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه كهدا الاتمام لايكون «مه إعادة الحدم قصده عليه السلام ( فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه كهده المقالم الحروق المحتمد عليه المراحق المحتمد عليه المسافر والمحتمد عليه المحتمد علي

الْأَكُلُ وَالشربُ أَوْهُذَا الْأَمْرُ مِنْ أَجَلَ حَرَمَةُ الصَّوْمُ لَايُسْتَبِيحُ الْأَكُلُ لَكُونَهُ قَدْ أَكُلُ نَاسِياً وانقطع عليهصومه فيتم اليوم مستصحبا للاكل والشرب أمره عليهاالملام باستصحاب الامساك وإنكان قد أكل لحرمة الصوم ولعـدم قصده الاكل ويبقى الامر بالقضاء لذلك اليوم بالقاعـدة المنقدمة وأصل مذَّهه ، سدالذريعة ، وهي الآخذ بالاحوط في النو از لوهو أبرأ للذمة واستعمل الحديث على ظاهره في النافلة فوقع له الجمع بين الآية والحديث ﴿ وأما قولنا ﴾ هل يقصر ذلك على الأكل وحده أو يتعدى إلى غيره مر. مفسدات الصرم إذا فعلت نسيانا فالكلام على هذا يحتاج إلى تقسيم المفسدات للصوم والمتفق فيها والمختلف فيها فاعلم أن مفسدات الصوم ثلاثة الأكل ومافى معناه من الشرب أومايجرى مجراهما وهذا قد يقع بالقصد وقد يقع بالنسيان وأما الجماع فهو يُفسد الصوم بذاته وهل يقع ذلك على طريق النسيان أم لا قولان وذلك للخلاف في أسبابه هل حكمها حكم الجماع نفسه أملا قرلان والثالث الغيبة وهذا مختلف فيه فالجمهور على أنها ليست تفطر الصائم بل هي من جملة الكبائر وهي في حق الصائم أشد ومن العلماء من يقوِل أنها مفسدة للصوم و إن كانت من المفسدات للصوم فليس الواقع فيها معذور بالنسيان ولايدخل تحتمانحن بسبيله وبقى الكلام على الأكل والجماع لاغير فمن يقول إن الجماع يقع بالنسيان كما يقع بالأكل والشرب فيلزمه تعدىالحمكم وهو مذهب مالك رحمهالله ومن تبعه فانه يجعل في عمده وعمدالاكل والشرب القضاء والمكفارة وفي نسيانه ونسيار الأكل والشربالقضاء لاغيرومن قالإن النسيانلا يمكنفي الجاعوهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن تبعه فلا يجرى فيه هذا الحـكم ويكون حكمه كلهعنده حكم العمد فيلزمه القضاء والـكفارة ﴿ وأما قولنا ﴾ هل ذلك لمن وقع منه في البوم الواحد مرارا أوليس إلا لمن وقع ذلك منه مرةواحدة فىاليوم الواحداللفظ يقتضىالعموم مههاوقع ذلك منه على وجهالنسيان حقيقةفالعلة بعينها موجودة فالحمكم كالحكم على حدواحد ﴿ وأما قولنا ﴾ هلذلك على العمومأ يضا يتناول كل إنسان النسيان يندرمنه أوكان مستنكحاً به ظاهر اللفظ يقتضي العموم وما يعرف من قواعد الشرع مزالاحكام خلاف ذلك لأنالاً حكام لم تأت إلا على الغالب من أحوال الناس ، عاداتهم الجارية والعادة من الناس في أمر النسيان إنمايندر منالشخص مرات يسيرة وأماالذي هو مستنكحبه فنادر فينبغيأن يحتاط لذلك لأن ذلك علة بنفسها ﴿ ولوجه آخر ﴾ وهو بمأعرف من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لماسحر وكان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله جعــل يسأل أهله هل فعات كــذا أملا فيعمل محسب مايقولون له فى ذلك فدل بهذا أن هذا هو حكم الذى يستنكحه السهو فبين عليه السلام بما فعله هذا الحكم كما بين عليه السلام بقوله في الذي بندر منه السهو ولذلك قال الفقهاء في الذي لايمكر أن يعقل من طهارته أو صلاته شميًا سنى عليمه لكثرة استيلاء السهو عليمه أنه يجمل شاهدين عنمد تلبسه

بالعبادة ويعمل على حسب مايقو لانله ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هذاعلى وجوه الندب أوالوجوب فَهذا موضع بحث والخلاف فيه محتمل ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن المتكلم ينبغي له مراعات من يفهم ومن فهمه بطيء ليجتمع للكل الفائدة المقصودة يؤخذذلك من قوله عليه السلام أول الحديث ﴿ من أكل وهو صائم ﴾ ثمقال فيأخره ﴿ فانما أطعمه الله وسقاه ﴾ واللفظ بحكم الأكل والشربحكم الشرب كله أكل وبمايبين ذلك ماروى فىالحديث أنه كان صلىالله عليه وسلم إذا أكل طعاما وفرغمنه حمد الله وقال واللهم أبدل لنا خير امنه ، و إذا أكل لبنا وفرغ منه قال «اللهم زدنامنه » و اللبن يما يشر ب فسمى شربه أكلالكن لماكان الأكل يحمل على ظاهره فيما يؤكل دون مايشرب أتى في الحدبث بقوله . فأنما أطعمه الله وسقاه ، ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في الحديث الذي ذكر فيه أنه أتي صلي الله عليه وسلِم بصبى لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فقال بعضهم لم يكن شرب من لبن أمه شيئا وأتى به ليكون أول ما يدخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم معنى لم يأكل الطعام أنه كان يرضع اللبن ولم يأكل الطعام الذىهو خلاف اللبن فأزال عليه السلام بقوله فابما أطعمه اللهوسقاه الحلاف في ذلك حتى اجتمعوا في فهم الفائدة جميعا فسبحان من أيده بالفصاحة والبلاغة ﴿ وهنا إشارة ﴾ في النظر في هذا الحديث وما هو في معناه وفي المعارض له وما يترتب على ذلك من الفائدة لمن له فهم وعقل راجح النظركيف عذرنا بالنسيان في هذه العبادة العظمي وأبقى لناحكمها ومافيها من الخير والأجر مع وقوع المخالفة منا بالفعل لدلك وكذلك إذا تتبعت قواعد الشريعة تجدنا بفضل الله قد عذرنا في النسيان وما عليه استكرهنا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم . رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه ، أوكما قال عليه السلام وقال الله سبحانه في شأن الايمان الذي هو أصل الدين ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالابمـان ) وهذا كله تجـده في الأمور التي بين العبد وبين مولاه وأماالممارض لهذا فهو ماجاء في عـدم العذر بالنسيان فيالأمور التي بين ال-بيد فتجدزا قد أخذنافيها بالنسيانوالخطأ يشهد لذلكةوله صلى الله عليه وسلم والخطأ والعمد في أموال الناسسواء ، وماجعل فى قتل الخطأ من غرم العاقلة دية المقتول و ماجعل فى جرح الخطأ من عدم أرشه بدلامن القصاص فيه وما جعل فى الغيبة من الاثم فى الخطاء والعمد سواء فلم يسامح فى الحقوق التى بينناكما سومحنا فى الحقوق آلـتى بيننا وبين مولانا جل جلاله على مافسرنا قبل ويترتب على ذلك من الفائدة المحافظة على حقوق الغير لأن تبقى ذمته منهاخلية فيكون القصاص أهون عليه فان وافق مع ذلك لتوفية حقوق مولاه فتلك الدرجة العلميا وإن نقصه منها شيء علىطريق النسيان أو ماغلب عليه بالاستكراه فالعذر له عند مولاه قائم وإن كان ذلك بالقصد فاالخروجمنه يسير بفضلالله وهو وقوع التوبة ولو عند آخر نفس بخلاف حقوق الغيرفان الخلاص منها إذا ترتبت في الذمة عسيرجدا أعاذنا الله مزذلك .

بمنه ولهذا كان أهم ماعند أهل السلوك التحفظ على براءة الذمه وحينئذياً حدون في العبادة والترقى والا عسر عليهم الأمر من هذا الباب وفيها ذكرناه دليل على استغناء الله عز وجل عن عبدادة العابدين وتنزيه عن الضرر بمعصية العاصين لأنه لو كان محتاجا لشيء من ذلك أو يتضم ربشيء منه تعدالي الله عن ذلك علوا كبيرا لكان الأمر بالعكس فيكون الذي بين العبد وربه الحدكم فيه أشد من الذي بين العباد بعضهم مع بعض فسبحان من بذاته تنزه عن الغير وبها جل وتعالى

(۲۷۱) ﴿ حديث حكم جلد الميتة بعد دبغه ومذهب العلماء فيه ﴾

عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا نَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَ بَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَازِلِنَا نَنْبِذُ فيه حَتَّى صَارَ شَنَّا

ظاهر الحديث يدلعلى أنالدباغ يظهر جلدا لميتةو يجوز إستعماله والانتفاع به والكلام عليهمن وجوه ﴿ مَنْهَا ﴾ أن يقال هل هـذا التطهير عام أو في وجوه مخصوصة وهـل الانتفاع به عام أيضا أوخاص ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ هل الطهارة فيه عامة أرخاصة ففيه خلاف بين العلما. وإن كان اللفظ محتملا لدَلَكَ فَمَذَهِبِ مَالَكُ وَمَن تَبِعِهُ أَنْهَا خَاصَةً وَمَدَهِبِ الشَّافِعِي وَمَن تَبِعِهُ أَنْهَا عَامَةً ويقوى مَذَهِبِهِ في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غيره وأيما إماب دغ فقد طهر ، ﴿ وَأَمَا قُولُنَا ﴾ هل الانتفاع عام في كل الوجوه أوخاص فنيذلك خلاف فمذهب الشافعي ومن تبعه أن الانتفاع به عام في كل الوجوه وبيعه جائزومـذهب مالك ومن تبعه أن الانتفـاع به خاص في اليابسات ولا يستعمل في المائعات إلا في الماء وحده ومن أجلهذا الحديث جعل قولها فننبذ فيه مبينا ومخصصا للوجــه الذي يستعمل فيه وعنــد الشافعي كونهم استعملوه لأن ينبذوا فيه حــكم الوفاق وأن ذلك لايعتبر ﴿ وَفَيه دَلَيلَ ﴾ على أن تملك المال واقتناء الماشية لايخرج عن الزهد لآن سيدنا صلى الله عليه وسلم قدوتهم وقـد كانت الشاة عنـدهم حتى ماتت حتف أنفها وفيه رد على من يزعم أن الزهـد إنما هو بالخروج عن جميع ما يمتلك وهَذا يحكم بغير دليل وقـد بين صلى الله عليه وسلم هذا أتم بيان بقوله و ليس الزهد بتحريم الحلال و إنما الزهدبأن تقطع إياسك بما في أيدى الناس وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بمافى يدك ، أو كما قال عايه السلام فحقيقة الزهــد أمر قلبي والاشــارة في ذلك حتى لايكون في القلب ميل إلىالدنيا ولا إلى حطامها وإن كان في يدك منها شيء كما قيل في وصف القوم استوىءندهم بذرها وذهبها وفضتها وجميع متاعها أى أنهملا يبالون بشيء مزذلك وإن تصرفوا فيها فبحسب امتثال الامركما ذكر عن بعض السادة أنه كان له غنم وبقر فسمع بعض الناس عنه فأتى لزيارته فدخل عليه والغنم التي كانت له والبقر قد خرج بها الرّعاة وهو مشمر يجعل العجاجيل في بيت ويغلق عليها ومحال الغنم فى بيت ويغلق عليها وهو برمى بدجاج كانت عنده علفها فقال

الشخص في نفسه هذا الذي يوصف بالزهد وهر يحرص على الدنيا بمثل هذا الحرص فرفع إليه رأسه وقال يابني ليس هذا هو الحرص وإنما أنا أرفق بهؤلاء الضعاف فان أمهاتهم قد خرجوا وهم لايطيقون المشي معهم وهؤلا .أعطيهم قو تهم فاني عنهم مسئول وأخبره بأشياء كانت في خاطره فاستحى ذلك الشخص وحصل له حال مبارك وإنما هرب من هرب من رؤية حطامها وتملكه لأنه رأى نفسه أنه لايقدر أن يعرض عما في يده فتركه من أجل الك العلة هذا حال غيير المتمكنين وأما من تركه وهو يظن أن ذلك -بين الزه بد فليس الكلام عليه وقد أفمنا عليه الحبجة قبل ﴿ وَفَيْهُ دَلِّيلٌ ﴾ على أن من السنة تنمية المال يؤخذ ذلك من أخذهم جلد الشاةودبغه ولم يتنزهوا عنه سع كثرة كرمهم صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم أجمعين وقد جاءهذا نصا منه صلى اللهعليه وسلم بقوله « إن الله نهاكم عن إضاعة المال وكثرة السؤال والفيل والفال ، أوكما قال عليه السلام ﴿ وفيه دليل ﴾ على أنمن السنة استمال أثر الحكمة إذا قدر عليها يؤخذذاك من قولها ﴿ ننبذ فيه ﴾ فان ذلك مما يوافق هو اهم فهذا استعمل أثرالحكمة وقدكان صلى اللهءايه وسلم فىوقت غيرهذا يقعدالشهر والشهرينوليس أحراله المباركة أن السنة إذا وجد العبد بما يفعل به أثر الحكمة أن يستعمل من الأطعمة والأشر بة ما يصلح به مزاجه لأن يكون ذلك عونا له على غبادة الله لأن ذلك الأقرب إلى الله عز وجل وهو فى ذلك متبع للسنة وإذا لم يجد على ذلك قدرة لايشغل نفســه بطلب ذلك والاهتمام به إلا أنه يرضى بماتيسر له فى الوقت من رخاء وشدة و يوافق فى ذلك القدر بالتسليم والرضا و يعلم أنالقدرة قد تبلغه بغير أثر الحــكمة أكثر بما يبلغ به أثر الحـكمة في ذلك النوع بحسب ماجرت به العادة له أو مثل ذلك أوأقل لاتتوقف قدرة القادر عن شيء عجزا ولا بخلا ﴿ وَفَ هَذَا دَلَيْلُ ﴾ لأهل السلوك في اقتدائهم العجيب الذي لايقدر أحدأن يضاهيهم فيه وبما يحكي في ذلكأن بعضههمرض من إنزال الدم فعجز عن محاولة أمر نفسه وكان له أخ في الله مبارك وكان قادرًا على وقته فوقع له أن يمر إليه و يكون مرضه عنده فلمادخل عليه فرح به فأول طعام قدم له لحما بخل فقال في نفسه وكيف يوِ افق هذا المثل هذه الشكاية من طريق أثر الحكمة ثم قال لنفسه القدرة صالحة لما شاءت وأنت قد أتيت إليه من أجل الله فلا ترد عليه ولا تمتنع عما يسوق لك فهو أبصر فأكل ذلك الطعامو بقي أياما متواليات لايأتيـه إلا بذلك الطعام أو مثله بمـا هو مخالف لشكايته وشكايته كل يوم تنقص حتى برئت في أقرب زمان وحينئذ رفع عنه أكل طمام الخل ﴿ وَفِيهَ دَلَيْلَ ﴾ على جو از دوام أكل الطيب من الطعام إذا وجد وليس بمناف للزهد ولا للعبادة يؤخذ ذلك من قولها ﴿ مازلنا ننبذفيه ﴾ فدل ذلك على دَوَاهم بم للانتباذوهو من أطيب شرابهم بحسب أهوية بلادهم وقدجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه

كان يأكل الطيب من الطءام في وقته والغليظ منه ولم يذم قط علماما ﴿ وفيه دليل ﴾ عـلى جواز تخصيص بعض الأواني ببعض الاطعمة إذا رأى صاحبها في ذلك مصلحة يؤخــذ ذلك من قولها مازلنا ننبذ فيه حتى صار شنا أى باليا فدل ذلك على اتخاذهم ذلك الجلد للانتباذ وتخصيصه به ودوام ذلك حتى صار باليا ﴿ وَفِيهُ دَلَيْلُ ﴾ على جواز إضافة الشي. إلى الشخص بأدنى ملابسة مايؤخذ ذلكمن قولها ﴿شَاةَ لَنَا﴾ ومازلنا ننبذ فيه بصيغةالجمع والشاهإنها كانتُ لصاحبالبيت أولهافلما كان كمل ما يكون في البيت و إن كان الذي يملـكم واحد اكن تعود المنفعه فيه على الـكلحصل فيه بلازم جرى العادة اشتراك ما فجازأن يضيفه الشخص إلىنفسه مع الذي هو مالكله ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن المصائب تصيب الرفيع والوضيع في المال والنفس يؤخذ ذلك من موت هذه الشاة وهي في ملك سيد الأولين والآخرين فان ذلك إصابة في المال وقـد كان صلى الله عليه وسلم يصاب في بدنه باعتراض الأمراض وهذا ترفيع له في الدرجات وقد قال صـلى الله عليه وسلم « إن الله ببغض العفريت الذي لم يرزأفي بدنه و ماله ، أوكما قال عليه السلام و قدقال الله عزو جل في كتابه ( ولنبلو نكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم) وقال عز وجل (الذين إذا أصابتهم دصبية قالوا إنا لله وإنا إليه رجعوان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمـة وألئك هم المهتدون) فقد بانت فائدة الامتحان في الأموال والأبدان بالكتاب والسنة والحكمة في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب وقد كان بعض الرجال يقول نحب المرض لتكفير سياتي ونحب الموت من أجل لقاء ربى فانتمبه إلى حال القوم كيف هي من حال الغير يبين لك الحير ويتضح جعلنا الله بمن هداه في سرائه وضرائه إلى الطريق المبلغ إلى رضاه بمنه وكرمه لارب سواه

(۲۷۰) ﴿ حدیث ابن أخت القوم منهم ﴾

عَن أَنَس رَضَى الله عَنهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ ابن أَخْت القوم منهم أو من أنفسهم ظاهر الحديث يدل على أن ابن أخت القوم منهم وأنه يضاف إليهم والكلام عليه من وجوه شمنها ﴾ أن يقال ما معنى منهم هل ذلك على العموم فى كل من انقطع عن نسب أبيه أو ذلك فى وجه خاص وما الحكمة فى أن أتى بصيغة القوم وما أراد بها هل القبيلة أو غير ذلك من الرجال دون النساء وهل لهذه النسة أمر لا يعقل معناه فيكون تعبدا أو لحكمة تعرف ﴿ أماقولنا ﴾ مامعنى منهم وهل ذلك على العموم أو فى أمر خاص اللفظ محتمل وتخصيصه يؤخذ من غير هذا الحديث ويتبين أيضا تخصيصه من قواعد الشريعة فاما تخصيصه من جهة قواعد الشريعة فقد قال صلى الله عليه وسلم ، من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ، أو كما قال عليه السلام فلا يكون على عمومه حتى يذطع الان من أبيه و نسبه وأما تخصيصه من غير هذا الحديث فقد قال

صلى الله عليه وسلم « الخال أحد الآبوين» مهذاه فيما يجبمن بره و توقيره لا أنه اشترك هو والآبوان في الصبى ولاله معهما في ميرا ثه نصيب فكذلك ابن الآخت من القوم أي مثل بنيهم لأنهما يكونهن القوم إلا بنيهم فهو كبنيهم في الشفقة عليه ولذلك قدم في الحضانة الآم وأهلها من بعدها على الآب وأهله ويلزم الصبى من البرلهم والاكرام مثل ما يلزم من جهة الآب وقدقال بعض العلما. إذا أردت النصرة فأت العمومة والقبيلة فهم أشد في الحماية لك وإن أردت الآكل والحاجة من جهة بذل المال أو ما في معناه فأت الحنوولة فهم أحن عليك وأشفق ونما يبين ماذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضى الله عنها وهي تبكى فقال لها ما يكيك فقالت ليس لى بما أكنى وعادة العرب يكنون بالآكبرمن بنيهم فقال لها ، قبل الما ما يكيك فقالت ليس لى بما أكنى وعادة العرب يكنون ماذا أراد بقوله القوم هل الرجال دون النساء أو الجميع ﴿ فالجوابِ ﴾ أنه لما كان الحكم في هذا للرجال والتساء سدوا وعادة العرب إذا كان مذكر ومؤنث وأرادوا جمعهما غلبوا المذكر وإن كان هو الآقل وجمعوهما جمع المذكر فاذلك جمع هنا صلى الله عليه وسلم بصيغة جمع المذكر وأما قولنا ﴾ هل هذا تعبد أو لحكمة تعرف فالحكمة والله أعلم ظاهرة لأن العرب كانوا لا يلتفتون لجهة النساء ولا يعنون بهن وكانوا يقولون في ابن البنت الذي هو أقرب منه أعني من ابن الأخت أبناء النساء ولا يعنون بهن وكانوا يقولون في ابن البنت الذي هو أقرب منه أعنى من ابن الأخت أبناء النساء ولا يعنون بهن وكانوا يقولون في ابن البنت الذي هو أقرب منه أعنى من ابن الأخت أبناء النساء ولا يعنون بهن وكانوا يقولون في ابن البنت الذي هو أقرب منه أعنى من ابن الأخت

فأراد بيط بهذا الحديث و ما فى معناه فى نسخ أحكام الجاهلية والآلفة بين الآهل والآقارب والله أعلم ﴿ و فيه دليل ﴾ على جو از المخاطبة باللفظ العام والمرادمنه الخصوص إذا علمت من فهم المخاطب أنه فهم ما ألقى إليه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام وابن أخت القوم منهم والمقصود بقوله منهم اأشر ناإليه باللفظ الحناص ﴿ و في هذا دليل ﴾ لمالك حيث يقول بالمعانى أستعبدنا لا بالالفاظ إشارة منه إلى هذا المعنى فلا نشاح فى الآلفاظ ﴿ و في هذا دليل ﴾ على فضل الصحابة رضى الله عنهم و تحريهم فى النقل يؤخذ ذلك من قوله النقل ﴿ و فيه دليل ﴾ لمن يقول إن الحديث من قوله النقل و فيه دليل ﴾ لمن يقول إن الحديث سواء فلو لم يكن الآمر عندهم أنه ينقل بالفاء والواو ما فعل هذا ﴿ و فيه دليل ﴾ لمن يقول إن المعالم أن يعلم قبل أن يسأل يؤخذ ذلك من أن سيدنا صلى الله عليه و سلم أخبرهم بهذا الحديث من غير سؤال تقدم ولو تقدمه سؤال لذكره الراوى فان هذا هو المعروف من عادتهم رضى الله عنهم ﴿ و فيه دليل ﴾ على الله عليه و سلم أخبرهم بهذا الحديث من غير سؤال على الله عليه و سلم أخبرهم بهذا الحديث من غير سؤال على الله عليه و سلم أخبر بهذا الحديث و لم يذكر با أنه بوحى و با ى طريق أمرنا من هذين الوجهين على الله عليه و سلم أخبر بهذا الحديث و لم يذكر با أنه بوحى و با ى طريق أمرنا من هذين الوجهين على الله عليه و الظاهر و الذى عليه الجمور و هو المستقر أيضا من أدكام الشريمة لمن تبعما غالبا فيم آلكن هذا هو الظاهر و الذى عليه الجمور و هو المستقر أيضا من أحكام الشريمة لمن تبعما غالبا فيم أله المناه من أدانه أله المناه و المناه من أنه أله الخروم و المناه عليه المناه عليه المهم غالبا المتحدد المناه المناه عليه المناه عليه المهم و المناه المناه من أنه أله المناه و المناه من أنه أله المناه و المناه عليه المناه عليه المهم و المناه عنه المهم و المناه و المناه من أنه أله المناه و المناه و المناه و المناه المناه و المناه و المناه المناه و المناه ال

(۲۷٦) ﴿ حديث يحرم على المرء أن ينتسب إلى غير أبيه ﴾

عَن سَعْدَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ سَمَّهُ تُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن اَدَّعَى إلى غَيْراً بِيهُوهُو يَعْلَمُ عَتَّا رَهُ ا عَالَى الله عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن اَدَّعَى إلى غَيْراً بِيهُوهُو يَعْلَمُ انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

ظاهر الحديث المنع من أن ينتسب المر. إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك وإن من فعل ذلك لايدخل الجنة والكلام عليه مر. وجوه

﴿ مَنْهَا ﴾ أن يقال هل هو بمن يخلد في النار أوكيف حاله وهل يلحق به الناسي والمسكره أولا وهل الذي يفعله غير مجدهل يلحق به أملا وهل هذا تعبد أو لحـكمة تعرف وهل يتعدى الحـكمإلى غمير هذا أم لا ﴿ أما قولنا ﴾ هل يخملد في النار مع الكفار أم كيف يكون حاله أما إن مات على الايمــان فلا يخلد في النار ويكون معنى الحديث مثل ماقيل في معنى قوله تعالى ( ومن يقتــل مؤ منامتِعمدا فجر اؤدجنهم خالدا فيها) قال علماءالسنة معناه فجر اوِّه إنجاز اه فيكونهذا كذلك لأنه من حرمت عليه الجنة فالنار مأواه لانه ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ويكون حكم هذا بمقتضىااشريعة التخليدفي النارفيكون منالذين يخرجهم الله تعالى بشفاعته الجليلة كما جاء فيالحديث إنالله عزوجل يقولبعد مايشفع سيدنارسولالله صلىاللهعليه وسلم ويرجع إلىالنارعن ثلاث مرات يقال له في أول مرة « أخرج من في قلبه مثقال ذرة من الايمان، وفي الثانية «أدنى ذرة من الايمان» وفي الثَّالَثَةُ • أدنى أدنى ذرة من الايمان فلا يبقى في النار إلامن حبسه القرآن فيقول اللهجلجلاله شفعت الانبياء والرسل وشفعت الملائكة وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض الله قبضة من أهلالنار بمن حبسهم القرآن فيخرجهم بشفاعته الجليلة ويسمون عتقاء الله من النار ، والذين حبسهم القرآن في النار هم على نوعين كفار وغير كفار فغير الكفار مثل صاحب هذا الذب الذي في هـذا الحديث ومثل الذي في الآية وهو القاتل للمؤمن عمدا ومثل المتلاقيين بسيفيهما وءا في معناهم نما نص الكتاب أو السنة على تخليدهم في النار فيكون الجمع بين ذلك بأن تقول إن الـكفار لايخرجون من النار أبدا و ذلك بنص الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين فتكون الشفاعة التي هي من قبل الله عز وجل لهذا القسم الثاني ويصدق عليهم أنهم « نمن حبسهم القرآن » حقيقة لأنه ماأخبرتالسنة به فالكتاب مخبر به لأنه صلى الله عليه وسلم . ماينطق عن الهوى ، وقد تقدم ألول الكتاب في هذا بيانا شافياوما أعدنا منه هذا إلالضرورةالمرضع ﴿ وأما قولنا ﴾ هل يلحق بالعامد في هذا الحـكم الناسي والمكره أما بنص الحديث فيحتمل وأما ماتقرر في الشريعة بقوله صلى الله عليه وسلم « رَفع عن أمتى الخطأو النسيان ومااستكرهوا عليه » أوكما قال عليه السلاموذلك يعطى أن لا يلحقوا به فى وقوع الاثم والله أعلم ﴿ وأما قولنا ﴾ هل يلحق بهذا الذى نفعله غير مجد لفظ ه ۳۰ رانع بهج ه

الحديث بعطى العموم ويزيد ذلك تأكيدا في حق اللاهي قوله صلى الله عليه وسلم. إن الرجل يتكلم بالـكلمة منالشر يلهىبها أهله لايبالى بهايهوى بهافىالنارسب بن خريفًا ، أوكما قال عليه السلام ولوجه ﴿ وأما قولنا ﴾ هل الذي يفعل ذلك.م غيره أي ينسب إلى غير أبيه فهذا لايدخل تحت هذا الحـكم وهومن بابالقذف وحكم القاذف قد تقرر بحسب ماعلم منالشريعة وهو بحيث لايجهل فلايحتاج إلى بيان ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هذا تعبد لا يعقل له معنى أو لحـكمة نعر مها فان قلنا تعبد فلا بحث وإن قلنا لحكمة فما هي فنقول والله الموفق للصواب لما خالف هذا حكمة الله سبحانه وتعالى في عبيده ويترتب على مافعله تجريم ماأحلمالله وتحليل ماحرمه اللهويترتب عليه هذا الوعيد العظيم ولواعتقد أن ذلك جائز لـكان كافرا بيان ذلك أن الله عز وجل يقول ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) « وحلل من النسبوحرم منه ماشاء » أعنى فىالتناكح بينهم حسب ما يعرف ذلك من أحكام الشريعة وقد تقرر الحكم به فلا يحتاج إلى ذكره فاذا انتسب هذا إلى غيراً بيه فقد أحرم مذا النظام البديع وحرم على نفسه وعلى غيره نـكاح من قد أحله الله له ولغيره وحلل لنفسهماقد حرمهالله عليه وعلى غيره فانه يتزوج بتلك النسبة التى انتسبها ذوى محارمه الحقيقين وهم علميه حرام ومحرم على نفسه أو على غير محارمه الزوريين بحسب انتسابه فيكور حرم من ذلك ما أحله الله تعالى ﴿ وأما قولنا ﴾ هل يتعدى الحكم إلى غير هـذا أم لا فحيث وجدنا من خالف حكم الله تعالى مثل مافعل هذا قلناله الحسكم فيه كالحسكم في هذا سوا. لأنه بواحدة بما فعل هذا يكون الخلود في النار أعني من الاعتقاد لفول الله تعالى ( 'فتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحيأةُ الدنيا ويوم القيامة يردون إلىأشد العذاب) و باجماع الأمة أن ن أحل واحدة مما حرمه الله سبحانه أو حرم واحدة بما أحله الله عامدا لذلك مستبيحا لذلك أنه كافر يستتاب فان تاب وإلا قتس كفرا وفيمه معنى آخر وهو سوء أدب العبودية مع المواليـة لأن حكم العبودية اتباع كل ما أمرت به الموالية فالعبــد إذا خالف حـكم مو لاه وجب أدبه ولذلك قال بمض أهل التوفيق أعظم الـكرامات الاتصاف بأوصاف العبوديةوامتثال أمر الربو بية جعلنا الله من أهلما بمنه (٢٧٧) ﴿ -ديث إخباره ﷺ بانقطاع النبوات ولم يتق إلا الرؤبا الصالحة ﴾ عَنَّ أَبِي هُرَ يَرَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمُعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةَ إِلاَّ الْمُبَشِّرَ اتُ

قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الْرَّوْيَا الْصَّالَخَةُ

ظاهر الحديث يدل على انقطاع النبـــوة ولم يبق منها إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة والـكلام عليه مر. ﴿ وَجُوهُ

﴿ منها﴾ أَذَيْقَالَ كَيْفِ فَهُمْ قُولُه ﴿ لَمْ يَبُقُّ ﴾ وكيف نفهم مامعني ﴿ الصالحة ﴾ وهل الذي ما بين هذه الرؤيا والنبوة من تضعيف الاجر أوالنسبة هل أخذه تعبدا أولناطر بق لمعرفة ذلك والتي ليست بصالحة إن كانت حقا فهل تكون من النبوة أملا وهل هذه المبشر ات على عمومها كان الذي يراها كيف كان تقيا أوغير ذلك وماالحكمة فيأز قال ﴿ مَن النَّـوة ﴾ ولم يقل منالوسالة ﴿ أَمَاقُولُنَا ﴾ كيف نفهم قوله عليه السلام ﴿ لَمْ يَبِقَ ﴾ وهذا إنما يستعمل في الماضي إعلم أن العرب تأتى بالماضي وتريد به المستقبل إذا كان في الكلام ما يدل عليه كقول الله تبارك و تعالى ( و إذ قال الله ياعيسي بن مريم أأنت قلت للناس) وهذا إنما يكون يوم القيامة وقد بين صلى الله عايه وسلم هذا في حديث غيره فقال ولم يبق بعد من النبوة إلا المبشرات، أو كماقال عليه السلام ﴿ وأماقولنا ﴾ مامعني والصالحة ، فمعناها الحسنة كما قال عز وجـل في قصـة موسى مع شـعبب عليهما السلام (سـتجدني إن شاء الله من الصالحـين) ولم بردشعيب عليه السلام مدح نفسه بالخير و إنما أراد به معنى الخير والاحساب لموسى عليه السلام فما فيه خير لك يسوغ فيه أن يقال هذا صالح لك أو يصلح به أمرك أوشا ُنك ﴿ وأما قولنا ﴾ كيف النسبة بينهما وبين النبوة ومن أين يكون الجميع بينهما وبين النبوة فاعلم أن النسبة بينهما وطريق الجمع من وجهين الواحد من طريق أن النبوة حقلاشك فيها فهذه كذلكحق لاشك فيها وقد نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك فى الحديث بعد هذا بقوله ﴿ وما كار من النبوة لا يكذب » (والوجهالآخر) هوأنه لماكانت بدايةنبوته عليهالسلام قبلأن يا ُتيه الوحي « بالرؤ يا الصالحة» كما هو مذكور أول الكتاب «فـكان لا يرىرؤيا إلاجا.تمثل فلقالصبح، فما كان بدؤها أولا هو الذي يـقىمنها آخرا (كما بدأنا أو لخلق نعيده وعدا علينا ) ﴿ وأما قو لنا ﴾ هل التي ليست بصالحة إن كانت حقا تكون من النبوة أم لا فان فهمنا من قوله صالحة الحير الذي فيهسرور للنفس و فرح به لاغير فلانحكم لها بأنهامن النبوةفعلى هذافتقسم الرؤيا على ثلاثة أقسام فما كان منهايسر فمن النبوة وماكان حلما فهومن الشيطان وماكانمنها بينذلكوهو الذى ليس بحكم ويكره فهو محتملأن يكونحقا فتلحق بالنبوة لأنه حق فجاءت النسبة ويحتمل أن تكون باطلا فتلحق بالذي هو من الشيطار وهي الأضغاث والاحلام لكن هذا لايعلم الحق منهمن الباطل إلامحسب ماتستقر به العاقبة وإنقانا إن معني صالحة ما يصلح به حالك فان بما يصلح به الحال أن ببين للمرء ما يصلح به حاله من خير يبشره أو شر يحذر عنه فان مهذا أتت النبوة معلمة بطريق الخير ومحرضة عليها ومبينة لطريق الشر ومحذرة عنها فتكون الرؤيا على هذا على نوعين مايكون منها حق بحسب دليسل التعبير في ذلك فهي من النبوة وما كان مخوفا و لا يعلم له معنى من طريق أدلة العبادة فهي من الشيطان و مما يبين ذلك ماذكر أنه أتى شخص إلى رسوِل الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى رأيت في المنام كان رأسه قطع وَالرأس يتدحرج بهو

يجرى خلفه فزجره وقال له ، هذه مر . الشيطان أأحد يقطع رأسه و ببقى حيا يمشي ، أو كما قال عليه السملام والوجه الأول أظهر والله أعـلم وما ذكرناه من التقسيم والتفسير بين الحسن وضده يحتاج ذلك إلى معرفة عـلم العبادة على مقتضى الـكتاب والسنة وحيئـذ نعرف الفرق ببنهما وإن لم يكن لنا بذلك علم فلا يحل لنا أن نشكلم في شيء من ذلك بغير علم فهو من باب الهزل با "ثار النبوة وهذا ممنوع ﴿ وأما قولنا ﴾ هل هذه المبشرات على عمومهاكان الذي يراهاكيفكان تقيا أوغير ذلكأماهذا الحديث فلايفهممنه منذلك شي. وقدجاء هذا عنه صلى الله عليه وسلم في حديث غيره بقوله عليه السلام « يراها الرجل الصالح أو ترى له » لأن الغالب من غير الصالح إما أن يكون من شياطين الانس فكنفي بها أو يكون مستغرقا في دنياه فالغالب عليه حديث النفس وشهواتها فلم يبق مع هؤلاء في هذا الباب كلام هذا هو الغالب وعليه تحمل الأحكام ومايندر من ذلك فالنادر لاحكم له وإذا ندر يعلل بوجوده بحسب الحال والوقت وإن كنا قدنبهنا على هذا فيما تقدم من الكتاب ﴿ وَأَمَا قُولُنَا ﴾ ماالحكمة في أنهقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مِن النَّبُوةِ ﴾ ولم يقل ﴿ مِن الرَّسَالَةِ ﴾ فأعلم أنهذامن أكبر الدلائل على ماخصه الله عز وجل به من حسن البلاغة وسرعة الادراك لغوامض الفوائد على البديهة وذلك أن الأنبياء عليهم السلام منهم من هو مرسل للغير ومنهم من تنبأ وليس بمرسل فلما كانت المرائى منهامايكون فيما يخصالمرء فىنفسه ومنهامايراها لغيره كاذكرنا عنه عليه السلام آنفا بقوله عليه السلام «ير اهاالرجل الصالح أو ترىله» فلهذه النسبة ذكر عليه السلام «النبوة» ولم يذكر . الرسالة ، و إنماهي-ق مثل ماهي النبوة و قي فيها احتمالهل تخص أو تعم كاأن النبوة قديكون معها الارسال فتُكونعامة أولا يكونمهما إرسالفتكون خاصة ﴿ وَفَيْهُ دَلِّبُلُ ﴾ على جو از مراجعة العالم إذا لم يفهم كلامه يؤخذذلك من قولهم ﴿ و ما المبشرات ﴾ ويترتب على هذا من الفقه التثبت في العلوم الشرعبه ختى تعلم على تحقيق ويقين والبحث عن ذلك مع الرفيع والوضيع على حدسوا. بالادب لأنذلكهو الطريقاللائق بالعلم وإلافصاحبه يدعى زائغ عن العلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة رضيَ الله عنهم وأتباعهم باحسان إلى يوم الدين جعلنا الله من المتبعين لهم بمنه ﴿ وَفَيْهُ دَلِّيلُ ﴾ على كثرة رحمته صلى الله عليهوسلم بأمته يؤخذ ذلكمن إدخاله عليه السلام السرور عليهم بتحقيق الرؤيا ألتى هي خير بوجه لايبقي فيه شك وهوكونه عليه السلام جعلها من النبوة فندخل بذلك المسرة عليهم إلى يوم القيامة ونني عنهم ما يهتمون به ويتخوفون من الحــلم فجعله من الشيطان الذي ليس له قدرة غير التخويف أوالتهويل وعلمهم المخرج من ذلك حسب ماتقدم ذكره في الكيتاب ويحسب مايذكر في الحديث بعد وترك لهم التي تدل على الشر وليست بحلم من قبيل المحتمل وما هو من قبيل المحتمل فليس يكون عند ذلك له خطر وإذا تتبعت النظر رأيت عظيم الرحمة من المولىالـكريم الذى من عاينا بهذا النبى الكريم بهذه الشفقة علينا والرحمة لنا وقد شهد الحق عز وجل له بذلك بقوله تعالى (لقد جاكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم) ربنا تممها نعمة علينا واجعلنا لها من الشاكرين ﴿ ويترتب ﴾ عليه من الفائدة أن إدخال السرور على المؤمنين من السنة ولأهل السلوك في هذا أقوى دليل لأنهم بنوا طريقهم على جبر القلوب وإدخال السرور على المؤمنين عامة وفيها تقدم آنفا من استشهادنا بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يراها الرجل الصالح أو ترى له ﴾ تنبيه على أن الخير في هذه المبشرات إنما هو للصالحين وكذلك في كل وجوه الخير في الدارين هم المقصودون به وقد قال تعالى (لهم اليشرى في المياة الدنيا وفي الآخرة) فياعبد شهوته وأخا غفلته بعت كل خير بصفقه بخس فهلا حكمت حاكم العقل فحل الم عقدة بيعك البخس قبل تصرف يد المنايا في جميع بضائع حسك و معناك فلا تجد للحل محلا ولا وقتا

(٢٧٨) ﴿ حديث من رأى المصطفى وَاللَّهُ فَى النَّوم يَرَاه فَى اليقظة ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ وَرَانِي فَى اليقظة ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ وَرَانِي فَى الْمَامَ فَسَيْرَ انِي فَى الْمَامَ فَسَيْرَ انِي فَى الْمَامَ فَسَيْرَ انِي فَى الْمَامَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَرْ رَآنِي فِى الْمَنَامِ فَسَيْرَ انِي فَى الْمَنْقَطَة وَلَا يَتَشَمَّلُ الشَّيْطَانُ بِي

ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما أنه من رآه صلى الله عليه وسلم فى النوم فسيراه فى اليقظـة والثانى الاخبار بأن الشيطان لا يتمثل به عليه السلام والـكلام عليه من وجوه

ر منها ﴾ أن يقال هل هذا على عمومه فى حياته عليه السلام وبعد بماته أوهذا كار فى حياته عليه السلام ليس إلا وهل يتمثل بغيره من الأنبياء والرسل صلوات المهوسلامه عليه وعليهم أجمعين أوهذا من الأمور الحاصة به عليه السلام وهل ذلك لكل من رآه مطلقا أوخاصا لمن فيه الأهلية والاتباع لم نته عليه السلام ﴿ أما قولنا ﴾ هل هذا على العموم فى حياته عليه السلام وفى بماته أنى حياته لاغير اللفظ يعطى العموم ومن يدعى الخصوص فيه بغير مخصص منه صلى الله عليه وسلم فن عياته لاغير اللفظ يعطى العموم ومن يدعى الخصوص فيه بغير مخصص منه صلى الله عليه وسلم فن عناه وكيف يكون من هو فن دار البقاء يرى فى دار الفناء وفى هذا القول من المحذور وجهان خطران (أحدهما) أنه قديقع فى عدم النصديق لعموم قول الصادق عليه السلام الذى لا ينطق عن الهوى (والثانى) الجهل بقدرة القادر و تعجيزها كأنه لم يسمع فى سورة البقرة قصة البقرة وكيف قال الله عز وجل (فقلنا اضر بوه بمعضها كذلك يحيى الله الموتى) فضرب قبر الميت أوهو نفسه ببعض البقرة فقام حيا سويا وأخبرهم بقاتله كذلك يحيى الله الموتى) فضرب قبر الميت أوهو نفسه ببعض البقرة فقام حيا سويا وأخبرهم بقاتله وذلك بعد أربعين سنة على ماذكره أهل العلم لأن بنى إسرائيل تأخر أمرهم فى طلب البقرة على الصفة التى نعت طم أربعين سنة وحينئذ وجدوها وكاأخبر أيضا فى السورة نفسها فى قصمة العزير وخلك نعت الهوى المهم أربعين سنة وحينئذ وجدوها وكاأخبر أيضا فى السورة نفسها فى قصمة العزير

وقصة إبراهيم عليه السلام فى الأربع من الطير وكيف قص علينــا في شأنهما فالذى جعــل ضرب الميت ببعض البقرة سببا لحياته وجعل دعا. إراهيم عليه السلام سبباً لاحيا. الطيور وجعل تعجب العزير سببا لاحيائه وإحيا. حماره بعد بقائه مائة سنة ميتا قادر على أن يجعل رؤيته صلى الله عليه وسلم فى النوم سببا لرؤبته فى اليقظة وقد ذكر بعض الصحابة وأظنه ابن عباس رضى إلله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فى النوم فتذكر هذا الحديث وبقى متفكرا فيه ثم دخل عـلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها ميمونة فقص عليها قصته فقامت وأخرجت له جبة ومرآة وقالت له هذه جبته وهذهمرآنه صلىالله عليه وسلم قالرضي الله عنه فنظرت فى المرآة فرأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم ولم أر لنفسى صورة وقد ذكر عن السلف والخلف إلى هلم جرا عن جماعة بمن كانوا رأوه صلى الله عليه وسلم فى النوم وكانوا بمن يحملون هذا الحديث على ظاهره فرأوه بعــد ذ يُ في اليقظة وسأوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأخبرهم بتفريجها ونص لهم على الوجوه الـني منها يكون فرجها فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص والمنكر لهذا لايخلو أن يصدق بكرامات الأولياء أويكذب مافان كان بمن يكذب بها فقد سقط البحث معهفانه يكذب ماأ ثبتته السنة بالدلائل الواضحة وقد تكلمنا على هذا أول الكتاب وبيناه بما فيه كفاية بفضل الله تعالى وإن كان مصدقا لها فهذه من ذلك القبيل لأن الاولياء تكشف لهم بخرق العادة عن أشياء فىالعالمين العلوى والسفلي عديدة فلا تنكر هذا مع التصديق بذلك ﴿ وأما قولنا ﴾ هل جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام مثله عليه السلام في ذلك لايتمثل الشيطان على صورهم أو هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه عليهم أجمعين فليس في الحديث مايدل على الخصوص قطعا ولا على العموم قطعا ولا هذه الأمور مما تؤخذ بالقياس ولا بالعقل رِما يعلم من علو مكانتهم عند الله تعالى يشعر أن العناية تعمهم فانهم صلوات الله عليهم أجمعين أتوا إلى إزالة الشيطان وخزيه فأشعر ذلكأنالشيطان لايتمثل بصورهم المباركة كما أخبر عليه السلام في كرامته وكرامتهم . أن لحومهم على الأرضحرام » حتى تخرجهم كما جعلوا فيها كذلك تساويهم في هذه الكرامة والله أعلم ﴿ وأما قولنا ﴾ هل ذلك على عمومه لـكل من رآه عليه السلام أرَّ خاص فاعلم أن الخير كله المقطوع به والمنصوص عليه والمشار إليه بأدلة الشرع قواعد إنما هو لأهل النوفيق ويبقى فى غيرهم على طريق الرجاء للجهل بعاقبتهم فلعلمهممزقد سبقت لهم سعادة فى الأزل فلا يقطع عليهم باليأس من الخير لاسيما عمقوله عليه السلام وإذ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبين الجنة إلا شبر أوذراع فيسبق عليهالكتاب فيعمل بعملأهل النار وإنأحدكم ليعمل بعمل أهل النارحتي لمريبق بينه وبينالنار إلاشبر أوذراع فيسبق عليهالكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ، لكن كيف يرادمن لا يصدق بقوله هذامن طريق الأدلة فبعيدو أمامن

فيه مخالفة لسنته عليــه السلام فاختلف العلمــاء في رؤياه له ﷺ إذا ادعى أنه رآه هل هي حق أم لا وقد تقدم البحث على هذا في الكتاب فكيف تكون الرؤية في اليقظة مدم عدم التسليم في رؤيا النوم هذا فيه مافيه وفي هذا الحديث ﴿ إِشَارَةَ ﴾ وهي أنه لما أخبر صلى الله عليه وسلمأن فِ في آخر الزمان من أمته من يود أنه خرج عن أهله وماله بأن يكون رآه أبقي لهم هٰذاالتأنيس العظيم بأنه من رآه في النوم فسيراه في اليقظة فطمعت لذلك نفوس الحبين الصادقين غير المصدقين فرأوا مابه أخبرواكما أخبرو لكن صاحب الشك لايثبت له في خير قدم وإذا تتبعت أحوال الذين روىعنهم أنهم رأوه صلى الله عليه وسلم تجدهم مع التصديق بهذا الحديث محيين فيه صلى الله عليه وسام حبا يزيدون فيه على غيرهم وقدصح عندىءن بعض الأشخاص الذين ذكرتهم قبل في أولاالـكلامعلى الحديث أنه صح عنده من طريق لاشك فيه أنه لمارآه في بعض مراثيه أقبل عايه صلى الله عليه وسلم إقبالا عجيبًا فقال له يار . و ل الله بما استوجبت أنا هذا فقال له صلى الله عليهِ و سلم « بحبك ه في فلم يجعل له سببا إلى رفع منزلته غير حبه له ﴿ وهنا إشارة ﴾ لو عرفها المنكر ماأنكر وذلك أن المحب فيمن أحبه فان قد أخرجه ا شتغال بمن أحب عن هذه الدار وأهلما فلما كان معدودا في الفانيين لحق بأهلدار البقاء رؤية أهلها و التنعم بمشاهدتهم وكانت جثته في هذه الدار كظاهر القبر في الدنيا و باطنه في الآخرة لانه أول منزل من منازل الآخرة وقد تلوح مرارا على ظاهر القبر علامات مما هو داخله من خير أو غيره وهـذا من الشهرة بين الناس خلف عن سلف من حيث لا يحتاج أن يذكرله حكماية ولاخبر ﴿ وفيه دليل ﴾ على عظم قدرة الله تعالى كيفجعل للشيطان القدرة على أن يتصور في أى صورة شاء و يتشبه بمن شاء يؤ خذذلك من قوله عليه السلام ﴿ وَلا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي ﴾ فدل على أنه يتمثل بغـيره ومثل ذلك جاء عن الملائكة عليهم السـلام أن الله عز وجل أعطاهم التطوير يتمثلون على أى صورة شاؤا فانظر إلى حالة ما بين الملائكة وحالة الشيطان وقد أعطيا معا هذهالحالة العجيبة فمنأجل هذا لمبلتفت أهل النوفيق إلى الكرامات بخرقالعادةوطابواالتوفيق لما به أمروا ولطف الله بهم في الدنيا والآخرة لان خرق العادة قد يكون للصديقوالزنديقوهي للزنديق من طريق الاملاء والاغواء وإنمانقعالتفرقة بينهما ماهو منهاكرامة أو بلاموإغواء بالاتباع للكتاب والسنة وقد تقدم من الكلا ، في هذا الكتاب مافيه شفاء والحرر لله

(۲۷۹) ﴿ حديث رؤيا النبي مَيْطِلِنَةُ وإن الشيطان لايتثمل به ﴾

عَنْ أَنَس رَضَى الله عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَآنِي فِي اَلْمَنَامِفَقَدْرَآنِي فَانَّالُشَيْطَانُ لَا يَتَخَيَّلُ بِي وَرُوْ يَا الْمُؤْمِن جَزِء مِن سَّتَة وَأَرْ بَعَيَنَ جُزِّه مِنَ النَّبُوِّة ظاهر الحديث يدل على حكمين (أحدهما) أنه من رآه عليه الصلاة السلام في النوم فقد رآه حقا فان الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم (والثاني) أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال مامعني ﴿ جرءمن ستة وأربعين جزءا من النبوة ﴾ وما الحكمة في أن قال في الحديث قبل ه ولايتمثل الشيطان بي ، وقالهمنا﴿ ولا يتخيل بي ﴾ أي على احدى الروايتين﴿ أماقولنا ﴾ مامعني جزءمنستة وأربعين جزءامن النبوة فقدقال به ض الناس فيه انه اختلف فركم سنة أوحى إليه صلى الله عليه وسلم فقيل عشرين سنة وقيل ئلاثة وعشرين سنة فعلى القول بأنه أوحى إليه ثلاثا وعشرين فيجيء الجزء منها نصف سنة لآن ثلاثا وعشرين إذا قسمت كل سنة منها على جزأين جاءت ستة وأربعين وهذا عندى ماله تلك الفائدة ولا على هذا المعنى تكلم صلوات اللهعليه وسلامه الذيأيده الله بالفصاحة والبلاغة وإنما المتكلم بهذا أراد أن بجعل بين الرؤيا والنبوة نسبةما بحسب ذلك المثال كانتله فائدة أملاً وهذا التوجيهالذي رأى لايجرى على الاطلاق فيجميع الاحاديث التي جاءت في هذا النوع حتى أنه روى عن بعض القائلين بهذا أنهجا. وأنهاجز ، من اثنين و سبعين. وقدجا. أنها وجز ممن خمسة وأربعين، وجاء «أنهاجزءمنأربع وأربعين، وجاء أنهاجزءمن إثنين وأربعين وجاء أنهاجز. من أربعين وجاء:. أنها جزءمن سبعوعشرين.: وجاء باأنهاجز ممن خمس وعشريز.: وقدقال بعض الناس إن هذا الاختلاف الذي جا. في هذه الأجزا. إنما هو بحسب الراثي لها وهذا نوع منه آخر وقد ذكرتفيها أقاريل كلمها متقاربة فىالنوع الذى أشرنا إليه والذى يظهرلى والله الموفقللصواب أن النسبة التي بينها و بين النبوة من وجهين أحدهما أن النبوة كلما جاءت بالأمور البينة الواضحة ومن الأمور ما يكون بعضها مجملا ثم بينتها النبوة بعد حتى لم يبق فى الشريعة شيء فيه إشكال كما أشرنا إليه في أول حديث من الكتاب والمرائي منها ماهو نص لايحتاج فيه إلى شي. ومنها أشياء مجملة فتلك الأشياء المجملة ما يفهم منها الذي له معرفة بطريق [العبارة من الحق الذي يخرج منها إلا كما جاءت الأجزاء منها وذلك الجزء الذي فهمه وهو الحق جزء من النبوة فمرة يكثر ذلك الجزء ومرة يقل فيكون قرب الجزء من النبوة أو بعده بحسب فهم المعبر عنها فأعلاه يكون بينه وبين النبوة خمسا وعشرين جزء وأقلهم فيهما يكون بينه وبين النبوة إثنين وسبعين جزء ومابين هذين الحديثين يتفارت فيه فهوم الناس وبما يبين هذا الوجه أن شخصا أتى النني صلى الله عايه وسلم وقض عليه رؤيا رآها وأبو بكر قاعد عنده فقال له دعني يا رسول الله أعبرها فقال له ﴿ إفعل فلما عبرها قال يارسول الله أصبت فيما قلت فقال له صلى إلله عليه وسلم أصبت بعضاو أخطأت بعضا فقال أبوبكر أقسمت عليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم» رواه الترمذي وقد قال أهل العلم بالتعبسير ﴿ لَا يَطُوا لَا حَدُ أُوعَلَى أَحَدَ شَيْءً فَهَذَهُ الدَّارِ إِلَاهِ هُو يَرَاهُ فَي نُومُهُ عَلَيْهُ وَجَهِلُهُ مَنْ جَهِلَهُ فَبَهِذَا يقوى ا وجهناه بفضل الله تعالى ﴿ و الوجه الآخر ﴾ هوأن النبوة لها وجوهمن الترفيعات و الفوائد دنيوية وأخروية فيما يخض ويعم منها مانعرفه ومنها مالا نعرفه والرؤبا مابينها وبين النبوة نسسبة إلافى كونهاحق فهي ومادلت عليه حـقكما أنمادلت عليه النبوة وأخبرت بهحق وبقي لمفام النبوة التفضيل بينها وبين الرؤيا بتلك الاجزاء المذكورة في الحديث ليعلم فضل النبوة إذ الجزء من ستة ً وأرسين منها يخبر بالحق في الامور الحاضرة والغائبة لان الرؤيا منها مايدل على ذلك الذي أنت فيه ومنها ما يدل على ماقد مضى ومنها ما يدل على ما يكون وفى كل الوجوه يدل على الحق ويخبر عنه على ماهو عليه إن كان أو يكون فدل هذا على تعظيم مقام النبوة وأنه ليس لفولنا قسوة إلى الوصول لذلك فيقوى بذلك إيماننا ويعظم به أجرنا لأنه كلما زاد في النفوس للاُنبياء عليهم السلام تعظيما زاد العبد بذلك لله عز وجل قربة لأن الله عز وجل يقول في كتابه ( ذاك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ) وأى شعيرة أرفع من تعظيم مقام أنبياء الله عز وجـل ويكون الفرق بين الاحاديث التي ذكرنا في اختلاف الاجزاء التي هي من خمسة وعشرين جزءا إلى إثنين وسبعين جزءا بحسب ترفيع درجات الأنبياء عليهم السلام بعضهم على بعض لأن الأنبياء عليهم السلام منهم مرسلون وغير مرسلين وليس درجة من هو نبيغير مرسل مثل من هو نبي مرسل والمرسلين منهم صلوات الله عليهم أجمعين بعضم أعلى من بعض وهذا بحث لاخفاء فيه وكفي فيه قول الله عزوجل ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) فنسبتها من أعلا الانبياء المرسلين لنسبة إثنين وسبعين ونسبتها من أقل النبيين غير المرسلين نسبة خمسة وعشرين جزء ومابقي بين هذين الحديثين بحسب تفاوت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة السلام في الدر جات بينهم وأذلك ذكر صلى الله عليه وسلم النبرة على العموم ولم يذكر واحدا منهم ولا ذكر نفسه المياركة ولا أشار إليها واحتمل الوجهـين وزيادة لمن زاده الله في ذلك فهما لأنه لايكون كلامه صلوات الله عليه وسلامه إلا وتحته من الفوائد ما يكثر تعدادها وقد تعجز الفهوم عن إحصائها فأقل مراتب الايمان أن يكون هذا اعتقاد الناظر في كالامه صلى الله عليه وسلم وما فتح له فيه من الفهم يتمول إلى هذا وصل فهمي ولا يقول هذا هو المعنى الذي يدل عليه هذا لاغير ويمنع الزيادة علىذلك لمن فتحالة عليه فيشيء منذلك بفضله ومنه ﴿ وأماقولنا ﴾ ماالحكمة فيأنقال فيهذا الحديث على إحدى الروايتين ﴿ فَانَ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيِّلُ فِي ﴾ وفي الذي قبله ﴿ وَلَا يَتَّمَثُلُ الشَّيْطَانَ فِي فَنْقُولُ وَاللَّهَ المُوفِّق م للصوابوذلك أن مقتضى الحديثين يدل على أن الشيطان لهمع الذي يترآى له في النوم حالتان إحداهما أنه يتصور ويتطور ويتمثل بنفسه للذى يترآىله على الصورة التي يريد ماعدا صورة سيدنا محمد صلى د ۲۱ - رأبع بهجة ،

الله عليه وسلم وأنَّه مرة أخرى توهم للذي يترآى له على أنه على صورة ما وهو فى ذاته على صورته التيهوعليها لم يتغير عنهاومثل هذا يشاهده الناسمن الذين يشتغلون بالسجر فى هذا العالم برى الناظرون أشياء على خلاف ماهي عليه والشي. في نفسه على ماهو عليه لم يتغير مثل مارويعن سحرة فرعون مع موسى عليه السلام أنهم أتو بوقر ثلاثماثة جمل حبالا وعصيا فلما ألقوا حبالهم وعصيهم ظهرت فى عين موسى عليه السلام وجميع الناظرين أن الارض قد ملئت ثعابين وقال الله عزوجل فى حقهم (رجاءوا بسحر عظيم) وتلك الحبال والعصى بافيةعلى حالهالم نتغير أعيانها كما كانت عليه يشهدلهذا ماذكرناه في الحديث قبل في الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه رآى في النوم كأن رأسه قطع وهو يتدحرج وهو يجرى خلفه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الشيطان لايقطع رأس أحد ويبقى بجرى خلفه، أوكما قال عليه السلام فالشيطان لايتثمل له في هذه الرؤيا بنفسه على هذه الصورة التي لاتقبلها العقول وإنميا خيل له ذلك لكي يقرعه والحديث الذي نحن بسبباه بدل على هذه التخيلات ﴿ وفيه دلبال ﴾ على ماذكرناه فى الاحاديث قبل حتى أوردنا من السؤال هل تلحق بذلك تشكله عليــه السلام فى خواطر المباركين وأصحاب القلوب والخواطر أملا فهذا يدل على أنه كمايتمثل علىصورته عليه السلام كذلك لايتخيل بها لافى كلام ولافى خاطر ولا في نوع من الأنواع لأنك إذا نظرت تجدد ما تخييل به إلا قسمين إما بالذات أو بمـا يدل على الذات من كلام أو إشارة أو حديث في السر أو خاطر في القلب فدل بالحديث الذي قبل هذا على منعه فى التمثل بصورته عليه السلام المباركة وأنه ينصورعلى صورة غيره ودل بهذا الحديث على أنه لا يتخيل بشيء مما يدل عايه من جهة ما من صفة من الصفات أولحة من اللمحات أوخطرة من الخطرات أو إشارة من الاشارات وأن الله عز وجل قد منعه من هذا كله وأنه في غير جهة سيدنا صلى الله عليه وسلم يعمل من ذلك كـله مايشاء وأن الله عز وجل قد أعطاه ذلك وهذه بشارة عظيمة والبحث في هذا التخيل في حق غير سيدنا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عليهم السلام كالبحث في الحديث قبله وهذاكله بشرط يشترط فيه وهو ماقد منا ذكره فيما تقدم عن العلما. في أن كل مايقع من الأمر والنهبي والزجر والمخاطبة وغير ذلك كـله فانه يعرض على سنته عليه السلام فما وافقها بما سمعه الراثى فهو حق وماخالفها فالخلل فى سمع الراثى فانه ضلى الله عليه وسلم ما ينطق عن المهوى (ولو كان منعند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فيكون رؤيا الذات المباركة حقا ويكون الخلل وقع في سمع الرائي وهو الحق الذي لا شك فيه فكذلك فيما نحن بسبيلهمن تشكله عليه السلام للمباركين فيأسر ارهم ورؤيته عليهالسلام في اليقظةومخاطبته عليه السلام والخواطر تمر بهم بمن قبله ومايقع من هواجس النفوس من قبله عليه السلام ومايقع من النخيا والتمثير عنه عليه السلام فكل ذلك يعرض على كتاب الله وسنته عليه السلام كاتقدم والله الموفق المصواب (وفيه دليل) على عظم قدرة القادر سبحانه مثل ما تقدم قبل (وفيه بشارة) الممحبين فيه عليه السلام المتبعين له فانه إذا كانت وياه عليه السلام حقا فكل ما يكون من إشارة أوخطرة هو عليه السلام فيها أومنه أنت فانها حق على الشرط المذكور فزادهم بهذا فرحا إلى فرح جملنا الله منهم بمنه في الدارين في عافية لارب سواه

(۲۸۰) ﴿ حدیث فضل عمر رضی الله عنه فی العلم ﴾

عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَاقَارَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَايَهُ وَسَلَمَ يَقُولُ بَذِنَمَ أَنَا نَاتُمُا تَيْتُ قَدَّحٍ لَنَ فَشَرِ بَتَ مَنْهُ حَتَى إِنِّى لَأَرَى الرِّى يَخْرُ جُ مِنْ أَظْهَارِى ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَمْنِي عُمْرَ قَانُوا فَمَا أُولَتُهُ يَارَسُولَ الله قَالَ اللهُ قَالَ الْعُلُمُ

ظاه الحديث يدلعلي فضل عمر رضيالله عنه وماخصه الله بهمن العلم والكلام عليه من وجوه ﴿ منها ﴾ أن يقال مامعنى هذا العلمالذي خص به عمر رضى الله عنه وقدجاء أنه صلى الله عليه و سلم قال «أنا مدينة الشجاعة وعمر بابها وأنا.دينة العلم وعلى بابها ، فهل بين هذين الحديثين تعارض وهل لهما وجه يجتمعان به فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذبن الحديثين ليس بينهما تعارض وأن أحدهما يةوى الآخر وذلك أن العلم في الشريعة علمان أحدهما العلم بقواعد الشريعة وفروعها وأحكامها واستنباط ذلك من الكتاب والسنة وفهم ذلك بالنور الذي يهبه الله من يشاء من خلقه وهؤ لاء هم ورثة الآنبيا. عليهم السلام وهذاهو العلم الذي خص على رضي الله عنه باازيادة فيه على غيره من الخلفاء بحسب ماشهد له به رسولالله صلى الله - ايه و سلم و لذلك كان عمر رضى الله عنه يقول «أعوذ بالله من معضلة لا يحضرها على ، وإن كان الكلرضي الله عنهم بذلك علماء اكن خص على رضي الله عنه بالزيادة فيه والعلم الثانى هو العلم بالله وعظم قدرته وجلاله والعلم بأنه الغالب على أمرهوهذا العلملايعام حقيقة حتى يكون للعالم به العلم به حالا وهم القليل من الناس كما أخبر الله عز وجل في كتابه حيث يقول ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وإنه كان الصحابة والخلفاءلعمر رضيالله عنهم أجمعين يعلمون ذلكحقيقة لكنأعطى اللهعز وجللعمر رضيالله عنهمفى ذلكزيادة و تلك الزيادة هي التي أوجبت له الشجاعة في الدين حتى شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ﴿ أَنَا مَدَيْنَهُ الشَّجَاعَةُ وَعَمْرُ بَابِهَا ﴾ ولم يعن صلي الله عليه و سلم الشَّجَاعَةُ التي هي في القتال في مقارعة الابطال فانما خص الله عز وجل مها سيدنا صلى الله عليه وسلم في هذا لايقدر أحد أن يكون لما ُباباً كما روى عنه عليه السلام فى ذلك حتى قال على رضى الله تعالى عنه «كنا إذا اشتد الفيّال ا تقينا برسولالله ﷺ ، و تلك الزيادة التي أوجبت له الشجاعة هي التي أوجبت له أزيسمي فاروقالان يوم إسلامه فرق الله فيه بين الحق والباطل وعبدالله جهراوأعلى الله به كلمة الحق ومناره كما هو الحديث المأثورفي ذلك فظهر مماأ بديناه كيفية اجتماع الحديثين وتقوية أحدهماالآخر ﴿ وهنابحث ﴾ وهوأن يقال ماهي الحكمة بأن تأول سيدنا صلىالله عليه وسلماللبن بالعلم الذي أشرنا إليهقبل ﴿ والجوابِ ﴾ أنه إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم اعتبارا بالذي بين له أول الامر فأخذ اللمن حين أتى بقدحين قدح خمر وقدح ان فخمير أن يأخمذ أيهما شاء فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام اخمترت الفطرة لو أخــذت الخر لغوت أمتــك يعني بالفطرة فطرة الاسلام يعــني ﴿ فطرة الله الــتي فطر الناس عليها ، وحقيقة الفطرة تقتضي المعرفة بحقيقة الربوبية وجلالهـــا وكمالها وأنها الغالبــة على أمرها ومانقص من نقص ذلك إلابالمجاورة للغيركما قالاالصادق صلىالله عليهوسلم «كل،ولود يولدعلى الفطرة فأبواء يهودانه أو ينصرانه أر ،جسانه ، ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلٌ ﴾ على جوازبث الرَّوْيَالَمْن هو أقل علما من الرائى يؤخذ ذلك من ذكر سيدنا صلى الله عليه وسلم رؤياء للصحابة رضي الله عنهم ويترتب على ذلكمن الفقه إلقاء العالم المسائر وسؤاله فيها لمنهو دونه في المرتبة ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن من الآدب في علم العبارة إذا قص الرؤيا من هو أعلم بها على من دونه أن يرد الأمر في ذلك إليه ويسأل عن معناها فانه يغلب على الظل إما كان ذكره ذلك لمن دونه إلا أن يسألوه فيعلمهم يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضى الله عنهم لما قص سيدنا صلى الله عليه وسلم الرؤيا لأنه عليه السلام ما أراد منهم أن يعلموه تأويلها و إنما كان قصده أن يسألوه فيعلمهم فلحسن أدبهم فهموا عنه فعملوا على ما يقتضيه الآدب فاستفادوا وأفادوا وكذلك ينبغي الآدب في جميع العلوم فان من سنة العلم الادب فيه ومع أهله إذا كان لله ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن علم سيدنا صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل وجلاله لايبلغه فيه غيره يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام شربكما أخبر حتى رآى الرى يخرج من أظفاره ثم أعطى فضله عمر فانظر بنظرك إلى الذى شرب فضله عليه السلام كيف كان قوة علمه الذي لم يقدر أحد من الخلفاء يماثله فيه فكيف بغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وكيف بمن بعد الصحابة ثم انظر كيف يكون من شرب حتى رآى الرى يخرج من أظماره لا يمكن أن يبلغ أحد ذلك المقام فجاء شربه صلى الله عليه وسلم وشرب عمركما مثل صلى الله عليه وسلم بقوله أنامدينة الشجاعة وعمر بابها فان نسبة ماشرب عليه السلام من ذلك اللبن والذي شربه عمر كنسبة المدينة وسمتها من الباب وقدر مساحته وقدر سعته فما أحسن عباراته عليهالسلام وما أحلى إشاراته وفى تمثيله عليه السلام في اليقظة بالمدينة وبابها وما مثل له في النوم بالشربعلى ماهو مذكور في الحديث وكنف ظه، ت النسنة بينهما على حد سواء ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن كلامه عليه السلام كله بالله وعن الله (ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا كثيرا) ﴿ وفيه دليل ﴾ على ماقدمناه فى الحديث قبل أن من الرؤيا ما يكون يدل على الحال وعلى الماضى فان هذا الذى رآى سيدنا صلى الله عليه وسلم هو تمثيل بأمر قد وقع فان الذى أعطى عليه السلام من العلم بالله قد كان وكذلك عمر فكانت فائدة الرؤيا أن عرف بقدر النسبة التى بين ما أعطى عليه السلام من العلم وما أعطى منه عمر وإن كان عليه السلام السبب فيه لعمر رضى الله عنه وعلى يديه الكريمتين كان ذلك الخير ولان يعرف به الغير حتى يقدر لسكل أحد قدره بحسب مافتح الله عليه من الخير ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وكونوا الناس منازلهم ، أى بقدر ماجعل الله لهم ، ولا تبخسوا ولا تتغالوا وأقيموا الوزن بالقسط وكونوا عبيدا ولا تكونوا موالى ، أوكما قال عليه السلام

(۲۸۱) ﴿ حدیث فضل عمر رضیالله عنه وعلوه فی الدین ﴾

عَنْ أَنِي سَعِيدِ الْخُـُ رِمِّي رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَمَا أَنَّا أَنَّا مُو رَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَمَا أَنَّا أَنْهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَرَّعَلَى عَلَيْهُ وَمَرَّعَلَى عَمْرَ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَرَّعَلَى عَمْرَ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلْكُ وَمَرَّعَلَى عَمْرَ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ فَمَيْ وَعَلَيْهِ وَمَرَّعَلَى عَمْرَ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمَرْعَلَى مَا أَوْلَنَهُ يَآرَسُولَ اللَّهُ قَالَ ٱلدِّينَ اللَّهُ عَمْدِهُ فَمَا يَعْمَلُهُ عَلَيْهُ وَمَلْكُوا مَا أَوْلَنَهُ يَآرَسُولَ اللَّهُ قَالَ ٱلدَّيْنَ

ظاهر الحديث يدل على فضل عمر رضى الله عنى الدين وعلو منزلته فيه والكلام عليه من وجوه (منها) أن يقال ما معنى الناس المعرضون هل على العموم أو على الحصوص وما معنى الدين هنا (أما قولنا) هرل يعنى بالناس العموم أو الحصوص فالظاهر أن المراد به الحصوص لآنه لا يمكن أن يكون المراد العموم لآنه إذا كان ذلك دخل تحته الكفار ولا يمكن ذلك لان كل من رآه كانت عليهم قمص منها ما ببلغ الثدى وهو أقلهم حتى إلى الذى يجر قميصه وهو أعلاهم ثم تأول عليه السلام ذلك بالدين والكفار لا يدخلون فى هذا لانه ليس لهم من الدين ما يبلغ لا الشدى ولا لغيره فهو لفظ عام والمعنى به الحصوص وهم أهل الا بمان والاسلام وبقى الاحتمال هل المراد ولا لغيره فهو لفظ عام والمعنى به الحصوص وهم أهل الا بمان والاسلام وبقى الاحتمال هل المراد بذلك جنس المؤمنين من أمته عليه السلام وغيرهم أو المراد بذلك أمته صلى الله عليه وسلم أو المراد بذلك ناس من أمته عليه السلام لاجميع الآمة محتمل لكل ذلك والآخر هو الاظهر والله أعمله وأسلام) الذى هو اتباع الأمر واجتناب النهى وكان عمر رضى الله عنه فيذلك كما هو المشهور عنه في الأسلام) الذى هو اتباع الأمر واجتناب النهى وكان عمر رضى الله عنه فيذلك كما هو المشهور عنه في علمه وزهده وفضله ( وفي هذا دليل ) على ماذ كرناه في كثير من الاحاديث قبل أن الطريق إلى الله عز وجل با تباع أمره واجتناب نهيه وبه يكون طريق السلوك ورفعة الاحوال لاهل الاحوال وغير ذلك لاشي. وإن ظهر لصاحبه شي. من خرق العادات فذلك من طريق الاملاء له والاستدراج وغير ذلك لاشي.

﴿ وَفِيهِ دَلِيلٍ ﴾ لما يقوله أهل علم العبارة وأن الرؤيا أقلب تجد ، يعنونأن الأمور التي تكون مكروهة في اليقظه إذا رأيت في النوم هي حسنة يعني في بعض الناس و بعض الاحوال يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في قميص عمر الذي رآه يجره أنه تأول فيه حسن دينه وهذه الحالة في اليقظة محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَزْرَةُ المؤمنُ إلى نصف ساقه فان زاد فالى الكعبين وما تحت ذلك ففي النار ﴾ ويترتب على تأويل سيدنا صلى الله عليه وسلم بأن جعل القميص يدل على الدبن أنه كلما يرى في النوم من حسن أو ضده في القميص يكون ذلك في دين لابسه فهذه قاعدة في علم المبارة وكذلك كلما جاء عنه عايه السلام من تفسير رؤيا من الرائي إن ذلك قاعدة من قواعد علم العبارة لانه صلى الله عايه وسلم دليل الخير كله ﴿ وَفِيه بحث ﴾ وهو أن يقال ما معني الحكمة في أن جمل القميص دالا على الدين هل ذلك تعبد أو لحكمة فتكون الفائدة بها أكثر فنقول وآلله الموفق للصواب اعلم أن كل من اتصف بصفة ما إما بملازمته الشيء أر بدعوى فيه فكأنه ألبس نفسه تلك الصفة وهو بصدد أن يخرج عنها أو يتصف بغيرها وحواسه وذاته باقين على حالها فلهذا أشبهه عليه السلام بالقميص فالك إذا لبست القميص فأنت بالخيار في أن تبقيمه على نفسك أو تنزبله عنك ولتلك النسبة قال صلى الله عليه وسام لعثمان رضيالله عنه ﴿ أنهم يطلبون منك أن تخلع ثو با كساكه الله فلا تفعل، إشارة منه عليه السلام إلى ماطلبوا من عثمان رضي الله عنه من أن يتخلع من الحلاقة التي أعطاها الله له وكان أهلا لها وذلك عند قتله رضي الله عنه فلما كان المــلمـون ادعو ا الاسلام وقد ألبسوا أنفسهم هذه الحالة . جب عليهم بحسب دعواهم أن يكلموا تلك الصفة التي ادعوها فمن كملها جاء ثوبه كاملا ومنأخل بشيء جا. ثربه ناقصا وكان نقص الثوب محسب مانقص مما ادعاه من الايمان والدخول فيمه ﴿ وهنا إشارة ﴾ لاهل المرقعة وهي إنه ماحسنت تلك المرقعة بر على عمر رضى الله عنــه الذي كانت في تو به إلا لحسن ذلك الثوب الذي كان تحتما حتى كان بجره بحسن مافضل من طول ذلك الثوب المبارك فعاد بهاؤه وجماله على المرقعة فجاءت كلها حسنة وعما حكى في هذا النوع أن أحد الملوك بني يتا وأراد أن يجلب له من الدهانين من له المعرفة الجيدة لأن يصوروافيه منالتصارير أبدعما يكون فلما حضروا بين يديه افترقوا على فرقتين كل فرقه ندعي أمها أعرف من الآخرى فقال لهم تأخذ الفرقة الواحدة جانبا من البيت تنفردبه لاتدخل الآخرى معها والفرقة الآخرى الجانب الثاني على هذا الشرط فقالت الفرقة الواحدة بشرط أنتجعل بينناحجاب حتى لايروا منا أحدا ولانرى منهم أحدا فاذا فرغنا ينظر الملك من هو قائل الحق منافيما ادعاهفأمر بذلك فكانت الفرقة الواحدة تطلب من أنواع الأدهان أشياء عديدة ولا تبالى بمن يدخل عليها لاب يرى ما يظهر من صفتها وكانت الآخرى لا تطلب من الادهان ولا أنواع مايصنع به شيئه

ولاتترك أحدا يدخل عليها واشتغات بصقالة الحيطان ودلكها فلها فرغ أهل الدهان قبل للا تخرين وأنتم فرغتم قالوا نعم قبل لهم فأزيلوا الستر بينكم فقالوا لانزيله إلا بحضرة الملك كما اشترطنا أولا فلما حفنر الملك ونظر إلى حسن مافعله أهل الدهان والصبغ أعجبه فأزالوا الستر الذي كان بينهم فاحسن صقل الحيطان وبياضها وكثر صقالتها انعكست تلك الصورة التي فعلت في الجهانب الثاني وتمثلت في هذا الجانب الآخر فأعجب ذلك الملك ومن كان معه واستحسنوا فسألهم عن فعلهم ذلك فأشاروا إليه بأن قالوا إنما نحن مع النقا والصفا فاذا كان هذا في الجهاد فكيف يكون في الغير لكن بشرط أن يكون أهل المرقعة على طريقته رضى الله عنه حالا لادعوى ومن هذا الباب وقع الفرق بين الناس واللبيب فطن ﴿ تنبيه ﴾ ياهذا ثوب دينك وأجده وثيابك فاخلعها ولا تعكس الامر فتنعكس فما للغرور فائدة إلا زيادة في التوبيخ والخمول

(۲۸۲) ﴿ حديث صدق رَوْيا المؤمن عند قرب قيام الساعة ﴾ عَنْ أَنِي هُرْدَة رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اُقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ عَنْ أَنِي هُرْدَة وَسَلَّمَ إِذَا اُقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكُدُ بُرُو يَا الْمُؤْمِنَ وَرُوْبَا الْمُؤْمِنِ جُزْء مِنْ سِتَّة وَأَرْبَعِينَ جُزْء مِنَ النّبُوق وَمَا كَانَ مِنَ النّبُوق فَاللّهُ لَا يُكُذَبُ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْء مِنْ سِتَّة وَأَرْبَعِينَ جُزْء مِنَ النّبُوق وَمَا كَانَ مِنَ النّبُوق فَاللّهُ لَا يُكُذَبُ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْء مِنْ سِتَّة وَأَرْبَعِينَ جُزْء مِنَ النّبُوق وَمَا كَانَ مِنَ النّبُوق وَمَا كَانَ مِنَ النّبُوق وَمَا كَانَ مِنَ النّبُوقَ وَمَا كَانَ مِنْ النّبُوقَ وَمَا كَانَ مِنَ النّبُوقَ وَمَا كَانَ مِنْ النّبُوقُ وَمَا كَانَ مِنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ظاهر الحديث يدل على ثلاثه أحكام أحدهما أنها إذا اقترب الزمان لم تكدرؤية المؤمن تكذب والثانى أن رؤيا المؤمن حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فانه لا كان من النبوة فانه لا يكذب وإن قلت نسبته وضعفت والكلام عليه من وجوه

(منها) أن يقال مامعنى اقتراب الزمان وأى زمان هو وقوله (لم يكد يكذب) هل قبل اقتراب الزمان يكون فى رؤيا المؤمن ما يكذب وليس بحق وكيف يحتمع ذلك مع قوله عليه السلام آخر الحديث (وما كان من النبوة فانه لا يكذب وكيف نسبة هذه الستة والاربعين من رؤيا المؤمن من أى وجه هى وما الفائدة فى تكر ار هذه الاحاديث فى معنى نسبها من النبوة (أما قولنا) هو مامعنى اقتراب الزمان وأى زمان هو فأما اقتراب الزمان فهو قربه الهول الله تبارك و تعالى (اقتربت الساعة) أى قربت ولذلك عرفه بالالف واللام لقوله تعالى (اقترب للناس حسابهم) أى زمان وقت حسابهم و فى الساعة ولذلك عرفه بالالف واللام لقوله تعالى (اقترب للناس حسابهم) أى زمان وقت حسابهم و فى الساعة (وأماقولنا) هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم (لم تكذب رؤيا المؤمن على أنها قبل اقتراب الزمان فيها ما يكذب المسألة فيها خلاف بين أهل الفقه على المفهوم حجة أم لا فان لم تقل بالمفهوم فعلى هذا يكون البحث فى كيفية جمع أول الحديث أرله مع آخره بالمفهوم فلا بحث وإن قلنا بالمفهوم فعلى هذا يكون البحث فى كيفية جمع أول الحديث أرله مع آخره مناه في الحديث الذى قبل هذا بحديثين أن الرؤيا فيها ما هو بين لا يختى على أحد من أهل فقد قدمناه فى الحديث الذى قبل هذا بحديثين أن الرؤيا فيها ما هو بين لا يختى على أحد من أهل

العلم بعبارة الرؤيا وغيرهم ومنها مالا يفهمه إلا أهل العلم بعبارة الرؤيا بالرؤيا والذي يفهم منه فقليل فبقلة فهمهم لمعنى تلك الاشارات والأمور المجملة لامخرج لهم مز ذلك التعبير الذي يعبرونه بحسب فهومهم إلا القايل فيصدق لغة أن يقال كذبت رؤيا فلان وإنكانت في نفسهاحقا لانه ماهو من النبوة فليس يكذب بل هو حق لاشك فيه وإنما جاء الكذب من المعبرلها يشهد لهذا قول الله سبحانه في حق كتابه االعزيز (يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا) والكتاب كله في نفسه حق و هدى لكن يسوقهم الضال الذي نظر فيه بغير هدى جاءه الضلال فنسب ضلاله إلى الكتاب لافترائه على الـكتاب بتأويله الفاسد والعرب تضيف الشيء إلى الشيء بادى ملاسة ما أو شبهة ما فاذا قربت الساعة لم يكن رؤيا المؤمن إلا بالأمور البينة والاشارات الواضحة حتى لايبقى فيها ولا في تعبيرها على أحد وجه من وجوه الاشكالات فلا يقع تشبيها لاحد بمن تكلم فيها إشكال ولاكذب فيصدق عليها أنها لاتكذب فبهذا الوجه يصح الجمع مين أول الحديث وآخره (وأماقو لنه) كيف نسبة رؤيا المؤمن من النبوة أي وجه يكون ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ على هذا قد تقدم في الحديث الذي قبل هذا بحديثين حيث: كرنا الاحاديث التي وردت في تنويع عدد الاجزاء التي أتت فيها بين رؤيا المؤمن والنبوة ومايتر تب على ذلك من التأويل لجيعها بجسب ماهومذ كورهناك وبقي هذاالحديث الذي نحن بسبيله لم نذكره هناك وحديث آخر وهوقوله صلى الله عليه و سلم في د الرؤيا أنها من النبوة. ولم تذكر فيه جزء من الاجزاء قليلا ولا كثيرا فالجواب على الحديث الذي لم يذكر فيه جزء من الأجزاء وجاء أن أهـل الحديث من عادتهم إذا أتى حديث عام وآخر مقيد جعلوا المقيد مفسرا للمجمل فكيف إذا كانت المقيدات كثيرة والمجمل واحدد فمن باب أحرى لكن زدنا هنا لتلك التوجيهات التي وجهناها هناك وجها آخر بمقتضى هذا الحديث وهو أن ذكره صلى الله عليه وسلم اختلاف تلك الاجزاءمن خمسة وعشرين جزء إلى اثنين وسبعين جزء وقد جاء أثر آخر على مايغلب على ظنى ولا أقطع به في الوقت مخمس وسبعين جزء أن اختلاف الك الاجزاء تكون بحسب صلاحالز مانو فساده فعندصلاح الرمان وقوة إيمانأهله مثل الصحابة والذين من بعدهم وهم خير القرون كاأخبر صلى الله عليه وسلم تكون نسبة الرؤيا من النبوة بعيدة مثل أثنين وسبعين أوخمس وسبعين إن صح لانهم عاملون على ماجاءت به النبوة لايلتفتون إلى شيء كما ذكر عن سحنون رحمهالله أنه أتاه بعض إخوانه مكروبامن رؤيا رآها فقال له والشيطان أراد أن يحزنك ثم أنه وجه وراء قسيس من قسس النصارىفقالله هل رآى البارحة منكم أحد رؤيا تسره فقال له نعم فلان منا وهو كبير فى دينه رآى رؤيا . رته فقال له ألمأقل لك أنها من الشيطان ذهب إليك ليحزنك وذهب لهذا ليثبته على ضلاله أوكما قيل فانظر إلى قوة إيمانه لايعرجون على شي. بل هم مصدقون لما قيل لهم عاملون على ذلك بلا شي.

يعارضهم وإن عارضهم لم يلتفتوا إليه ولايعرجوا وإذا كان آحرالزمن عنداقترابالساعة وضعف الايمان وقلة أهله قويت النسبة بين رؤيا المؤمن وبين النبوة بسبعة وعشرين جزء وخمسة وعشرين جزء لأن المؤمن في ذلك الوقت غريب كما قال صلى الله عليه وسلم . بدأ الاسكام غريبا وسيعود غريبًا كما بدأ غريبًا فطوبي للغرباء، رواه مسلم فلا يكون للمؤمر... في ذلك الوقت أنيس ولامغين إلامن طريق الرؤبا غالبا ومابين ذينك الحديثين تفاوتت أحوال الناس فيما بين الزمانين على الترتيب ﴿ وهنا محث ﴾ وهو ما الحكمة في هذا التأويل محسب ما شهد له قول الصادق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحر بسبيله بقوله ﴿ لَمْ تَكُدُ تَكَذَّبُ رَوِّيا الْمُؤْمِنَ ﴾ فاعلم وفقناالله وإياك أنه مما قد علم من حكمة الله تعالى أن الله سبحانه ماكان يبعث الرسل إلا بعد الفترات التي كانت تأتى بعد الرسل عليهم السلام بلما كال سيدنا صلى الله عايه وسلم آخر الرسل ولا نبي بعده وأن بين موته وقيام الساعة زمان أطول من الفترات التي تقدمتــه بين الرسل عليهم السلام وعلم الحق عز وجل من عباده أنه مع طول المدى بلا رسول بينهم يهديهم أن الايمان ينقص وأهله يقلون وأراد بفضله «أن تبقى من هذه الآمة عصا به على الحق إلى يوم القيامة لايضرهم،ن خالفهم إلى يوم القيامة ، وصح بنقل الرسل صاوات الله عليهم عنه جل جلاله كثرة لطفه بعباده المؤمنين ورحمته بهم ورفقه بهم فجعل لهم من أثر النبوة شيئًا يتأنسون به ويتقوى إيمانهم به ويجدون فيه شفاء لبرء حالهم وعونا على مخالفهم وهي الرؤيا الحسنة التي بدي. نبيهم صلى الله عليه وسلم بها كما جا. في أول حديث من الكتاب وكان لا يرى رؤيا إلاجا.ت مثل فلق الصبح، فبالذي بدي. به هذا الخير به ختم (كما بدأنا أرل خلق نعيده) ﴿ وَفَي هذا دليل ﴾ على فضيلة سيدنا صلى الله عليه و سلم وهو أن أبقى لا تهمن الحير الذي أعطى أثرا يهتدون به ويستريحون إليه حتى لاتخل بركبته و لاأثره الجليل عن أمته و يبقى هديه عليه السلام لهم في عالم الحس والمعنى ففي عالم الحس بالثقلين وهما الكمتاب والسنة وفى عالمالمعنى بالرؤياالحسنة وكل واحد منهما يصدق صاحبه (فضلا من الله ونعمة) ﴿ وأماقولنا ﴾ ماالحكمة في تكراره صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث العديدة في شأن نسبة رؤيًا المؤمن من النبوة فذلك لوجوه منها أن يحصل لها قوة ولوكان ذلك كله في حديث واحد لم يكن كذلك ولا يظهر بكثرة ذكره عليه السلام لذلك لامته كثرة اعتنائه عليه السلام بالرؤيا والبحث عنها لكونها من النبوة لأنه كان من سنته عليه السلام إذا اهتم بالأمر يكرره مرارا ﴿ وَفِيهُ مَنَ الْحَكُمَةُ ﴾ أن الحُكْمَ إذا كان لايظهر حقيقة إلابجميع الآثار التي وردت فيه فلا يعلم ذلك إلا القليل لآنه لايعلم جميع تلك الاحاديث كثير من الناس حتى يكون الامر على ماذكره عليه السلام أولاالـكمتاب بقوله ﴿ إَنَّمَا أَنَا قاسموالله يعطى، ﴿ وَفِيهُ مِنَ الْحَكُمَةُ ﴾ أن منظهر له في أحدهما شيءلايقدر أريجريه في باقيها فذلك و ۲۲ ـ را بع بهجة ،

دال على ضعفه وإن كان يمكن جريه فى جميعهاكان ذلك دالاعلى صلاحه وحسنه لأن كلامه صلى الله الله على ضعفه وإن كان يمكن جريه فى جميعهاكان ذلك دالاعلى صلاحه وحسنه لأن كلامه صلى الله على واحد منها لا بد أن يوجد فيه معنى زائد على الآخر ماظهر بتوفيق الله تلك التوجيهات التى وجهناها من الفهم فى جميع الأحاديث التى وردت فاذا تأملتها تجدها جملة عديدة ولوجوه من الخكمة عديدة لمن وفق و تأملها جعانا الله بمن أسعده بما وهبه بفضله

(حديث تحريم الكذب فى الرؤيا والتجسس والتصوير ﴾ عَن اللهُ عَنهُما عَن النَّهِ عَنهُما عَن النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ بِكُمْ لَمْ يَرَءُ كُلُّفَ أَنْ يَعْدَ بَيْنَ شِعْيَرَ تَيْنَ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَن اُسْتَمَعَ إِلَى حَديث قُومٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فى اذْنَيْهِ الْأَنْكُ

يُومَ الْقَيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخِ

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام (أحدها) أنه من قاليانه رأى رؤيا وهو في ذلك كاذب ﴿ كَلْفَ أَنْ يَعْقَدُ بِينَ شَعِيرَ تَيْنُولُنَ يَفْعُلُ ﴾ ومعناهأنه يعذبطول الزمانالذي لايقدرأن يعقد بينهما وهو لايعقد فعذابه دائم (والثاني) أنه ﴿ من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهوزصب فيأذنيه الأنك يوم القيامة ﴾ وهو الرصاص المذاب (والثالث) أنه ﴿ من صورصورة عذب وكلفأن ينفخ فيها وليس بنافخ ﴾ ومعناه أنه يعذب طول الزمان الذي لايقدر أن ينفخ فيها وهوليس بنافخ وقد جاء من طريقآخر « وليس بنافخ أبدا، فدل على دوام عذابه مثل الأول والكلام عليه من وجوه ﴿ الله عليه السماء عليه السلام ﴿ حلما ﴾ ومامعني ﴿ يعقد ﴾ في هذا الموضع ومانسبة هذا بما فعله بمقتضى الحكمة لأن فى الحديث يدل على أن عذاب كل و احدمناسب لذنبه ولمجعل هذا من أعظم الذنوب لأن من طال مقامه في النار فهو دال على عظمذنبه وكيف استماع الحديث الذى يتر تبعليه هذا العذاب المؤلمهلهو كيف ماسمعهأوهو على وجهخاص وكيف يكلف أن يعلم كراهيتهم لسمعه هل يطلب بذلك بحسب قرينة الحال أو بعلم قطعي وقوله ﴿صورة﴾ هل هي على العموم أو الخصوص ﴿ إَمَاقُولُنَا ﴾ ماالحكمة في أن سماه عليه السلام حلما ولم يسمه رؤيا فلا نه لماكان هذا الراثى ادعى أنه رآها ولم ير شيئا فكانت كذبا والـكذب إنما هو من الشيطان وقد قال صلى الله عليه وسلم في غيرهذا الحديث وإن الحلم من الشيطان، وهو غير حقٌّ فعبر عنه عليه علمة معناه لأنه غير حق ولأنه من الشيطان ﴿ وَفَ هَذَا دَلِيلَ ﴾ لما قلناه فَى الحديث قبلهُ إن كلامه كله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تناقض وأنه يصدق بعضه بعضا ﴿ وأما قولنا ﴾ مامعنى يعقد بين شعير تين فمعناه يصل إحداهما بالأخرى وهذا لايقدر عليه أحد ﴿ وأما قولنا ﴾ ما نسبة ماكلف مافحل بمقنضي الحكمة وذلك أنه لماكدب على الله في خلقه لإن الرؤيا خلقمن خلقالله فأدخل فيالوجود صورة معنوية لم تقع كما فعل الذي صور الصورة الحسية لأنه أدخل في الوجود في عالم الحس صورة ليست بحقيقة لأنحقيقة الصورة المقصود منهاماجمل فيهامن الروح والحياة فكلفصاحب الصورة الكثيفة أن يتمما خلقه بنفخ الروح فيها وكاف صاحب الحلم الذيأتي بالصورةاللطيفة أمرا لطيفا وهو أن يعقد بين شعير تين ﴿ وَفَى هَذَا دَلَيْلَ ﴾ على أن كل ماهنا من الأمور المعنويات يكون الأمر فيها في الآخرة حسيا غير أنه يكون بينهما مناسبةما كما جاء في الحسنات والسيئات ومنها ما هو معنى وكلما تكون في الآخرة حسيات لانها توزن في الميزان ولا يوزن في الميزان المحسوسُ إلا حسى لكن يبقى بينهما نسبة ما وهي من وجهين الخفة والثقل بحسب قدرها يكون في عالم الحس هناك قدرها أيضا واللون أيضا كـذلك فجنس الحسنات نوري وجنس السيئات سوادوظلمة فلما ادعى هنا معنى لميخلقه الله وهو تلك الرؤبا التي زعم قيل له كما فعلت هناك أمرا لطيفا لم يخلقهالله فافعلهمنا أمرا لطيفالم يشأهالله فان الله عزوجل قد شاءأن تكونهاتان الشعير تان منفصلتين فاخلق أنت بينهما اتصالا حتى يرجعا واحدة وهذا أمر لطيف ومهما لم تقدر على هذا مع لطافته تعذب ولن تمدر على ذلك الأمر مع وقته ولطافته أبدا ﴿ وَفَى هَذَا دَلَيْلَ ﴾ لأهل السنة الذين يقولون إنالخلق كله لله فلولم يكن كذلك لكان هذا يصل بين تينك الشعير تين وقد تقدم في الكتاب في هذا مافيه كفاية فأغنى عن بسطه هنا ﴿ وأما قولنا ﴾ ما الحكمة بأن جعل هذا من أعظم الذنوب فلا نه نازع الحقجل جلاله فرقدرته وخلقهأماقدرته فلا نهادعي بلسان حاله أنهخالق ومنازعته لله في ادعائه أنه خلق خلقا يشبه خلق الله وليس الأمر حقافي ذاته فامتحربان يخلق أهون الأشياء وهو العقد بين شعير تين

## كل من ادعى ماليس فيه كذبته شواهد الامتحان

والوجه الثانى فلا أنه كذب على النبوة لآن الرؤيا جزء من النبوة وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، فلجمعه بين هذي الآمرين العظيمين عظم ذنبه وقوله صلى الله عليه وسلم (ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون) هل هذا الاستماع على العموم على أى وجه كان أو على الخصوص الظاهر أنه على الخصوص لأنه لوكان على العموم لكان الأكثر منه من تكليف مالا يطاق ومولانا سبحانه قدمن عليناولم يكلفناهذا الآمر في العلم بكراهية للسامع لوكنا نظلب بالعلم محقيقة ذلك كان أيضا بعضه من تكليف مالا يطاق وإ عاكلفنا في العلم بذلك بحسب قرائن الحال التي تدل على كراهيتهم بسمعنا إلى حد شهم فالاستماع على وجه خاص وليس على عمومه وذلك مثل قوم يتحدثون في منزلهم فان استمعت إلى حديثهم فقد دخلت تحت هذا الحدلانهم بقرينة حالهم مثل قوم يتحدثون في منزلهم فان استمعت إلى حديثهم فقد دخلت تحت هذا الحدلانهم بقرينة حالهم

وهو كونهم في منزلهم وقد أغلقو دونك بابهم فدل ذلك على أنهم إنما أرادوا أن ينفردوا بحديثهم دونك ودون غميرك ممن خلف بابهم وكذلك إذا تسارر شخص مع آخر ومع جماعة دونك فقد كرهوا أن يسمعوك حديثهم فان استمعت إليهم دخلت تحت هذا الحد ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم وأن يتناجى إثنان دون واحمه » لما كان الواحدىمنوعا أن يسمع إلى حديثهمامنعا أيضاأن يتناجيا دونه فيقع عنده منهما توهم ويظن بهما فمنعا من ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم و لايتناجي إثنان دون واحـد، وأما إن كانوا يتحدثوا أمامك جهرا وإن كان في قلوبهم كراهية منك أن تسمع كلامهم فهذا لايلزمك منه شيء ولاأنت مطلوب بأن تعلم كراهيتهم لاستماعك حديثهم وفيها مثلنا به كفاية فى الجواب عن المسألنين وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من صور صورة ﴾ هل هو على العموم فى كل صورة من الصور أوعلى الخصوص اللفظ محتمل وقرينة الحال التي بعد تقتضي الخصوص وهي قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّفَ أَنْ يَنْفُخُ فِيهَا ﴾ فانه لاينفخ في صورة من الصور إلا صورة لها روح فتخصص بهذه القرينة أنهاكل صورة لها روح من أى أنواع المخلوقات كانت وقد جاء معني هـذا أظنه عن عبدالله بن عباس حين سأله شخص كان يتعاناهذا فقالله وصوركل ماششت مها ليس له روح مثل الشجر والفواكه وشبههما » أوكما قال رضى الله عنه وإذاكان الأمر كذلك فهذه التصاوير التي تعمل من الخبز والحلواء وغيرها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها والمشتري أعظم في المنع لانه معين للبائع على التصوير والوقوع في المخالفة لاسيها وإن كان ممن له بال في دين أودنيا الامر عليه أشد لاقتداء الناس به فيكون عليه إثم كل من اتبعه فيدخل في «الأريسيين، وقد تقدم ويجوز الانتفاع بها بعد كسرها وتهشيمها والتغير على فاعلما بما أمكن من ضرب أوغيره بحسب حاله حتى تعلم توبته وفى الحديث بتضمنه ﴿ إِشَارَةَ لَطَيْفَةً ﴾ وهي أنهمن خرج عن وصفالعبودية وجب عقابه ويكون عقابه بقدر جرمه ﴿ وَفَيْهُ تَنْبِيهُ ﴾ على أن الجاهل لايمذر بجمله يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام أخبر عن أصحاب هـذه الذنوب كيف عذابهم ولم يفرق فيــه بين من يعــلم تحريم ذلك وبين من لا يملمه فالكل مؤاخذون بذنو بهم جهلوها أوعلموها ﴿ وَفَيه تَنْبِيه ﴾ على أن الذي يعمل على تأويل ليس على الوجه المأمور به أنه لايعــذر بذلك التأويل وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلمـــا. ﴿ وَفَيْهُ تَنْبِيهِ ﴾ على أنه من سئل في مسألة فأفتى فيها بغير علم وعمل عليه أنه ليس له في ذلك عنسد الله عذر وأنه يعذب على المخالفة التي وقعت منه يؤخذ ذلك من عمومالاخبار من الصادق صلى الله عليه وسلم بعذاب هؤلاء ولم يستثنى فيه نوعاً من هذه الآنواع ولا إشارة إليه وقد جاء النص منه عليه السلام على هذه الاشارة التي أشرنا إليها بقوله عليه السلام و اتخذ الناسرؤساءا جهالافسئلوا ً فَأُفْتُوا بِغَيْرَ عَلَمْ فَصْلُوا وَأَضِلُوا ﴾ ﴿ وَفَي مجموعِ هذه دَليل ﴾ على طلب علم الكتاب والسنة لآنه لاتعلم ﴿ هذه وأمثالها إلا من هذا العلم المبارك الذى جعله الله عز وجل طريقا إلى معرفته ومعرفة أحكامه وغيره ضلال أوبطالة كما قال صلى الله عليه وسلم فى علم الأنساب «علم لا ينفع وجهالة لا تضر» وفقنا الله إلى علم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلنا بمن سعد به لارب سواه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

ظاهر الحديث يدل على أربعة أحكام (أحدها) إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الرؤيا الحسنة من الله (الثانى) الأمرمنه صلى الله عليه وسلم أنه (إذا رآى أحد مايحب فلايحدث به إلامن يحب) (ثالث) أمره صلى الله عليه وسلم لمن رآى مايكره (أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان و يتفل ثلاثا ولايحدث بها أحدا) (والرابع) إعلامه صلى الله عليه وسلم أنه من امتثل أمره عليه السلام فى الرؤيا التي يكرهها فانها لاتضره والدكلام عليه من وجوه

(منها) أن يقال مامصى الحسنة وما الحكمة فى نسبتها إلى الله سبحانه وما الحكمة أيضا فى أن لايحدث بالحسنة إلا من يحب وكيفية التعوذ وصفة التفل وما الحكمة أيضا فى أن لايحدث بالمكروهة أحداً لا من يحب ولاغيره (أما قولنا) مامعى الحسنة فمعناها كل مايكون لك فيها خير ويحتاج ذلك إلى العلم بالتعبير إن كانت بما يحت إلى تعبير لا نه قد يكون ظاهرها خيرا وهو غير ذلك وقد يكون الامر فيها بالعكس إلا إن كانت بينة لاتحتاج إلى تعبير فحينتذ يجرى على هذا بالحكم (وأما قولنا) ما الحكمة فى نسبتها إلى الله تعالى فهذا جار على أدب العبودية وعلى ماجاه به القرآن من قوله عز وجل (ما اصابك من حسنة فمن الله) ويشهد لذلك أيضا قوله عليه السلام (إنها من النبوة) كاذكر فى الاحاديث قبل لان النبوة من الله أى من عند الله أن الخير الذى من الله به على العبد من الرؤيا الحسنة أو أى نوع كان من أنواع الجيده (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاه والله واسع عليم يختص برحمة نوع كان من أنواع عبيده (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاه والله واسع عليم يختص برحمة من يشاء والله واسع عليم يختص برحمة فاعلم أن المحادثة على وجهن إما مع من تحبه ويحبك أو مع من تحبه وهو يكرهك لائه لابد فى فاعلم أن المحادثة على وجهن إما مع من تحبه ويحبك أو مع من تحبه وهو يكرهك لائه لابد فى فاعلم أن المحادثة على وجهن إما مع من تحبه ويحبك أو مع من تحبه وهو يكرهك لائه لابد فى

الذي تحبه وهو لايبغضك أن يكون له إليك ميــل ما فهذان الشخصان همــا اللذان تحدثهما بروّياك الحسنة ﴿ وأما قولنا ﴾ ماالحكمة في منعك أن تحدث بها من يبغضك أوتبغضه أما من تبغضه أنت فلا بدأن يجد لك بغضا ما لان الحكمة الالهية جرت بأن تكون بين القلوب مادة تجــذب بعضها من بعض بحسب مافى هذا يجد الآخر منه نسبة ما إما أقل أو أكثر أو بالتساوى هذا متعارف عند أرباب القلوب حتى أن من كلامهم في هذا النوع وأنظر إلى فؤادك كما تجدنا نجدك، يعنون كما تجدنا فيه من حسن أوقبح كذلك نجدك وجاء هذا الحديث شاهدا لهم وقد ذكر بما يقوى هذا النوع أن بعض التجار في مدينة مراكشكان يجلس عنده أحد أبناء الدنيا بمنله تعلق بالملكو يظهر لهالتو اددفاذا انفصل عنه يقول لأصحابه هذا الرجل يعاسلني بالبر وأجد له في نفسي كراهة فلماكان يوم عيد من الاعياد فذلك الناجر خارج إلى الصلاة بزينة العيد وكان أثر مطر وإذا بذلك الشخص خارج وهو راكب جوادا فلما قرب منه لوثت الدابة التي كان عليها ثياب ذلك التاجر وشوهتها ورجع إلى بيته على حالة مسكينة فقال لاصحابه ظهر الموجب للكراهية التي كنت أجدله فان المبغضاك إمامبغض ظاهر وإما باطن الغالب أنه لا يقصر عنك في إذاية إن قدر عليها فلعلك إن قصصت عليه الرؤيا أن يعبرهالك على وجهمكروه وهي حسنة وقد جاء وأن الرؤيا مثل الطائر فاذا عبرت وقعت ولزمت. وبما يقوى هذا قصة يوسف عليه السلام لما أناه الشخصان قد أبدلكل واحد منهما رؤياه برؤيا صاحبه فلما عبرها يوسف عليه السلام ورآى الذي كانت رؤياه دالة على الخير وهو قد أبدلها مع صاحبه فقال له لم يكن الذي رآى هذه إلا صاحبي هذا ولم تـكن رؤياي إلاحسنة فقال لهما يوسف عليه السلام (قضى الأمر الذي فيه تستفتيان) أي بالتعبير قد وجب لـكل واحد منكما ماعبر له فكان الامر كذلك ﴿ ولوجه آخر ﴾ وهو أنه إن كانت قد عبرت لك بخـير يحتال عليك في ذلك الحنير الذي بشرت به كيف يشوش عليك لعله يدفعه عنك فمن أجل هـذين الأمرين نهى صلى الله عليه وسلم أن لاتحدث يرؤيا الخدير إلا من تحب ولأن الغالب بمن يحبك أويميل إليك بقلبه من أجل حبك إليه أنه لايحسدك ولا يريد لك إلاخيرا ولذلك منعه عاير "سلام من أن يحدث بهامن لايحبه و إن كان لايبغضك خوفا أن يحدث الشيطان عنده بذلك حسداً أو يتلفظ فى تفسيرها بلفظ يلحق منه إذاية كما ذكر عن ابن سيرين الذي كان مشهورا بعلم التعبير أنه جاءه شخص برؤيا فلم يجده في الدار فقالله الخادم وماكنت تريده فقال له يعبر لي رؤباي فقال وماهي فقال إنى رأيت كا نى أشرب البحر فقال له الخادم ولم ينفتق بطنك فولى عن الدار وإذابابن سيرين فذكر له الرؤيا فسأله هل ذكرتها لأحد فقالله لخادمك وقال كيت وكيت فقال احتفظ على نفسك فولى عنه فاذا ببقرة شرودة قد فلتت لصاحبها وهو خلفها يجرى فتعرض لها فنطحته بقرنها فشقت بطنه أوكما قال ﴿ وَفَى هَذَا دَلِيلَ ﴾ على كثرة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ﴿ وَفِيهُ دَلِيلَ ﴾ على التحضيض على اتباع أثر الحكمة يؤخذذلك مننهيه عليهالسلام عن أنتحدث برؤياك من لاتحب وهوعمل سبب من أثر الحكمة في دفع الضررعنك وإنكان لا يردمن القدر المحتوم شيئالكن نحن بها مخاطبون فنفعلها امتثالا ونعلم معذلك أنه لاينفع منها إلاماو أفق القدر من ذلك وإلاالقدر هو النافذ لذلك لامحالة ولذلك قال بعضهم ﴿ إِذَا فررتمن مقدور فأينما توجهت فنحوه تتوجه ﴾ وهذه أجل الطرقلانها جمعت بينالشريعة والحقيقة ومن أجلذلك أنىالله على يعقوب عليه السلام وقال فيحقه ( و إنه لذو علم لماعلمناه ) ﴿ وأما كيفية التعوذ ﴾ فاعلم أنصفة التعوذ قدجاءعنه صلى الله عليه أو سلم فىغيرهذا الحديث وهو أن يقول وأعوذ بالله من شر ماراً يتأن يضر نى فى دينى و دنياى، والتبعوذمن الشيطان معلوم ﴿ وأما صفة التفل ﴾ فقد عبر عنه بعض العلماء يشبهك إذا ألقيت نوى الزبيت من فيك حين تأكله وهو وجه حسن من التمثيل وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث غير هــذا أن تتَّحول عن الجنب الذي رأيت فيه ما تكره إلى الجنب الثاني وقوله صلى الله عليه وسلم ، فليتعوذ باللهمن شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا، عطفه بالواو توسعة بأيها بدأت لاشيء عليك فيه ﴿ وأما قولنا ﴾ ماالحكمة في أن لاتحدث بالتي تكرهما أحداً لا من تحب و لا من لاتحب فان كان تعبدا فلا بحث وإنكان لحكمة وهو الاظهر فما هي فاحتملت وجوها منها أن يكون عدم تحدثك بها حتى تلقيها عن قلبك فلا يبقى لك منها حزن فيكون هذا من باب الشفقة واحتمل أن يكونهذا من أجل الغير فتحزن الذي يودك بشيء لايضرك وإنكان بما يبغضك فيسر بها فلسروره بتحزين مسلم يكون مأثوما وتكون أنت سببا لأن تدخل على أخيـك المسلم سو. في عمله بشي. لايضرك واحتمل أن يكون عليه السلام جعل عدم ذكرك لها دالاعلى تصديقه عليهالسلام في الذيأخبرك به فتصديقك لهصلي الله عليه وسلم وامتثالك لأمرههو الذي يدفع عنك ذلكالضرر الذي يلحقك منها واحتمل مجموع التوجيبات كلها والآخر منها هو أظهرها والله أعلم ولذلك قال العلماء أن الرؤيا إذا كانت تدل على شر ولم تكن حلما وامتثل صاحبها السنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها لاتضره ببركة اتباعه السنة وهو الحق الذي لاشك فيه لان الله عز وجل يقول ( وما أرسلناك إِلا رحمة للعالمين ) وهذا لفظ عام فلا يقصر على جهـة واحدة ولا معنى واحد بل يبقى على عمومه لأن ذلك فضل من الله وماكان من طريق فضل الربوبية يعتقد فيه أكمل وجوه الخير لأن ذلك هو اللائق بجلاله سبحانه جعلنا الله عن تمسك بالكتاب والسنة و توفى على ذلك مغفورا لنا بفضله وصلى الله على محمد وآله وسلم

(٧٨٥) ﴿ حديث الأمر بالصبر على طاعة الأمير وعدم مفارقة الجماعة ﴾

عَن اُبْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنَ أَمِيرِهِ شَيَا ً بَكُرَهُهُ فَايَهُ مِنْ عَلَيْهِ فَآنَهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مَيْنَةً جَاهليَّةً

ظاهر الحديث يدل على حكمين (أحدها) الامر لمن رآى من أميره مايكرهه بالصبر على ذلك ولا ينكب في بيعته (والثاني) إخباره صلى الله عليه وسلم أنه من فارق جماعة المسلمين قدر شبر مات على سنة الجاهاية والسكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ الشيء الذي يكرهه من أميره هل هو على العموم في أمور الدنيا والآخرة أوهو على الخصوص في أمور الدنيا وما يتعلق بالأمور النفسانية وماصفة هذه الجماعة هل هم الذين تسموا باسم الاسلام كانوا على أى حالة كانوا عليها أومعناه الخصوص وكيفية هذه المفارقة ومامعنى تحديدها بالشبر وما هو معنى ﴿ ميتة جاهلية ﴾ هل يكون معناه على الـكفر المحض أو على صفة من صفات الجاهلية مع بقاء الابمان ﴿ أماقولنا ﴾ الشيء الذي يكرهه من أميره وأمر بالصبر عليه هل ذلك على العموم أوعلى الخصوص اللفظ محتمل لكن يتخصص بالاحاديث المبينة لهذا العموم بأنه ما يتعلق بالامور الدنيوية والامور النفسانية تحفظا على أمر الدين الذي هو طريق الآخرة فمنها قوله عليمه السلام فى الصحيح و اسمعوا وأطبعوا وإن تأمر عليكم عبىد حبشى كأن رأسه زبيبة » وهذه كلما أمور نفسانية ودينوية أو كها قال والحديث الآخر ذكر فيه أنهم قالوا « أرأيت إن ولى علينا أمراء فساق أنقتلهم ، قال صلى الله عليه وسلم « لاماصلوا » فدل بقوله عليه السلام لاماصلوا إنهم إذالم يصلوا لاسمع لهم ولاطاعة وكذلك قال عمر رضى اللهعنه على المنبر حين بيعته قال « ماأطعت الله ورسوله وإلا فلا سمع لى عليكم ولا طاعة » أوكما قال فدل مهذا أن الأمور الني يكرن فيها مخالفة فىالدين لايطاع فيها أمير ولاغيره لأنه ماجملت الامارة أنينقا الناس لها إلا من أجل أن « لاطاعـة لمخلوق في معصية الخالق » وقد قال علمـا. الدين أنه لا يجوز لشرطى أن يؤدب أحدابقول أميره حتى يعلم أن ذك حتى عليه بأمرالله واجبا والاحاديث في هذا النوع كثيرة وفيها ذكرناه كـفاية ﴿ وأمافولنا ﴾ ماصفة هذ، الجماعة هل على العموم حتى فى الدين تسموا باسم الاسلام أو ذلك على الخصوص في المسلمين حقًّا البحث في هؤلاء والجوابُّ عليمه كالجواب على الامير وحديث حذيفة الذي بعد بين الجماعة وهو شرح هذا الموضع حيث قال له صلى الله عليه وسلم وفاعتزل تلك الفرق كالهاولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ﴿ وأما قولنا ﴾ كيف صفة هذه المفارقة فمعناها أن تسعى في حل تلك البيعة التي للا ُميرٍ ـ

ولوبأوفى شى وفعبر عليه السلام عنه بمقدار الشبر لآن الآخذ فى حل تلك البيعة المخالفة لجماعة المسلمين المنعقد ين عليه اوهو مع ذلك أمريؤول إلى سفك الدماء بغير حق وقدقال صلى الله عليه وسلم «من شارك فى قتل مسلم ولو بشطر كامة جا و يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله ، أو كماقال عليه السلام في قتل مسلم ولو بشطر كامة عليه السلام فمات ﴿ إلامات وبيتة جاهلية ﴾ هل ذلك كفر صراح أو إنه مات على صفة من صفات الجاهلية و إيمانه باق اللفظ محتمل وقد جاء ما يبينه و هو قوله عليه السلام ومن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ، أو يخا قال عليه السلام فشبه عليه السلام بالمرتد عن الاسلام وهذا أمر خطر اللهم عافنا من الخطر

(٢٨٦) ﴿ حديثُ مَن علامات الساعة قلة البركة في الزمان وكثرة الفتن رالقتل ﴾ عَن أَني هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يَنْقُصُ الْعَمَلُ وَ يُلْقَى الْعَمَلُ الْفَتْلُ الْمُنْ الْمُلْسَاعِةُ الْمَالُ الْفَتْلُ الْمُ الْفَتْلُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالُ الْمُنْ الْمُ

ظاهر الحديث يدل على خمسة أحكام (الأول) الاخبار بتقارب الزمان (والثانى) نقص العمل (والثالث) إلقاء الشح (والرابع) ظهور الفتن (والخامس) كثرة الهرج وهو القتــل والكلام عليه مرب وجوه

(منها) أن يقال ما معنى تقارب الزمان وكيف يكون نقص العمل ومامعنى هذا الشح الملقى هل هو على العموم أو على الخصوص وما الفتن المشار إليها وما صفة القتل الذى يكثر هل هو بحق أو بغيره وما معنى الهرج ( أما قولنا ) ما معنى تقارب الزمان فمعناه أن يقصر ويقل طوله وقد جاء فى حديث غير هذا كقوله صلى الله عليه وسلم و تكون السنة كااشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالنفس ، أو كما قال عليه السلام ولا يخلوا هذا القصر أن يكون المراد به معنويا أو حسيا فأما المعنوى فقد ظهر وله سنون عديدة يعرف ذلك أهل الاعمال ومن له فطنة ما من أهل الدنيا المشتغلين بالاسباب فيها فانهم يجدون أنفسهم لايقدرون أن يبلغوا من عمل أسباب الدنيا قدر الذي كانوا يعملون ويشكون ذلك ولايدرون العلة من أين هي وكذلك أهل أعمال الآخرة قد وجدوا نقص العمل ونقص تلك المعانى الخاصة بالقلوب الحاملة على الاعمال فالعلة في ذلك والله أعلم ما دخل في الإيمان من الضعف من الحاصة بالقلوب الحاملة على الاعمال فالعلم من وجوه عديدة من حيث لا يخفي على ذى بصيرة و عا دخل من أجلها في الاقوات من الشبه بل من الحرام المحض حتى أن كثيرا من الناس ما يتوقف في هذا من أجلها في الاقوات من الشبه بل من الحرام المحض حتى أن كثيرا من الناس ما يتوقف في هذا ألهاب عن شيء وكيف قدر أن يصل إلى شيء فعل ولا يبالى فان البركة في الزمان والرزق والبدن

من طريق قوة الايمان واتباع الامر واجتناب النهي يشهد لذلك قوله جلاله ( ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) وأما إن كان المقصود بتقارب الزمان أن يكون حسا ظاهرا فهذا لم يظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون عند قرب الساعة ولعله عليهالسلام عنى ذلك الوجهين معا فيكونالواحد وهوالمعنوى قدظهر وبقيالآخر وهوالحسى حتى يصل وقته مع ما بقى من الشروط وأماكيفية نقص العمل فعلى وجهين إن كان في الحسى الذي لم يظهر بعد فهذا بين لايحتاج فيه إلى تعليل لأن الزمان ظرف الأعمال فاذا نقص بعض العمل لامحالة وأما نقصه في المعنوي فمن وجهين أحدهما ما أشرنا إليه آنفا وهو من جهة المطعم وما دخل فيه من الخلل وقلة الباعث الذي هو حامل على الاعمال ومحرض عليها وذلك من ضعف الايمان والثاني من قلة المساعد على ذلك في الخارج والنفس من طبعها أنها ميالة إلى جنسها ولذلك قال الله تعالى( و تعاونوا على البر والتقوى) ولكثرة شياطين الانس الذين هم أضر عليك من الشيطان الرجيم اللهم إلاتلك العصابة التي شاء سبحانه وتعالى بقاءها على الحق لايضرها مرب خالفها فهي محمولة بالقـدرة واللطف الرباني وإنما جاءت الأخبـارعلي الغالب من أحوال النــاس ﴿ وَأَمَا قُولَنَا ﴾ مَا مَعْنَى الشَّمِ الذي يَلْقَ هُلُ هُو عَلَى العَمُومُ أُوعَلَى الخَصُوصُ مُحتمَلُ والظَّاهُر العَمُومُ لآن الشح الخاص المستعمل عند الناس فيماعدا الفرائض لايعود منهذلك العنبرر المخوف وإنما الشح الذي يخاف منه ومن وباله الشح بالفرائضومن يشح بها فمن باب أولى أن يشح بغيرها فيكون عاما والله أعلم يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم « لاتزداد الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ، أو كما قال عليه السلام فجاء لفظ عام في الحديثين معاولاً يسمى الفقهاء شحيحاً إلا الذي يشح بالفرائض والناس يسهون الشحيح كل من لايجود عليهم ولا ينظرون هل أدى فرضه أم لا كما يزعمون أن الكنزهو ماجعل من المال تحت الارض والعلماء يقولون الكنزهو المال الذي لم تخرج زكاته كأن على وجه الأرض أوفى بطنها مدفونا وإذاكان مدفونا وهو يخرجزكاته فليس عندهم بكنز وأمثال حقوق الأموال سبب إلى ذهابها وقلة بركتها وطرو الجواثح عليها ولذلك قالصلي اللهعليه وسلم « لاينقص مال من صدقة » أو كما قال عليه السلام قال أهل العلم معناه أن المال الذي يخرج منه الزكاة لايلحقه عاهة ولا يتلف ولا يلحقه شيء من الأشياء التي تأتى على الأموال فينقص بها فان الزكاة تحرسه من ذلك ولذلك سميت زكاة فان المال يزكو بها وينمو وكذلك صاحبـه ولذلك قال تعالى ( خذ من أمو الهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وفي هذا إشارة لأهل الطريق الذين بنوا أمرهم على الايثار لكي يسلموا من الشح على كلا الوجهين وكذلك لما لتي الشافعي شيبان رحمهماالله فسأله عن الزكاة في الغنم ُ فَى كُمْ تِجِبِ فَقَالُله عَنْدُكُمْ فَيْ أَرْبِعَيْنَ شَاةً وعَنْدُنَا كَالْهَازَكَاةً فَقَالَ الامام لأصحابه و فق لما علمناه أوكما قال ﴿

﴿ وأما قولنا ﴾ ماالفتن التي قدعر فها بالألف واللام فهي والله أعلم التي قد بينها صلى الله و سلم دبقوله فتن كقطع الليل المظلم يصبحالرجل مؤمنا ويمسى كافرا أويمسي مؤمنا ويصبحكافرايبيع دينه بعرضمن الدنياء أو كماقال عليه السلام لأن كل فتنة يسلم فيها الدين فليست بفتنة مخوفة أعاذ ناالله من جميعها بمنه و فضله و الهرج. يحتمل معنيين أحدهما الفتن التي تقع بين الناس ويخوض بعضهم فى بعض والثانى القتل ولذلك استفهم الصحابة رضى الله عنهم سيدناصلي الله عليه وسلم بقولهم ﴿ أَيْمُ هُو ﴾ فأزال عليه السلام الاحتمال الاول بقوله القتل ثم أكده ثانية لزوال الاحتمال الاول ﴿ وأما قولنا ﴾ مامعنى كثرة القتل هل يكون ذلك لحقوق لازمة أولغير ذاكفاعلم ان القتل الذي هوفي الحقوق اللازمة شرعا رحمة للعباد والبلاد يشهد لذلك أولمصلى الله عليه وسلم ﴿ لَانْ يَقَامُ حَدَّ مَنْ حَدُودَ اللَّهُ فَي بِقَمَّةٌ خير لهم من أن تمطر السماء عليهم ثلاثين يوما وقيل أربعين يوما ، أوكما قال عليهالسلام فهذا في حد واحد فـكيف إذا كثر القيام بالحدرد وفشي أمرها و تعدد وإنما يكون القتل والقائعلم في الوجهُن اللذين قد ذكرهما صلىالله عليهوسلم في أحاديث منفرقة منهاقوله عليهالسلام ولاتقوم الساعةحتى لايعرف المقنول فيم قتل ولاالقاتل فيها قتل. أو كما قال عليه السلام ولا يكونـ ذلك إلاا.كمثرة القتل بغير اسان العلم-تي لا يعرف القاتل و لا المقتول لم وقع بهم ذلك الأهر (والوجه الثاني) قوله عليه السلام «لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عنجبل منذهب يقتل عليه منكل مائة تسعة وتسعون ، أو كاقال عليه السلام ﴿ وَهُنَا بِحِثُ ﴾ وهو ماالفائدة بأن أخبرنابهذه الفتن فنقول والله الموفق لوجوه منها أن نستعيذ منها كَمَاقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَايِهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُمْ إِنَّى أَعُوذُ بِكُ مِنْ عَذَابِجِهُمْ وَنَعُوذُ بِكُمن فتنة المسيخ الدجال و نعوذ بكمن فتنة المحيا والمهات، وهوصلي الله عليه وسلم معافى من جميعها لكن ذلك على طريق التعايم لنا وعلىجهة الادب منه عليه السلام مع الربوبية حتى يجعل نفسه المكرمة من جملة العبيد الذين يخافون الفتن ومنها لأن يستعمل منامن رآى منها شيئا الدواء الذي قد علمناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمــا سأله بعض الصحابة عند ذكره صلى الله عليه وسلم الفتن فقال له ماتأمر ني إن أدركني ذلك الزمان فقال صلى الله عليه و سلم والجؤا إلى الا عان والاعمال الصالحات، فبين صلى اقه عليه وسلم كيف العمل فيها وقد جاء من طريق آخر أنه لا يسام منها إلا « من يكون حلساً من أحلاس بيته ، ومنها لان يتبين لنا الوجوه التي منها الفتن فنأخذ في سد تلك الطرق مستعينين بلقه على ذلك ومنها لآن تكون معجزاته صلى الله عليه وسلم متنابعة `إلى يوم القيامة لأنه كلما خرجت واحدة مما فيكر عالية السلام في هذا الحديث وغيره هي معجزة له عايه السلام في الوقت وفى ظهورها متتابعة إلى يوم القيامة حق لله تعالى وحق له عليه السلام وحق لامته فالحق الذي هو يقه سبحانه و تعالى هو استصخاب ظهور حجته عز وجل على عباده لان ظهور معجزة الرسول عليه السلام حجة الله تعالى الهولد فر وجل (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) وحجة الرسل في تصديق

ماجاۋا به و تصديق رسله حجة على عباده وزيادة قوة فى إيمانهم وأما الذى هو حق له صلى الله عليـه وسلم فدوام معجزاته ودوام إنذاره إلى يوم القيامة بالطريقـين العظيمين بالكتاب لقوله تعالى ( لأنذركم به ومن بلغ ) فانذاره عليه السلام عليه باق إلى يوم القيامة باظهار معجزاته عليه السلام وهي ظهور كلما أخبر به عليه السلام فان على ظهور كل واحدة منها علما بتصديقه عليه السلام مقولما جاء به وهذا بما خص به عليه السلام دون غيره من الأنبياء عليهم السلام وأما الذي هو حق لامته فهو أن يكون هذا الخير الذي جاء به عليه السلام متساويا في أمته من أولها إلى آخرها من طريقين بالـكتاب العزيز الذي حفظ عليهم ولم يوكلوا في ذلك إلى أنفسهم فكان يقع فيه التغيير والتبديل كما وقع في الكتب المتقدمة وبمعجزاته عليه السلام التي هي من أول أمته إلى آخرها على نوعين منها ماهي ظاهرة لاهل ذلك الزمان ومنها ما يصدقون به ولم يروها حتى يكون الشاهـد منها مايصدق الغائب وإن كانت كلها صدق لكن غاق الصحابة رضي الله عنهم غيرهم بزيادة الصحبة وعاينوا ماكان في وقتهم منها وآمنوا بما أخبر به عليه السلام أنه يكون بعدهم ومن جاء بعدهم آمن بالذى شاهد منها الصجابة رضىالله عنهم وبالتي أتت بعدهم إيمان تصديق فحصل لهم بها إيمان ومشاهدة والذين يأتون في آخر الزمان يؤمنون بما تقدم منها تقليدا وبما فى زمانهم معاينة فجاء هذا الخير الذى جاء به صلى الله عليه وسلم فى أمته من أولها إلى آخرها ولبقاء هذا الخير دائما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لاتزال طاثفة من أمته على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة أو كما قال عليه السلام فان الخيير إذا بقى فى الأرض لابدله من أهل له قائمـين به وكذلك مي إشارته عليه السلام بقوله وأمتى مثل المطر لايدري أيهأنفع أوله أوآخره، أوكما قال عليه السلام ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أنه لا يكون هذا الخير إلا للذين يعلمون عملم الكتاب والسنة فانه لايعلم ماأخبر صلى الله عليه وسلم به إلا من سمع الحديث واعتنى به فمن اشتغل بغـير ذلك من العلوم فاته هذا الخير و بقيت الحجة عليه قائمة بتضييعه لأثر النبوة التي بها الخيير بدأ وعودا وأصلا وفرعا ومنها أن تكون النفوس تراض على دفعها وكراهيتها حتى إن ظهر منها شيء تجــد النفس لها كراهية فاذا كرهتها أولا ووقيت أولهاكفيت فيما بقى منها لقوله صـلى الله عليه وسـلم وتعرض الفتن على القلب عودا عودا فأى قاب آثر بها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيصاً. حتى يصير علىقلبين علىأ بيض مثل الصفا فلايضره فتنة مادامت السموات والارض والآخر أسودمربادكا لكوز بجخيا لايعرف معروفا ولاينكر منكرا إلا ماأشرب من هواه ، والاسود المربد هو شدة البياض في سواد والكوز المجخن هو الكوز المنكوس ولذلك قيل قليك فاحفظه من الفتن و إلى الله فالجأ في ذلك وأد من عافانا الله منها أجمعين بفضله

وَ حَدَيْمَةَ بِنَ الْبَهَانَ رَضَى الله عَنهُ قَالَ كَانَ النّاسُ يَسْالُونَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ عَن الْمَالَةِ وَكُذْتَ أَسَالُهُ عَن الشّمِ اللهُ عَن الشّمِ عَن الشّمَ عَنهُ قَالَ كَانَ النّاسُ يَسْالُونَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيه وَسَرّ فَجَاءَنَا الْحَيْرِ وَكُذْتَ أَسَالُهُ عَن الشّمِ اللّه عَن الشّمِ عَن الشّمِ عَن الشّمِ عَن الشّمِ عَن اللّهُ عَن الشّمِ عَن اللّهُ عَن الشّمِ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ظاهر الحديث يدل على حكمين (أحدهما) الاخبار بالخلل الواقع في الدين (والثانى) الامر بالتمسك به مع جماعة المسلمين وإمامهم فان عدم ذلك فتبقى عليه وحدك و تفارق كل من ليس على طريقة الاسلام الحقبق وإن آل الامر بك إلى الحروج إلى البرية منفر دا وترك الاهل والمرابة والعشيرة وجميع أهل الوقت من قريب و بعيد وإن كان الامر يضيق عليك في البرية حتى لا تجد أين تأوى حتى تنحصر إلى أصل شجرة مع سلامة دينك فلتعض بها أى تشد عليها حتى يأتيك وأنت على مأأمرت به من أمر الله تعالى واجتناب نهيه و منه قوله تعالى (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم وأموال اقتر فتموها و تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتر بصوا حتى يأتي الله بأمره) وقوله تعالى ( ولا تمو تن إلا وأنتم مسلمون) والحكلام عليه من و جوه

﴿ منها ﴾ النظر فى حكمة الله تعالى فى عباده كيف يعطى لـكل شخص ماشاء الله أن يقيمه فيه يؤخذ ذلك من أنه عز وجل حبب للصحابة رضى الله عنهم سؤالهم له صلى الله عليه وسلم عن وجوه الخيركي يقتبسوها ويكونوا بابالها وحبب لهذا السيدسؤ اله له صلى الله عليه وسلم عن وجوه الشركي يحذرها ويكون سببا فى سدها عمن قدر الله تعالى له النجاة منها ومنها النظر والاعتبار فيما أعطى الله تعالى سيدنا صلى الله عليه وسلم من سعة الصدر والمعرفة بحكمة الحكيم الذى يحاوب كل أشخص عما سأل ويعدام أن ذلك الذي شاء الحكيم أن يقيمه فيه ويسده له ويدخل همذا تحت

متضمن قوله صلى الله عليه وسلم « [نما أنا قاسم والله يعطى » فهو صلى الله عليه وسلم الذي أرسل؟ لقسمة الأمور على مااقتضتها الحـكمة الربانية والله يقيم من يشا. فيما شا. فهو عليــه السلام المبين لوجوه الخير والشر والله يعطى منها ماشاء لمن شاء كيف شاء ويترتب علىهذا من الحكمة والنظر أن الذي حبب لشخص هو الذي يفوق فيه غيره يؤخذ ذلك من حال حذيفة رضي الله عنه لأنه لما حبب الله له معرفة وجوه الشركى يتقيه ويحذر عنه غيره فضل فيه عشرة من الصحابة رضى الله عَنهم أجمعين ولمـا علم سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا الذى أشرنا إليه خصه بأن أعلمه بجميع أسها. المنافقين لأنه من هذا النوع الذي حبب إليه حتى كان عمر رضي الله عنه وهو خليفة ياتيه ليلا ويناشده الله هل هو بمن سياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أم لا فيحلف له أنه ليس منهم ورتب أهل الحكمة على هذا من الفائدة أنك إذا كان لك ابن أوغلام أومن لك عليه كفالة وأردت أن تشغله بشغل من الأشغال أوعلم من العلوم أن تعرض عليه أنواع الاشغال إن أردت أن تشغله أو أنواع العلوم إن أردت به طريق ذلك وكانت تلك الأنواع بمانجيزها الشريعة فالذي تراه يحب ويعجبه من ذلك ففيه اجمله فانه يفوق فيه أهل زمانه لأن الذي حبب إليه هو المراد منه ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) واختبروا ذلك بعلم التجربة فوجدوه لاينعكس ومن جمع الله له بين الفريقين فهو الحال الجليل وهو معرفة الخير والعمل عليه ومعرفة الشر واتقائه ولذلك كان من دعاً. على رضى الله عنه ﴿ اللهم اجعلني مفتاحاً للخير ومغلاقاً للشر طيبًا مباركا حيث كنت ﴾ أوكما قالرضى الله عنه وفى هذا بيان الطريق لأهل السلوك والمعاملات مع الله تعالى فانهم يقولون المبتدى حاله الكسب والمنتهى حاله النرك ومعناه أن المبتدى يسأل عن وجوه الخير ويعمل عليها كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم في الحديث الذي نحن بسبيله وأن المنتهى يسأل عن الشركله وأنواع المفاسد كلها فيتركها ويتقيها كهاكان حال حذيفة وحقيقة المعنى فيما أشاروا إليه أن هــذا هو الغالب على أحوالهم لان المبتدى يقع في الشر أعوذ بالله ولو كان ذلك ماصح له فعل خير وكذلك حال الصحابة رضى الله عنهم وأن المنتهى الغالب عليه تنقية النفس والبحث عن المقاصد كلها ولانهم أيضا يتركون عمل الخير ولوكان كذلك ماصح منهم ترك الشر وكذلك كان حذيفة رضى الله عنه ﴿ وَفِيهِ دَلِيلٍ ﴾ على أن كلما كان يهدى إلى طريق الآخرة ويهدى إلى أنواع الرشاد وكلما يقرب إلى الله سبحانه يسمى خيرا لغة وشرعا وأنكل كفر وضلالة أى نوع كانت كبرى أوصغرى وكلما دع إليهايسمى شرا لغة وشرعايؤخذ ذلكمن قول حذيفة ﴿ كنافى جاهلية وشر فجانا الله بهذا الخير ﴾ وكرر ذلك في الحديث مرارا ووافقه علىذلك رسولالله صلىالله عليه وسلم إُماهن طريق أنه لغة اللائهم عرب وأما من طريق أنه شرع فلا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وافقه على ذلك بأن سلم له فيه وجاوب،عليه بأن جعل فيهاسم الشرسوأ للكفر والجاهلية التيكانوا عليها وسوأ للضلال الذي طرأ في الاسلام بعده صلى الله عليه وسلم من الفتن والمعاصى غير أن الفرق بينهما من طريقالنظر أن الاولى وهيالكفر كبرى والتي بعد وفيها الخلل في الدين منطريق المعاصى صغرى ﴿ وَفِيهِ دَلْهِلُ ﴾ على أنه لا يطلقء لميه اسم خير حتى يكون تاما لاعوج فيه ويستدل بذلك على أنه لايطلق عليه إسم مسلم إلا من هو كامل الايمان وأن لايكون إيمانه فيه دخن كما أخبر الصادق عليهالسلام بقوله ﴿وفيه دخن﴾ ﴿وفيه دليل﴾ على أن كل هدى أوعلم إنما معيارُه وما يختبر به ماجا. به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فالذي يكون على ذاك بلا زيادة ولا نقصان فهو طريق الحق والمبغ إلى الله عز وجل وأن لا يكون من أحد إالقسمين. أما من القسم الذي فيه الدخن وأما من أهل القسم الذين من علىأ بواب جهنممن أجابهم إليهاقذفوه فيها يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ووفيه دخن، ثم فسر ذلك الدخن بكونهم يهدون بغير هديه صلى الله عليه وسلم فاحذر هدى قوم جعلوا للدين أصلا خلاف الكتابوالسنة وجعلوا الكتاب والسنة له فرعا لقد عم دخنهم الأرض حتى تناهى فيه قوم فوقفوا به على باب جهنم فمن أجمابهم إليها قذفره فيها ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلُ ﴾ على قبول الحق حيث كان وتحقيقه بؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم «تعرف منهم وتنكر» ﴿ وفيه دليل ﴾ على وجوب رد الباطلوكل ماخالفهديه صلىالله عليه وسلم ولو قال له من كان من رفيع أووضيع يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام تعرف منهم وتنكر ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو ما هو هذا الشر الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم وما هو هذا الخير الذيفيه الدخر فنقول واللهالموفق يحتملأن يكونالشر الذيأشار إليه عليهالصلاةوالسلام هو ما كان بعده من الفتن إلى زمان قتل العلماء وقد أخبر عليه السلام به فى حديث آخر أعنى بقتل العلماء فانه عليه السلام قال فيه « ياليت العلماء تحامقوا ِ أوكما قال عليه السلام معناه لو أظهروا ذلك سلموا من القتل وأما الهدى الذي فيه الدخن فهو ما ظهر في الأمة من الثميع والبدع يفسر ذلك قوله عليه السلام ، إفترقت بنوا إسرائيل على اثنين وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، فكل من حصل له من الاثنين والسبعين ولو مسألة واحدة وإن كان لا يعلم بها فقد دخل فى دينه دخن و بالحديث الآخر . هو قوله عليه السلام دكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، و بقوله عليهالصلاة والسلام «كل من أحدث منأمرنا ماليس منه فهو رد ، أوكماقال عليه السلام فكل من حصل علىبدعة من البدع فقد حصل فى دينه وهديه دخن ولا يغيره كثرة عمل الناس لتلك البدعة وانتشارها فانها من جملة الدخن وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن تجنب الفتن « وعليك بخويصة نفسك ، أو كما قال عليه السلام ولا يغرك صاحب البدع

وإن كانت لديه علوم جمة أواعمال صالحة ونسك وتعبد ومجموعها فقد قال صلى الله عليه وسلم في القدرية. يحقرون صلانكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤن القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا وتنظر فى القدح فلا ترى شيئا سبق الفرث الدم » أو كما قال عليه السلام وقوله عليه السلام ﴿ دعاه على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها﴾ أىأنهم يرشدون إلى الطرق التي يدخل بها النار من الاعتقادات والأعمال المخالفة للسنة وهم يظهرون أنها هي المبلغة إلى الله تعالى وهم الذين قال عليه السلام فيهم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فمن صدقهم واتبعهم دخلالنار وفىقوله عليهالسلام ﴿ هُم من جلدتنا و يتكلمون بألسنتنا ﴾ دليل على أنهممن هذه الملة وبزيها وعلى طريقها ولونها لأن معنى من جلدتنا أى على لغة العرب حتى لايتنكر أحد منهم شيئًا ﴿ وَفَيْهُ دَلِيلٌ ﴾ على أن أهم ماعلى المر.في الدين نفسه يؤخذ ذلك من قول حذيفة رضي الله عنه ﴿ فَمَا تَأْمَرُ فِي إِنْ أَدْرَكُنِي ذَلِكُ ﴾ فما سأل إلاعن نفسه كيف يكون خلاصه و يتر تب على هذا من الفقه أن كل وجه يعلمه الشخص من وجوءالخير كان يدركه أولايدركه يعتقد فعلمه إن أدركه فيكون على ذلك مأجورًا وأى وجــه عمله من وجوه الشر يكون بحيث يلحقه أولا يلحقه يعتقــد أنه لايفعله وأن يتبـع السنة فى الاعمـال والاسباب المنجية منه فان هــذا هوطريق السنة ومن كانمر تكبا طريق السنةفانه مأجور و يقوى ذلكقوله صلى الله عليه وسلم « نية المؤمن أبانع من عمله» لآنه ينوى حملا من أعمال الخير أو ترك عمل من أعمال الشر وقد لايدرك من ذلك شيئا لقصر عمره فكانت نيته أكثر من عمله ولكونه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من فتنة الدجال وهو بالعلم القطعي عنده أنه لايدركه وقد قال عليه السلام . إن يخرج وأنا فيكم فأنا أكفيكموه، فقدعلمه عليه السلام أنه إن لحقه فلا يضره بل هو عليه السلام يكفى المسلمين ضرره ومع ذاك كان عليه السلام يستعيذمن فتنته فهذامن بابالارشاد لناإلى ماأشرنا إليه وقوله صلى اقهعليه وسلم ﴿ تلزمجماعة المسلمين ﴾ يعنى الفرقة الناجية من الثلاثة و السبعين الذين هم على ماهو عليه وأصحابه صلوات الله عليه وعليهمأ جمعين جعلنااقهمنهم ومعهمفى الدارين بمنه وفصله وقوله ﴿ وَإِمَامُهُمْ ﴾ يعنىالذي يقتدون به ويكون على تلك الطريق المباركة أيضا ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن من السنةأن لايكونجماعة إلا ولها إمام وقوله ﴿ فَانَ لَمْ تَكُنَ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامَ ﴾ يعني أنالموضع الذي يكون فيه ليسفيه منأهل الخير جماعة ولاإمام لان هذه الامة لاتزال جماعة منأهل الحير فيهاباقية وكذلك آية الحير لاينقطمون منها لكن قد يقلون أو يكونون في موضع من الارض دون غيره يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم « لاتزال طائنة من أمتى ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة لايضرهم منخالفهم حتى يأتى أمر الله »

أوكما قال عليه السلام وقوله عليه السلام في نزول عيسى بن مريم عليه السلام ، وإمامكم منكم، أي أنه يكون على طريق هدبى متبع للكتاب والسنة ﴿وفيه بحث﴾ وهو أنهإن كانواحدا لأحد الطرفين إماجماعة على الخير ولا إمام معهم أو إمام على خير ولا جماعة له فالبقاء معرَّحدها خيرمن الأنفراد لانه أعون على الدين ولفظ الحديث يدل على ذلك فان الامر بأن تتبع الجماءة والامام لاينفي إذا لم يجد إلا الواحد منهما أن لايتبعه غير أنه يأخذ أولا الأكمل فالأكمل فاذا كانافي موضع بجتمعين وكان في موضع آخر أحدهما فحيث جمعهما أولى فان لم يجد إلا أحدهما فهو خير من أصل الشجرة فان تلك هي الغاية في الهروب والاحتياط للدين وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من الجليس السوء » ففقه المرضع أن يكون صلاح الدين هو المعول عليه ويكون الصلاح على مقتضى الكتاب والسنة فان قدر على الاجتماع باخوانه المسلمين. وبالامام أو بأحدهما إن أمكنه ذلك مع الاقامة مع الأهل فحسن وإنالم يكن ذلك وأمكنه الجلوس في العمارة مُنفردا ﴿ فحسن أيضا و إلا فالبرية على هذه الحالة الموصوفة في الحديث يقوى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ، بشر الفرارين بدينهم من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق أنهم معي ومع ابراهيم في الجنة كما تين وأشار بالسبابة والوسطى ، أو كما قال عليه السلام فقدم عليه السلام الفرار من العمارة إلى العمارة على الفرار إلى الجبال ويقويه أيضا من كتاب الله عزوجل قوله تعالى(ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) وفي تسمية ما جاء به صلى الله عليه وسلم خسيرًا دليــل على ماسمينا ً بهُ الكتاب الذي هذا شرحه بجمع النهاية في بدء الحير وغايته أنذلك موافق بفضلالله لماقاله الصحابي رضى الله عنه ووافقه عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم فقوى عند ذلك رجائى فى فضل الله أن يكون كلما سكت فيه وفى شرحه موافق لما يرضى الله ورسوله ودالا على الحيرات وأبوابها ومسدا للشر وأبوابه بفضل الله ورحمته -

(٢٨٨) ﴿ حديث إِذَا نَزَلَ عَذَابَ بَقُومَ يَعْمَ الصَّالَحِ مَنْهِمَ وَيَبْعَثُ كُلُ عَلَى عَمْلُهُ ﴾ عَنْ عَبْدَ اللهُ بِنَ عُمْرَ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَنْ عَبْدَ اللهُ بِنَ عُمْرَ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِم ثُمَّ بِعِثُوا عَلَى حَسَبِ أَعْمَالِهِمْ

ظاهر الحديث يدل على أن العُذاب إذا أرسل على قوم عمهُم الجميع و يبعثون فى الأُخرة على قدر أحمالهم وعليها يجازون والـكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال مامعى ﴿ قوم ﴾ هل يكونون مؤمنين أو غير مؤمنين ومامدى ﴿ من كان فيهم ﴾ وماالحكمة بأن يأخذ القوم ومن فيهم فى هذه الدار على حد سواء ثم عند البعث تقع الفرقة -« ٣٤ - رابع بهجة ، بينهم محسب الاعمال هذاتعبد أولحكمة تعلم فيتحذر منهذا الامر العظيم ﴿ أَمَا قُولُنا ﴾ مامعنى قوم هل يكونوا مؤمنين أوغير مؤمنين أماالمؤمنون حقيقة فلا يرسل الله عليهم عذابا بل بهم يدفع الله العذاب كما جاءت في ذلك الآثار والآي تبين ذلك أما الآي فقوله تعــالي ( وما كـنا مهلـكي القرى[لاوأهلها ظالمون) وقوله تعالى (وما كانالله معذبهموهم يستغفرون) وأما الآثار فمثل قوله صلى الله عليه وسُلم « إن الله يحفظ الرجل الصالح في أهله ودويرات من جيرانه » أوكما قال عليه السلام فقوله صلى الله عليه وسلم هنا دعلي قوم. يعم الكفار والعصاة وغيرهم بمنهم على مايشبه حال هؤلام الذين يرسل عليهم العذاب ﴿ وأماقو لنا ﴾ مامعني «من كان فيهم» ﴿ فالجواب ﴾ ان معنّاه أن يكون معهم وليسعلى حالهم لأنه لماخالف المجالس معهم الامرلان الله عزو جليقول (ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارَ) وقال تعالى (ياأيه الذين آمنو الاتتخذوا الكافرين أو لياء من دون المؤمنين) وقال الله تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضو في حديث غيره إنكم إذا مثلهم) وقال صلى الله عليه وسلم « من والى قوما فهو منهم » أوكما قال عليه السلام والأي والآثار في هذا كشيرة وهذه سنة الله تعالى أبدا في عباده وقد ذكر عن غيسي عليهالسلام أنهمر في سياحته على قرية وأهلها صرعى موتى فقال للحواريين لوكان موت هؤلاء من غير أخذ بلاء لدفن بعضهم بعضا ثم ناداهم ياأهل القرية فلم يجب منهم أحد ثلاث مرات ثم جاوبه واحد فقال له عليه السلام ماشأ نكم قال له كانوا في عافية فأصبحوا وهم في الهاوية فقال له ما بالك أنت تكلمت وأصحابك لم يتكلموا قال إنى لم أكن منهم و إنما مررت عليهم فبت عنــدهم فأخذنى الامرمعهم فكل واحد منهمملجم بلجام مننار لايقدر أن يتكلموأنا ليس مثلهم فتعجبهو والحواريون وتركوهموذهبوا أوكما جرى ﴿ ويترتب على هذا من الفقه ﴾ الهروب من بين الـكمفار ومن بين الظالمين لأنفسهم بالمعاصى لأن الجلوس بينهم من إلقاء النفس إلى التهلكة هذا إذاكان معهم ولم يعينهم على ماهم فيه أو يرضى منأفعالهم شيئا فان وقع فى واحد من ذلك فهو منهم وبالله العياذ ولذلك كانسيدنا صلى الله عليه وسلم حين مرهو وأصحابه على حجر ثمود قال لهم « أسرعوا في الحزوج من هذا ولا تدخلوها إلا وأنتم باكون ، أوكما قال عليه السلام وحين عجنوا العجرين من بئر ذلك الموضع أمرهم عليه السلام أن لايأ كالوه ويطعمونه للبهائم وهذا منه صلى الله عليه وسلم خوفامن أجلأن يعود عليهم منشؤم تلكالبقعة وبالجميع ماذكر كلهخوف منالقرب من أهل المخالفات والمغضوب عليهم وإن كانوا قد دفنوا ﴿ وأما قولنا ﴾ ما الحكمة في أن يؤخذ في هذه الدار مع أهل البلاء من كان فيهم ثم في الآخرة يبعث على عمله كل منهم بحسب ما كان عليه فهذا حكم بمقتضى مادلتعليه الشريعة لأن الله تعالى يقول (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل

مثقال ذرة شرا يره) وقال عزوجل (ولاتركنوا إلىالذين ظلموا فتمسكم النار) ومسالنار لهم إذاً ركنوا إليهم بقدر ركونهم فلما لم يركن هؤلاء الذين أرسل عليهم العذاب إلابالجلوس معهم أصابهم من النار أن أخذوامعهم وكانوفي البرزخ الذي هو مابين مو تهم إلى حين بعثهم في ذلك العذاب الذي هم فيه ثم يبعثون عند البعث كل على ماكان عليه من خير أو ضده فدل ذلك على أن قدر عذابهم على ذلك الجزء اليسير وهي الاقامـة معهم هو أن يؤخـذوا معهم وأن يكونوا معهم على حالهم المهلكة حتى إلى وقت البعث فعند ذلك يرجع كل إلى حاله المختص به أولا يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ﴿ ثُمُّ بَعْثُوا عَلَى أعمالهم ﴾ واحتمل البعث هنا أن يكون بعث سؤال القبر لانه إنحملنا ثم، لي المهلة الطويلة فيكون بعثهم على أعمالهم عند بعث النفخ فى الصور والله أعلم لأن سؤال القبر مع الموت بسرعة ليس بينهما طول زمان وإن حملنا ثم على المهلة القصيرة فى الزمان فيكون بعث سؤال القبر لأن ذلك هو الذي بعدالموت لاشي. آخر بينهما والله أعلم ومما يقوى ماقلناه قوله صلى الله عليه وسلم في غيرهذا الحديث « ، وت المرء على ماءاش عليه و يبعث على مامات عليه » فهؤ لاء أخذوا على ماكانوا عليه من مخالطة أهل العذاب فماتوا على تلك الحالة ثم عندالبعث لم يبعثوا عليهاو بعثوا كل منهم على حالته التي كانوا عليها قبل إرسال العذاب وذلك كأن على قدر عذابهم على مخالطتهم بالجلوس بينهم ولا يكون هؤلاء المأخوذون مع أهل العذاب المرسل الذين قد عذرهم الله عز وجل بقوله ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سيبلاً) لأنمن جعلالله عذرا الايؤخذ علىماقد عذرهفيه بفضله ورحمته فعلى هذا يكون لفظ الحديث عاما فيهاعدا أهلاالاعذار الذين بينالله عزوجل عذرهم أونقولهو عامومعناه الخصوص فيمنلم يقدره الله سبحانه وتعالى ﴿ وفيه تخويف عظيم ﴾ بالضمن وهوأن إرسالالعذاب على المخالفين لأمره سبحانه وتعالىونهيه باق متوقع كما كانفيمن تقدم ومهايقوى هذاقول عائشة رضى الله عنها لرسولالله صلى الله عليه وسلم وانهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ، فيا الله ياالله يارباه أغثنا فقد كثر الخبت ولا مهرب إلا إليك ياأرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ﴿ حديث الامر بصوم يوم عاشوراء ﴾

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ لَرَجُل مِنْ أَسَلَمَ أَذَّنْ في قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَايْتِمْ َّقِيلَةٌ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيُصِمْ

ظاهر الحديث يدل على حكمين (أحدهما) أن صوم يوم عاشورا يجزى ملن أمسك فيه عن الأكل والشرب وإن لم يكن بيت صومه من الليل بخلاف غيره من الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم فى غير

عاشورا. والحكم الثاني الصوم من الليل، أو كاقال عليه السلام (والحكم الثاني) أنحرمته ليست كحرمة غيره من النوافل بلهومثل حرمة الفرض لأن غيره من النوافل إذا أكل أحدفيه متعمدا لا يمسك بقية يومه والفرض إذا أكل أحد فيه متعمدا بمسك بقية يومه والكلام عليه من وجوه ﴿ منها ﴾ أن يقال هل هذا الحـكم فيه مستصحب إلى هلم جرا أوذلك كان في ذلك اليوم لكونهم لم يكونوا يعلمون حرمته فيفوتهم ولا يكون ذلك بعد بلوغ العلم به وأما صومه لمن لم يعلم به إلا بعد طلوع الفجر أوالشمس أوعلم ونسى ولم يبيت صومه فالظاهر أنه يجزيه صومهإذ أمسك ولم يأكم ولم يشرب بعد والدليل عليه من الحديث أنه سماه صلى الله عليه وسلم صوما وقد قال بعضهم إنما ذلك حين كان هو الفرض قبل فرض رمضان وأما الذي أكل وشرب وهو عالم هل ممسك أولا موضع خلاف أيضا لان منهم من قال إنما ذلك حين كان فرضا صومه فكان حكمه حَكُم الفرض فَأَمَا اليَّوم فلا وأما هل يكون له أجرصومه فكذلك أيضا موضع خلاف وليس في الحديث مايدل عليه لأن قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَن أَكُلُ فَلَيْتُم بَقَيَة يُومُهُ ۗ احتمل أَن يُريد فَلَيْتُم بقية يومه صائمًا أو بمسكاعن الاكل فل فن جعلهصوما قالهو فيه مأجوراو من لم يجعله صوما قال ليسله أجر الصوم وعلى كلاالوجهين قدثبتت لمحرمة ليسَتاغيره لاسيمامع قوله علي في صومه وأنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ، ومنها أي يوم هو فقد اختلف العلماء فيه فقيل اليوم التاسع وقيل اليوم العاشر فمن أراد الخروج من الخلاف جمع بين اليوه بن لكن ظاهر الحديث يدل على أنه اليوم العاشر وكذلك مانقل عنه صلى الله عليه وسلم أن اليوم الذى صامه كان العاشر وأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إن شاء الله في السنة الآنيــة أصوم التاسع فانتقل إلى كرامة ربه عز وجل قبـل وصوله إليـه صلى الله عليه وسـلم وأما قوله ﴿ أَذَنَ فَي النَّاسِ أَوْ فَي قُومُكُ ﴾ الشك هنا من الراوى وهذا مما قد تكرر الكلام عليه مرارا أنه مما يدل على صدقهم وتحريهم فى النقل وأذن بمعنى أعلم و يؤخذمنه الدليل على جواز النيابة فى تبليغ العلم لآن سيدنا صلى الله عليه و سلم إستناب هذا الرجل من أسلم أن يعلم الناس عنه ويؤخد منه أن من السنة أن يعظم ماعظم الله تعالى من أى المخلوقات كان من جماد أو حيوان أو زمان اتباعا لحكمة الحكيم يؤخذ ذلكمن تعظيم سيدنا صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم لأنه عليه السلام لما دخل المدينةو جداليهوديصومونه فسأل لم يصومونه فأخبروه أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السَـلام وأغرق فيه فرعون فقال عليه السلام وفنحن أحقو أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصومه وكان هو الفرض حيى فرض رمضان ﴿ وَفِيهِ دَايِلٍ ﴾ على أن تعظيم ماعظمه الله تعالى من هذه الازمنة والأماكن إنما هو بعمل الطاعات فيها لله عالى بحسب ماتقتضيه الشريعة مع اعتقاد الانثار له على غيره س جنسه ﴿ وَفِيهُ دَلَيْلُ ﴾ لمن

يقول من العداء أن لسيدنا صلى الله عليه وسلم أن يشرعمن الاحكام ماشاء وإن ذلك حكم الله ته الله يجب العمل به وهو الحق يؤخذ ذلك من أمره عليه السلام بصوم هذا اليوم ولم يذكر فيه عن الله شيئا لان الامور الني أمر عليه السلام بها عن الله مخبر أنها عن الله وهذا مستقر من السنة وفي قوله عليه السلام و فنحن أحق وأولى بموسى منكم ، دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم ير دعليه نسخ في شريمتنا وعلى هذا جماعة من العلماء و يقويه قوله تعالى (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وفي ترفيع الله تعالى بعض الازمنة على بعض وكذلك الاماكر إلى غير ذلك دليل على عظيم رحمته عز و جل بعباده المؤمنين يؤخذ ذلك من إرشاد الرسل عليهم السلام إلى تعظيمها و إلى أعمال البرفيها و زادة الاجور ف ذلك للعاملين وذلك مثل ماقال عليه السلام و صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي بعده به متفق عليه فظاهر ماقصد منها كثرة الاجور والحد لنا فضلا من الله و نعمة لله الحد على ذلك

وَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُحَاءُ بِنُوحٍ عَلَيْهِ السّمَا اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُحَاءُ بِنُوحٍ عَلَيْهِ السّمَا اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُحَاءُ بِنُوحٍ عَلَيْهِ السّمَا اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُحَاءُ بَنُوحٍ عَلَيْهِ السّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّه

ظاهر الحديث الاخبار بفضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذه الآمة وأنهم الشهود على من تقدمهم من الأمم والكلام عليه من وجوه

(منها) أن يقال كيف يشهد متأخر على متقدم وما الحسكمة فى ذكر نوح عليه السلام من بين سائر الآنبياء عايهم السلام أجمعين وهل الآمة كلها برها وفاجرها يشهدون أولا يشهد إلا من هو لذلك أهل (أما قولنا) كيف يشهد متأخر على متقدم فقد جاء فى حديث غير هذا أن هذه حجة قوم نوح صلى الله عليه وسلم يقولون ياربنا وكيف يشهدون علينا وهم آخر الآمم فيقول الله عزوجل لهم ه كيف تشهدونعليهم وأنتم آخر الآمم فيقولون ربنا إنا وجدنا فيما أنزاته فى كتا بك علينا أن وحل الله عليه السلام بلغ أمته (وفيه دليل) على أن حكم الله تعالى بيننا فى الآخرة على ماهى أحكام الشرع هنا يؤخذ ذلك من طلبه عز وجل الشهود من نوح عليه الصلاة والسلام وهو العالم بصدقه ومن استفسار الشهود كماذكرنا (وفيه دليل) لمذهب مالك رحمه الله تعالى فى أن القاضى لا يحكم ومن استفسار الشهود كماذكرنا (وفيه دليل) لمذهب مالك رحمه الله تعالى فى أن القاضى لا يحكم

بعلمه فاذا كان العمالم الذي لايخفي عليه شيء لايحكم بعلمه فيما بيننا ذلك اليوم فكيف بالغمير ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلٌ ﴾ على تساوى الاحكام فيما بين الناس على حد واحد القوى والضميف والرفيع والوضبع يؤخذذلك منقوله عليهالسالام ﴿ بِجَاء بنوح عليهالسلام ﴾ أىأنه يساق للحكم كما يساق غيره وهوحيث هو من مكان الرسالة ثم أنه يطلب منه الشهود ولا يخلى عنه إلا بعد قبو لشهادتهم وقدجاء أن أول ما يساق للحساب إسرافيل عليه السلام الذي العرش على كاهله والوحى يتحدر على جبينه فيقول الله جل جلاله وماصنعت في عهدى فيقول يارب بلغته جبريل فيؤتى بجبريل فيقول له الحق جل جلاله هل بلغك إسرافيل عهدي فيقول نعم يارب فيخلى عن إسرافيل ويسئل جبريل فيقول عزوجل له ماصنعت في عردى فيقول يارب بلغت الرسل فيؤتى بالرسل فيقال لهم صلوات الله على جميعهم هل بلغكم جبريل عهدى فيقولون نعم فحينئذ يخلي عن جبريل فأول من يسأل من الرسل أوح عليه السلام، فيكون أن قصته ماهو أص الحديث فلايخلي عنه إلابعد قبول شهادة هذه الامة ثم الذي بعده كذلك واحدا بعد واحد ويعارضنا هنا قوله عليهالسلام وأول من يحاسب من الأدم أنتم وأول من يجوز من الأمم الصراط أمتى؛ أوكما قال عليه السلام ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أنه ليس بينهما تعارض لأن حساب الأمم هو على نوعيزو بذلك يجتمع الحديثان ولايبقى بينهما تعارضوهو أن النوع الأول أن تسأل الامم هل بلغت الرسل عن الله أم لا فهذا الذي يتقدم جميع الامم فيه على هذه الامة لانهم هم الشهود علىم فلا بد من حضورهم إلى آخر الامم والنوع الآخر هو سؤال الاممكل شخص منهم منفردا عن عمله بمقتضى شريعته فهذا الذى يكون هذه الامة أول من تحاسب عليه وسيدنا صلى الله عايه وسلم شاهد عليهم ﴿ وأما قولنا ﴾ ما الحكمة فى أن ذكر نوحا عليه السلام دون غيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيحتمل أن يكون إنما ذكر نوحاعليهاالسلام لانهأول الرسل أذاكانت هذه الآمة تشهدعلي الأولمن الانبياء فمن باب أحرى غيره واستغنى عن ذكر الغير صارات الله عليه وعليهم أجمعين بذكر الآية آخرا وهي عامة فهذا من : الاختصار والبلاغة ﴿ وأما قوانا ﴾ عل الأمة تشهد كلها برها وفاجرها أولا يشهد إلا من هو أهل لذلك أما لفظ الحديث فمحتمل لأن العرب قد تسمى البعض باسم المكل لكن التخصيص يظهر فيه من وجهين ( أحداما ) من الحديث الذي أوردنا، شاهدا في قولهم وجدنا في الـكــّاب الذي أنزلت فهذا لايكون جوابا إلا عن يكون له علم بالكتاب وكثير من هذه الأمة لايعلمون من الكتاب شيئا ومن طربق النظر عن يكون من هذه الآمة إذ ذاك من هو في نوع من أنواع العذاب المتقدم ذكره في الاحاديث كيف يستشهد بهم وكيف يقبل لهم شهادة وبمتضمن الآية أيضا بِهُولِه ﴿ وَسَطًّا ﴾ أيخيار افلا يشهد منها إلاخيارها أوكما أشرنا إليه أولاأن الحكم هناك كالحكم هنا

وكمالايقبلهنا إلا العدول الخيار كذلك هذاك بقولة تعالى (بمن ترضون من الشهداء) قُلما كان هذا لا يؤخذ إلاالمرضى الحال فلا يؤخذ هناكضده هذا ماتقضيه الحكمة ﴿ وَفِيهِ إِشَارَةُ اطْيَفَةٌ ﴾ وهيأن إعلامك بهذه المرتبة الرفيعة عناية بك لتحافظ عليها لعلك عن تكون يشهد إذ ذالئالانه يرجى من فضل الكريم أن من قبلت شهادته أن يسامحه ويتفضل عليه بالخلاص من ذلك الهول العظيم ﴿ وفيه تنبيه ﴾ إلى أن الشهود وإن اختلفت مراتبهم في الرفعة إذالم يخرجوا من دائرة العدالة قبلوا كلهم يؤخَّذ ذلك من قول نوح عليه السلام حين يستل عن شهوده قال ﴿ محمد وأمنه ﴾ فجعله صلى الله عليه وسلم منجملة الشهود و به صحت العدالة لمتبعيه ﴿ وفيه دايل ﴾ على أن المخالف للسنة لايكون بمن يشهدُ معه ولا يشهدمعه إلامن تبعه بالاحسان لأنأولئك المالعدولوغيرهم أطراف لاوسط ولاعدول يقوىذلك قوله عليه السلام ﴿ كَلُّهَا فَي النَّارِ إِلَّا وَاحْدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ﴾ فمن يكون في النار أنى له بالوسطمن الامة والتعديل هذا فى تجريحه أتم دليل ﴿ تنبيه ﴾ ياأخا البطالة والتلويث لنفسك انتبه الحاكم قد زكاك وأنت بما ارتكبت من قبيح الاوصاف تخرج نفسكوبذلك تفرح فقد خضت بحر المهالك وعلى عقبك من الخير نكصت ﴿ وَفيه دليل ﴾ على أن أقوى الأدلة فى الاحكام كتاب الله تعالى يؤخذ ذلك من ترك سيدنا صلى الله عليه وسلم تمام الكلام الذي أبداه وأتى بالآية من الكمتاب العزيزوممايقوى ذلك قول معاذ له صلى الله عليه وسلم حين وجهه إلى اليمن قالله عليه السلام «بماذا تحكم قال بكتاب الله تعالى قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال أجتهد رأيي فقال صلى الله عليه وسلم الحمــد لله الذي وفق رسول رسوله إلى مايحب الله ورسوله ، أوكما ورد وفقنا الله في جميع الأمور إلى ذلك بمنه وأسعدنا به

( ۲۹۱ ) ﴿ حديث مفاتيح الغيب لايعلمها إلا الله تعالى ﴾

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما عَنِ النّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَفَاتِيحِ الْغَيْبِ خَمْسُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا فَى غَدَ إِلَّا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ مَى يَأْتِى الْمَطَرُ أَحَدُ إِلَّا اللهُ وَلَا تَدْرِى نَفْسَ بَأَى أَرْضِ تَمُوتُ إِلاَّ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ مَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ

ظاهر الحديث يدل على هذه الحمسة المذكورة فى الحديث لا يعلمها إلاالله والكلام عليه من وجوه (منها) أن يقال ماالحكمة فى أن استعار للغيب مفاتيح وماالحكمة فى أن جملها خمساوهل للغيب زيادة على المناك الحمسة (أماقولنا) ماالحكمة على المنك الحمسة (أماقولنا) ماالحكمة فى أن استعار للغيب مفاتيح فلوجوه منها الاقتداء بما به نطق الكتاب فى ذلك بقوله تعلى (وعند ممفاتح فى أن استعار للغيب مفاتيح فلوجوه منها الاقتداء بما به نطق الكتاب فى ذلك بقوله تعلى (وعند ممفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو و يعلم مافى البر و البحر) و منها لتقريب الأمر على المخاطب لان أمور الغيب

لا يحصيها أحد إلا عالمها وكل شيء حيل بينك وبينه فهو غيب وأقرب الاشياء في ذلك هي الآبواب والابواب أقل مايحبسها عن الفتح وأيسرها المفاتيح فاذا كان أيسر الاشياء التي يعرف بها الغيب لايعرف لها احد موضعاً فكيف يقدر أن يعرف ماهو أكبر من ذلك هذا محال وهذا من أبلغ البيان وأخصره ﴿ ومنها ﴾ أنهأراد بالغيبالغيب الذي لا يعلمه أحد حقيقة لأن الغيوب على ماهي عليه وإن كانت لبعض الغيوبأسبابا قديستدل فىبعض المراد بها عليهأن ذلك ليسبحقيقي فيعلم نلكالغيوب [وأما حقيقتها فلا يعلمها أحد إلا الله تعالى يشهد لهذا التوجيه قوله صلى الله عليه وسلم كناية عنالله [سبحانه ﴿ أَصْبَحَ مَنْ عَبَادَى مُؤْمَنِ فِي كَافَرِ فِي فَأَمَامِنَ قَالَ مَطْرِنَا بَفْضَلَ الله ورحمته فذلك مؤمن في كافر بالكوكب وأمامن قال مطرنا بنوءكذا وكذا فذلك كافرى مؤمن بالكوكب، فعلى هذا فالغيب على نوعين غيبه سبحانه عنا بذاته وصفاته وغيب بالأمور الجارية فىغلوقاتهفلماكانت تلك الأمور غائبة عنا لانقدرعلي العلم بها ولا الوصول إليها وهي محصورة بالكتاب بقوله تعالى(وماتسقطمن ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الارض ولارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) ولقوله تعالى (قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربى فى كتاب لايضل ربى ولا ينسى ) فلما كان جميع الوجود محصورا في علمه سبحانه شبهه عليه السلام بالمخازن وكل مخزن لابدله من باب وكل باب لابد له من مفتاح فاستعار عليه السلام لهالمفاتيح يشهد لهذا التوجيه قوله تعالى ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) فاذا كانت الخزائن عنده سبحانه والمفاتيح واحد لانعلم المفاتيح أين هي فمديف يخبر بما في المخازن هذا لايتعقل وإذاكانت هذه التيهي أثر قدرته سبحانه ولا يقدر أحدأن يعلم منها شيئا إلاأن يخبره سبحانه بها كما قال تعالى فى كتابه (إلا من ارتضىمن رسول) فكيف بقدرته جل الله أو بصفة من صفاته على ماهي عليه من الجلالوالكمالفكيف بذاته التي وليس كمثلها شيء، هذا ممنوع عقلا وشرعا ومن تعانى شيئا من المعرفة في شيء مها قسمنا من الغيوب أو نوع من أنواعه أو تشبيه أو تمثيل بدليل من الأدلة فمحال دعواه وهو ضرب من الحمق ﴿ وَأَمَا قُولُنَا ﴾ ما الحكمة في أن جعلها خسا وهل للغيب زيادة على هذه المفاتيح فاعلم وفقنا الله وإياك أن الحكمة في أن جعلها خسا الكلام عليه مثل ماتقـدم الكلام على قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يحب التيامن في شأنه كـله ﴾ ثم قالت ﴿ فيطهور ﴿ وترجله وتنعله ، فأتت من الفرائض بآكدها وهو الطهور ومن السنة كذلك وهو الترجل ومن المباح كذلك وهو التنعل فجمرت بهذه الثلاث جميع ما يتصرف فيـه المر. وكذلك هـذه الخس حصر بها صلى الله عليه وسلم العوالم فقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَا تَفْيَضَ الْأَرْحَامِ ﴾ دليل على ما يزيد ا في النفوس وينقص وذكر منها الإرحام لـكونها للناس في ذلك عوائد يعرفونها وقـد تقررت على ذَلَكُ أحكام شرعية فهذه أعلاها فاذا كانت هذه التي قد تقررت عليها الاحكام بحسب جرى العادة لايعرف حقيقتها لامتي تزيد ولامتي تنقص فغيرها من باب أحرى قد قال تعـالى (وما تغيض الأرحام وماتزداد وكل شي. عنده ممقدار ) فدل بهذا أن غيره سبحانه لايعلم ذلك وم . هذا الباب كلام "علماء فى عدة الحرة بثلاث حيض فهل ذلك دلالة حقيقة على براءة الرحم أوذلك تعبد بحسب ماهم مذكور في كتبهم ولذلك قال جلجلاله ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) فاذا كانالشيء الذي هو فيك لاتمرفه فكيف غيره من باب أحرى ودل بقوله ﴿ وَلا يَعْلَمُ مَنْ يَأْتَى الْطَرُّ أَحْدَ إِلَّا الله ﴾ على أمور العالمالعلوىوذكر منهاا لمطر لأن لناأ سباب قدتدل عليه ونجدهافى بعض المراريجرى فيهاما يغلب على الظهمن جرى العادة المنقدمة في مثلها وهو أيضا كثيركما يتردد إليبا وجعل لنافيه وبأثره محسب تهنى الحكمة الالهبة رزق وخير لانعرفه حقيقة فكيم غيره من بابأ حرى وكذلك جاءالحديث الذي قد ذكرناه وهو قوله ، أصبح من عبادي مؤمن في وكافر في ، وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أصبح وقد مطر الناس يقول مطرنا بنو الفتح ثم يتلو هذه الآية (ما يفتح الله للناس من رحمًا فلا مسك لها) ودل بتموله (وماندري نفس بأي أرض تموت) على الجبل بهذه الأمور الارضيات وذكره موضع الموت منها لأن العادة قد جرت غالباً أنا كثر الناس موتهم بالأرض التي هم بها والحمكم في الأمور يعطى للغالب وإن مات بها لا يدري حقيقة ضريحه منها أبن هو فاذا كان مذا المقدار الذي يخصه منها على قلته وندارته لايعلمه فمي باب أحرى غيره من رزق أو خبر أو ضده واذاك قال عز وجل فی کتابه (وماتدری نفس ماذا تکسب غدا وماندری نفس بأی أرضتم بـ تابالله عليم خبير ) ودل بقوله ﴿ وَلا يَعْلَمُ مَافَى غَدَالِا الله ﴾ على أنواع الز.ان ومافيه منالتقابات والعوالم الطارئة فيه والحوادث وخص منه غداعلي غيره لأن أقرب الأزنمة مزيومك فازماتمرفه في يومك بظهوره كان أوله أوآخره كأنه شي. واحد لأن عادة العرب مايكون في ساعة واحدة أو في بعضها ينسبونه كله إلى يوم مثل قولهم جاه زيد يوم الخميس ولم يكن مجيئه إلا في ساعة منه أو في بعضها وكمذلك أيضا أحكام الشريعة غالبا منها العدد ومنها الحيض إذا رأت المرأة الدم فىاليومولودفغة واحدة حسبت ذلك اليوم يوم دم فاذا كذت في أقرب الأزمنة وهو غد لاتعرفه فمن باب أحرى عيره ودل بقوله ﴿ ولا يملم متى تقوم الساعة إلا الله ﴾ على علم الآخرة بأجمعها وذكر يوم القيامة منها لانه أولهـا وأفربها فاذا كمنت لانعـلم أقرب الاشياء منها وهو يوم ظهورها وبدايتهـا فمن باب أحرى غير ذلك وقد قال الله تعمالي ( لانأ نيكم إلا ختمة ) أي على غفلة و ند قال تعمالي ( تُغان في السمرات والأرض لاتأتيكم إلابغتة ) أي عظم أمرها على أهل السموات والأرض والسكل جاهلون بها وبما يشهد لذاك قول سيدنا محمد صلى الله عايه وسلم لجريل عليه السلام حين « ۳۵ - رابع بهجة ،

سأله عنها هما المسؤال عنها بأعلم من السائل ولكن أخبرك بشروطها أن تلد الامة ربتها فذلك من أشراطها وأن ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذلك من أشراطها وأن ترى رعاة البهم يتطاولون في البنيار، ، أو كما قال عليه السلام فهذا من أبدع الـكملام وأباغه الذي حصر فيه جميع أنواع الغيوب وأزال به جميع الدعاوى الفا لمدة والادلة كلها ماعدا أدلة الشريعة على الحدالذي جعلتها وعلى الوجه الذي بينتها وتحقق به لأهل الايمان إيمانهم وحسن اعتقادهم بغيرسير ولآتقسيم ولا هياكل ولا عناصر ولا أعراض ولاجواهر ولاحكمة ولاطباع إلابفضل كريم وهاب عليم قدير مدبر حميم زايس كمثله شي. وبيده ملكوت كل شي. وهو على كل شي. قـدير وهو اللطيف الخبسير ﴾ ﴿ وفيه تنبيه ﴾ لطريق أهل الفضل والسلوك وهو ترك الالنفات إلى ماسواه عز وجل والاشتغال بمابه أمرواو الانتهاءعماعنه نهواولم يدعوامع مابه من عليهم من الاحوالالسنية والعلوم الجليلة شيئاما لدوام الفقر والافتقار وخوفالعدل العظيم والتعلق يناب الفضل العميم ولايرون خلاصا إلابه سبحانه منالله علينا بذلك لارب سواه يشهد لطريقهم المبارك واعتقادهم الحسن الموافق الكتاب والسنة أيا الكتاب فمعلوم فى غير ما آية وأما السنة فقوله عليه السلام إخبارا عن ربه عز وجل بقوله ﴿ يَاعْبَادَى كَلَّكُمْ صَالَ إِلَامَنَ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهِدُونَى أَهْدَكُمْ يَاعْبَادَى كَلَّكُمْ جَائع إِلَامَنَ أَطْعُمْتُهُ فاستطعموني أطعمكم ياعبادي كلكم عار إلامن كسوته فاستكسوني أكسكم ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغمر لكم ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرؤنى ول تبلغوا نفعي فتنفعونى باعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانواعلىأتقي قلب رجل واحد منكم مازاد ذاك فی ملسكی شیئا یاعبادی لو آن أولسكم وآخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحـد مانقص ذلك من ملـكي شيئًا يأعبادي لو أن أولـكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد وسألونى فأعطيت كل إنسان مسألنه مانقص ذلك ماعندى إلا كما يقص المخيط إذا دخل في البحر ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لـكم ثم أوفيكم إياهافمن و جد خيرًا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ﴾ أو كما قال عليه السلام فتحقق بمتضمن ماأوردناه أوصاف الربوبيـة وجلالها وفضيلة سيدنا صلى الله عليه وسلم وحسن هديه لامتهوأوصاف العبودية ونقصها وحقارتها وعظم افتقارها للربوبية ودواماضطرارها كماقالالكليم عليه السلام ( رب إلى لما أنزلت إلى من خير ففير ) جبر الله تعالى بغناه فقرنا وأزال بفضله جهلنا وتجاوز برحمته عنا لاربسه واه ولا مرجو إلا إياه والحمد لله رب العالمين

(۲۹۲) . ﴿ حدیت ذکر الله تعالی المبده إذا ذکره ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرِضَى اللهَ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَايَهُ وَسَالَمَ يَقُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ انَّا عَنْدُ ظُنِّ عَبْدَى بِي وَأَا مَعْهُ إِذَا ذَكَرَ فِي فَانْ ذَكَرَ فِي فَى نَفْسَهُ ذَكْرُتُهُ فِى نَفْسِى وَانْ ذَكَرَ فِي فَانْ ذَكَرَ فِي فَى نَفْسَهُ ذَكْرُتُهُ فِى نَفْسِى وَانْ ذَكَرَ فِي فَانْ ذَكَرَ فِي فَى نَفْسَهُ ذَكْرُتُهُ فِي نَفْسِى وَانْ ذَكَرَ فِي فَانْ ذَكَرَ فِي فَانْ ذَكَرَ فِي فَانْ ذَكَرَ فِي فَانْ نَقَرَّ بُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى ذَرِاعًا تَقَرَّبُ اللّهُ بَاعًا فَي مَلا تَعْرَبُ مَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ظاهر الحديث يدل على حكمين (أحدهما) إخبار الصادق صى لله عليه وسلم أن المولى سبحانه مع عبده على قدر ظنه بمولاه (والثانى) الاخبار بأنه معه بحسب معاملته أو عبادته له والزيادة على ذلك عجسب التضعيف المدكور في الحديث والكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ أن يقال هل هذا الظن على بابه أو هو بمعنى العلم والقطع وهل الذكر هنا مجرد الذكر بالقلب أو باللسان وإن كان لايعلم من الأوامر شيئا أو يكون ذكره بالأفعال بالأمر والنهى لأن الذكر بساطها وماتأويل الصفات المذكورة في الحديث من قبل المولى سبحانه ﴿ أَمَاقُولُنَا ﴾ هل الظن هنا على بابه أو هو : منى العلم القطعي ﴿ وَالْجُوابِ ﴾ أنه لا يمكن أن يكون الظن هنا على باب بل معناه العلم الحقيقي كقوله تعالى (وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه) وهم قد علموه علما حقيقيا ولأن هذه الأمور القلبية كلمامانحن فيهامطلو بون إلابت-قيق الاخلاصلقوله عزوجل (وماأمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا.) و التصديق القطعي في كل ما به أخبرنا عن الاله وما به أنعم علينا من قبيل ماكلفنا من التعبدات والتحقيق بجزيل الثواب الذي وعدنا والخوف بما به توعدنا لمن خالف أمره عز وجل ذلك كله بلا شك ولا ريب وكذلك مابه من أ.ور الآخرة أخبرنا ولذلك قال تعالى في صفتهم ( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ) إلى قوله تعالى (إنك لاتخلف الميعاد) وقال تعالى (ومن أوفى بعهده من الله) فالاشارةهنا إلىهذا بقرينة الحال وهيماذكر بعد في باقي الحديث من قوله تعالى ﴿ إِذَا ذَكُرَ نَي ﴾ إلى قوله ﴿ أَنْهُمْ مُولَةً ﴾ حتى ينهم معانى تلك الالفاط ويصدق بهاحتي لايدخل على المرء فيها شك ولاريب فيعامل مولاه بجدد وتحقيق بما وعده ويتحقق أن ذلك فضل منه سبحانه على عباده وهو الغني المستغني ولأجل هـذا قال صلى الله عليه وسلم لرَّمافضلـكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولـكن بشيء وقر في صدره » وقال عليه السلام في حديث تعليم الايمان « أن تعبد الله كأنك تراه فاد لم تكن تراه فانه يراك، وقدروى في الاسرائيليات أن أخوين كان أحدها عابدا مشهورا بالتعبد والآخر مشهورا بضده

فمانًا معاً فأخبر موسى عليه السلام أن العابد منهما من أهل النار وأن المسرف منهما من أهل الجنة فتعجب موسى عايه السلام و بنوا إسر اثيل من ذلك ثم أن .وسى عايه السلام بعث إلى امرأة العابد فسألها عن حاله فقالت لاأعرف منه إلاماتعرفون أنتم غير أنه كان إذا فرغ من تعبده و دخل فراشه قال أفاحنًا إن كان ماجا. به موسى حقا فقال موسى عليه السلام من هذا أتى ثم سأل زوجة المسرف ففالت لاأعلممنه إلامثل علمكم ولكنه كانإذا أفاقءن نشوته معآخر الليل يخرج إلىساحة الدار ويقريته بالوحدانية ولكبالرسالة ويبكى ويقول ياربأىزاوية مززواياجه:متملاً مهذا الجسد الخبيث فقال موسى عليه السلام بهذا سعد أوكماروى ﴿ وأماقولنا ﴾ هل يريد بالذكر أن نذكره كيف كان أو يريد به الذكر بالأعمال اللفظ يحتمل لكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الذكرعلي نوعين ذكره قطوع لذاكره مهذا الخبرالذي في الحديث الذي نحن بسبيله وذكر ثان الأدلة فيه متعارضة منها مايدل على أنه في جملة الذاكرين لقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يزهو من يعمل مثقال ذرة شرَ أيره) وأدلةأخر تمنع ذلك كـقولمو لاناسبحانه وتعالى لموسى عليه السلام (قر للظالمين لا يذكرونى فانى آلىت على نفسى أن مرذكرنى ذكر ته فاذا ذكرونى ذكرتهم بالغضب) ولقول سيدنا صلى الله عليه وسلم في المصلى الذي لم تنهه صلاته عن الفحشا، والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا فكيف بالذكر وحده ولم يجعل عز وجل الذكر فى كتابه إلابعد تحقيق الايمان بقوله تعالى (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمناث إلى قوله تعالى والذاكرين اللهكثير اوالذاكرات) فهذهمبينة لمانحن بسبيله وأماذكره عز وجل بالأفعال فهو الأفضل ويكفي في ذكر ذلك قول عمر رضي الله عنه « ذكرالله عند أمره ونهيه خير من ذكره باللسان، إلا إن كان هذا العاصى ذكر مولاد بخوف و خبل مماهو فيه فيرجى له فضل المولى مثل ماتقدم من ذكر أحد الآخوين المسرف على نفسه منهما ولقول مولانا سبحانه وأطلبو نى عندا لمنكسرة قلوبهم دن أجلى، ﴿ وأماقولنا ﴾ ما تأويل الصفات التي في الحديث ، في قبل مو لا نا سبحانه فهذه منالتي لها تأو بلغير ظاهرها ونحتاجأذ نتكلم عليها واحدةو احدة أماقوله ﴿ وأنا معهإذا ــ ذكرنيك فمعناه إدا ذكرني فأنا معه محسب ماقصد في ذكره فان ذكرني بالتعظيم كنت معه بالانعام عليه والاحسان كقوله تعالى فى كتابه ( فاذكرو بىأذكركم ) أىأر حمكم إذا ذكرتمونىوقد قال تعالى (ولذكرالله أكبر) أي هو أكبر العبادات وإذاذكرته في خوف ذكرك بالرحمة لك والخلاص ءاخفته ا لقوله عز وجل (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) ولقوله تعالى في الحديث القدسي ﴿ مَن شَعْلُهُ ذَكُرَى الْ عن مسأ لتي أعطيته أفضل ماأعطي السائلين ، لأن شغلك في خو فك و اضطر ارك عن مسألة ، سبحانه بذكره أوجب لك النجاة بما تخافه وكذلك فقس في كل الأمور تجده لاينكسر فان ذكرته عند وحشتك آنسك يذكره وقد جاءعنه سبحانه أنه قال ﴿أَنَا جَلِيسِ مَنْ ذَكُرْنِي ۗ وَلَهُ لَكُ لِمَا أَنْ دَخُلُ عَلَى بعض

المياركين وهو وحده وهو يذكر فقيل له وحدك فقال لهم الآن أنا وحدى لأن هذه كلها دالة على ماقلناهأو لامن أن الظن يكون بمعنى العلم القطعي ومما يةويه أنه سئل بعض المباركين مانلت من عبادتك قال الأنس بالله تعالى فقال له السائل حسبك فلم ينلمنه الأنس إلا مع صدقه و تصديقه مما قيل له ووعد به وقد قال تعالى (ألا بذكر الله نطمتُن القلوب) أي التي من الله سبحانه عليها بالعلم والعمل والحضور لأن صاحب القلب الغافل لسانه يذكر وفلبه فيما هو بسبيله يجول وكيف يجد هذا بذكر الله طمأنينة وأنىله ذلك وقد قال عليه السلام وإن الله لا ينظر إلى صوركم واحكن ينظر إلى قلو مكم » وقوله ﴿ فَانَ ذَكُرُ نَى فَى نَفْسُهُ ذَكُرُ تَهُ فَى نَفْسَى ﴾ احتمل أن يكون هذا إشارة إلى فضيلة الذكر الخفي على الذكر الجلي لآن ما ينفرد به المولى سبحانه وحده بذاته الجايلة أفضل ممـا سواه وقد جاء هذا نصا منه صلى الله عليه و سلم بأن قال «الذكر الخفي يفضل الجلي بسبعين درجة » أو كما قال واحتمل أن يحمل على ظاهر. فيكون المعنى أن الذي يذكر الله في نفسه من جملة ما أنعم الله عليه من أجل أن ذكره في نفسه أن مولاه سبحانه ذكره في نفسه أعنى الله يجازيه على ذكره بثواب لايطلع عليه غيره سنحانه وتعالي وإن ذكره في ملاً ذكره الله بجزا. الثواب بحضرة الملاً الأعلى وشهادتهم ونبههنا بالأعلى بما من به على عبده على الأدنى فان ماسوى ذلك من الحسنات والخيرهذا أعلا منه وقوله ﴿ فَانَ ذَكُرُنَى فَى مَلا ۚ ذَكَرَتُهُ فَى مَلا ۚ خَيْرَ مَنْهُم ﴾ أى فَى العالم العلوى فدل بهذا على تفضيل العالم العاوى على هذا العالم وسكت عما له من الآجر فى ذلك لأنه قد ثبت بالـكتاب والسنة أذذكر المولى سبحانه عبده رحمة له والآى فيه والأحاديث كثيرة ﴿ وَفَي هَذَا أَعْظُمُ دَلِيلَ ﴾ غلى أن المولىجل جلاله (ليس كمثله شيء) يؤخذذلك من قوله تعالى ﴿ فَانَ ذَكُرُنَى فَى نَفْسُهُ ذَكُرَتُهُ فَي نَفْسَى و إن ذكرنى فى ملا. ذكرته فى ملاء خير منهم ﴾ وبالعلم القطعى أن فى الزمان المفرد بذكره جل جلاله جمع كثير في أنفسهم في مشارق الارض ومغاربها وفي ذلك الزمان نفسه يذكره تعالى جمع كثير بالجهر ولايملم قدرهم إلاهو سبحانه وهو عز وجل يذكر الجميع واحدا واحدا بحسب ذكره له من سر أو جهر مع ماهو سبحانه فيه من حمل جميسع الموجودات بقدرته وحكمته على ماجرى فيهم سابق علمه هذا لاتحده العقول ولا تخيله الأذهان ولا يحد ولا يوصف جل جلاله وتقدست أسماؤ دومن أجل الايمان بهذا ومايشبهه استفتح عليه السلام الحديث بقوله سبحانه ﴿ أناعند ظن عبدى بى ﴾ وأماقوله تعالى ﴿ وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ﴾ إلى آخر الحديث فهذا ليس على ظاهره بدليل ألك تجدذلك من نفسك الذي أنت محدود متحيز على غير ظاهره فكيف في جانب من لا يحدولا يكيف وإلا فأين الموضع الذي تقرب فيه من مولاك كشبر أو ذراع أو باع أوأى مُوضع يأتيه عشى لأنه عز وجل ليس له جمة محدودة فيقرب من تلك الجمة بحسب هذهالتنويعات

فل بقى إلا التأويل من الجهةين ويكون المعنى فى ذلك انك مهما تقربت إلى مولاك بجهة من وجوه القرب فهو بفضله يجازيك على ذلك بأكثر بما جئت به رقد بين عز وجل ذلك بقوله ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وقد جاء أن الحسنة بعشر وجاء بسبعين وجاء بسبعائة وجاء بأكثر من ذلك بقوله تعالى ( والله يضا عف لمن يشاء والله واسع عليم) ﴿ وهنا بحث ﴾ في تبرين هذه الحالات من الشبر إلى المشى هل هذه الدرجات من جهة الاعمال المحسوسة أومن جهة النيات أومن مج. وعهما احتمل وَالْاظهر الحجموع بدليل قوله سبحانه على لسان نبيه عليه السلام (لن يتقرب إلى المتقربون بأحب من أداء ماافترضت عليهم ثم لايزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أخببته كنت. سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم «أوقع الله أجره على قدر نيته» مباز بهذا أن الاعمال في نفسها بعضها أقرب إلى الله تعالى من بعضُ · ولذلكةال تعالى (يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) وبان أن حسن النية يزيد العمل رفعةوقر با إلى الله سبحانه ولذلك قال سبحانه (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجمه) فما أثنى عز وجل عليهم إلا بحسن نيانهم وجميل قصدهم ﴿ ويترتب على هذا من الفقه ﴾ أن يكون للمرء اعتناء بترفيع عمله بأن ينظر الاعلى فالاعلى في أعيان الاعمال وفي تحسين النية فيها ما مكنه ولايحلى قلبه من ذكر مولاه والشغل بما يقرب إليه لأن هذه هي الفائدة التي تتر تب على معرفة هذا الحديث مع قوة اليقين رخالص الايمان والصدق والتصديق الذي لايخالطه شكولار ببو إلاكان الآمر عليه لاله جعلنا الله بمن هداه ووفقه لما يقربه إليه ونفعه به بمنه

( حديث الحث على قيام الليل ﴾

عَنْ عَلَى بِنِ أَبِى طَالَبِ كَرَّمَ اللهُ وَجَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَ فَاطَمَهُ بِنَتَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيلةً قَفَلَ لَهُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ قَالَ عَلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا أَنفُسنا بِيدٌ الله فَاذَا شَاهُ أَن يَبِعَنَا بَعْنَا فَانصَرَفَ رُسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَينَ قُلْتَ لَهُ ذَلَكَ وَلَمْ بِيدِّ اللهُ فَاذَا شَاهُ أَن يَبعَثَنا بَعْنَا فَانصَرَفَ رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَينَ قُلْتَ لَهُ ذَلَكَ وَلَمْ يَبِدُ اللهُ فَاذَا شَاهُ أَن يَبعثنا بَعْنَا فَانصَرَفَ رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَينَ قُلْتُ لَهُ ذَلَكَ وَلَمْ يَعْرَبُ فَخَذُهُ وَبُقُولُ (وَكَانَ الْانْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءَ جَدَلًا) مَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ ا

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام (أحدها) الحيض على قيام الليل (والثانى) أن استيقاظ النائم إما هو بيد الله تعالى لاعمل فيه للخلق (والثالث) أن الجواب بالقدرة على الحكمة ليس من طربق التكليف والقصد أن يكون الجواب على الحكمة بمقتضى الحكمة وعلى الفدرة بمقتضى القدرة رالكلام عليه من وجوه

﴿ منها ﴾ جو ازالمشي اللبل إلى دور القرابة وذوى الأرحام يؤخذ ذلك من قوله ﴿ طرقه وفاطمة ليلة ﴾ لأن كل ما يأتى بالليل يقال له طارق وكذلك بالنهار ولذلك كان من دعاته ﷺ أنه كان يستعيذ من «طوارق الليل والنهار إلاطارقا يطرق بخير »(١) ﴿ وفيه دليل ﴾ على أنه إذا تكلم العالم بمقتضى الحـكمة وكانذلك في غير واجب نوقع الجواب على ذلك بالقدرة أنخلك كاف في الجواب ويقطع البحث يؤخذذلك منأنه الطالبهمسيدنا صلى الله عليه وسلم بأثر لحكمة وهوقيام الليل وجاوبه على رضى الله عنه بأثر القدرة وهوإخباره بقوله ﴿إِمَا أَنفُسنا بِبدالله فاذا شاءأن يبعثنا بعثنا﴾ فانصرفرسولالله صلىالله عليه وسلم حينةًال لهذلك و لم يراجعه بشى. ﴿ وفيه دليل ﴾ على أن الرحل إذا كان الخطاب له و لاهله هو أولى بالجواب يؤخذ ذلك من خطاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنته ولعلى صلوات الله عليه ورضى الله عنهم أجمعين فجاو به على رضى الله عنه وسلم له رسول الله صلى الله عليــه وسلم ذلك بانصرافه منحينه ولم يقل لهشيئا ﴿ وفيه دليل ﴾ على جواز محادثة الشخص نفسه بأمر الغير بؤخـذ ذلكمن قولسيدناصلي الله عليه وسلم بعدما ولى عنهم وهو وحده ﴿ وَكَانَ الْانْسَانَ أَكْثُرُ شَيْءَ جَدَلًا ﴾ ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلٌ ﴾ على جواز ضرب المر. بعضأعضائه ببعض على أمر يتعجب أو يعلم بـ، غيره إشعارا له أنه مارأى منه لم يوافقه ولا يعجبه يؤخذ ذلك من ضربه صلى الله عليه و سلم فخذه بعــد ماولى عنهم وكلامه إذ ذاك بقوله (وكان الانسانأكثر شي جدلا) لأن يعلمهم أنذلك الجواب لمير تضه منهم ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أن يقال لم يقل لهم ذلكمشافهة ﴿ فالجوابِ ﴾ أنه لماعلم سيدنا صلى الله عليه وسلم أن عليا رضى الله عنه لايجهل أن الجواب بالقدرة عن الحكمة أنه ليس من الحكمة فاحتمل إن كان لهما عذر يمنعهما من الصلاة واستحى أن يذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكنه عدم الجواب له فدفع الخجل عن نفسه وعن أهله بذكر القدرة ولذلك الامكان ولى النبي صلىالله عليه وسلم عنهم مسرعاً من أجل أن لا يشغلهم عن أخذ الأهبة للصلاة واحتمل أن يكون ذلك من على رضى الله عنه استدعاء جواب من النبي صلى الله عليه وسلم لايزيده فائدة فـكان ضرب فخذ. صلى الله عليه وسلم وهو مولى وكلامه بما به تكلم جوابا لعلى رضى الله عنه لا أن يحقق عنده الا مر على

<sup>(</sup>۱) عن يحيى بن سعيد أنه قال لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما النفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال له جبريل أفلا أعلمك كيلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل فقل ﴿ أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ماذراً فى الارض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلاطارقا يطرق بخير يارحمان ﴾ رواه إمام الأثمة فى موطئه والنسائى فى سننه والبيهتى فى الاسماء والصفات

ماهو عليه وأن العبودين شأنها أن لا يطلب انفسها عذر مع الشريعة ابدا إلا الاعتراف بالتفصير والإ خذ بالاستغفار والاعتذار (وفيه دليل) على فضل على رضى الله عنه بؤخذ ذلك من روايته لهذا الحديث وقد يسبق لفهم من لا يعرف قدره ما يحتمل الحديث من العتب عليه و حاشاء من ذلك فلما كان الاخبار به بما يترتب عليه في الدين فوائد لم يبال بشيء من ذلك (وفيه إشارة) إلى أن من حقيقة الصحبة والقرابة التذكار عند العفلة يؤخذ ذلك من كون سيدناصلي لله عليه وسلم لم يطرقهم ليلا إلاليذكر هم بالصلافلان الليل وقت غفلة وإن كان حالهم جميعا لا يقتضي غفلة لكن في زمان الغفلة بنبغي أن يلتفت فيه إلى حال القرابة والاخوان وهذا من السنة وإن كانوا لا يغفلون غالبا لكن ذلك الحنوف ماطبعت عليه البشرية (وفيه إشارة) إلى الالتفات إلى الاصل وإن كان الظاهر خلاف لانه الإصل من الغفلة وأشبا عها والتوفيق والتركية فضل رباني (ولو لا فضل الله عليم ورحمه مازكي منكم من أحد أبدا) فيذ غي على هذا أن يتفقد المرء نفسه وأحبابه بتذكار الخير والدون عليه وإن كان سبحانه قد من عليهم بذلك لكن ذلك من أجل ماذكرناه ولدكي محصل فضل آخروهو دخولهم بذلك تحت حد قوله عزوجل و تعاونوا على الير والتقوى) وكذلك كانت سنة سيدنا صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة رضى الله عنهم بالموعظة في بعض الآيام وهم على ماهم عليه من قوة الا يمان وكانوا يودور أن لوكان ذلك كل يوم فقال لهم « ما يمنعني من ذلك إلا خوف السا م مقوة عليكم ، فبهداهم اقتده جماما الله بمن اهتدى بهديهم بمنه

(٢٩٤) ﴿ حديث اذا أحب الله عبدا أمر جبريل بأن يحبه ﴾

عَن أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى الله عَنه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا اللهَ عَنْ أَن اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا اللهَ عَبْ اللهَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّ اللهَ قَد أَحَبَ فُلَاناً فَاحْبَهِ فَيَحْبُهُ أَهُلُ اللهَ قَد أَحْبُ فَلَاناً فَاحْبُوهُ فَيَحْبُهُ أَهُلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فَى أَهُلُ الْإَرْضَ فَى السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فَى أَهُلُ الْإَرْضَ

ظهر الحديث يدل على آن الله عزوجل إذا أحب عبدا خلع عليه خلع العناية فيأمر جبريل عليه السلام بأن يحبه ثم ينادى جبريل فى أهى السمام يحب الله عبده و يأمر هم بحب ذلك العبدالمحبوب عندمو لاهو يضع له فى أهل الأرض القبول والمكلام عليه من وجوه

( منها ﴾ أن يقال مامعنى حب الله تعمالي للعبد وما معنى حب جبريل عليه السلام له وحب الملائكة وما معنى القبول ﴿ فأما قولنا ﴾ مامعنى حب الله لعبده فقد تقدم الكلام على هذا المعنى وما يشبهه أن حقيقة الحب من الله لعبده ليس كحب العبيد بعضهم لبعض بالولوع به والانس به وما القلب إليه و إنما معناه رضاه حاله وما هو عليه وكثرة إحسانه لقوله عز وجل ( يحبهم ومال القلب إليه و إنما معناه رضاه حاله وما هو عليه وكثرة إحسانه لقوله عز وجل ( يحبهم وما القلب المعناه رضاه رضاه حاله وما هو عليه وكثرة المعنان القلب المعناه رضاه حاله وما هو عليه وكثرة العبانه لقوله عز وجل ( المعناه رضاه حاله وما هو عليه وكثرة العبانه لقوله عز وجل ( المعناه رضاه حاله وما هو عليه وكثرة العبانه لقوله عز وجل ( المعناه رضاه القبل الله و المعناه رضاه حاله وما هو عليه وكثرة العبانه لقوله عز وجل ( المعناه و المعناه رضاه و الله وما هو عليه وكثرة المعناه لقوله عز وجل ( المعناه و المعناه و

۳۹۵ - رابع بهجةد

ويحبونه ) أي يحبهم فيحسن إليهم على حبهم له فلكثرة الاحسان منه عز وجل عِـبر عليه السلام عنه بالحب لأنه مما عرفنا بيننا أن كثرة الاحسان منا بعضنا لبعض إنما بساطه الحب من المحسن الذي إليه الاحسان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « حبك الشي. يعمى و يصم، أي يعميك عماسواه وكذلك يصمك عما سواه فلا تكاد تراى ولاتبصر إلا هو ويعميك أيضا عن عيو به وهذه صفة المحدثين وهي في حق المولى جل جلاله مستحيلة وفى تعبيره عليه السلام عن كبرة الاحسان بالحب تأنيس للعباد وإدخالَ مسرة عليهم لأن العبد إذا سمع عن مولاه أنه يحبه هو أعلا السرور عنده وتحقق بكلخيرو نعمة زائدة علىذلك وهذا الخطاب إنماهولمن في طبعه فتوةومروءة وعروبيةوفضيلة وخيروإنابة ولذلكقال عزوجل (ومايتذكر إلامن ينيب) ومن في نفسه شراهيةورعونة ولهشهوة غالبة فلا يردعه إلاالضرب والزجر والتعنيت ولذلكقال صلى الله عليه وسلم ه ينتزع الله بالسلطان مالاً ينتزع بالقرآن » لأن السلطان هو الذي جعل له الزجر والتعنيت بالضرب والقتل وغير ذلك ﴿ وَأَمَا قُولُنا ﴾ مَامِعَنَى حب جبريل عايه السلام فهو يحتمل وجهين أن يكون حب ولوع بالشخص يخلفه الله فيه عند أمره له بحب العبد ويكون من جملة فوائد حبه له أن يكون بواليــه ويدعو له بَالْحَيْرِ كَاجَاء ﴿إِنَّ الْمُلَائِكَةُ تَحْبُ صَاحِبُ الْعَلَمُ الَّذِي هُو لِلَّهُ وَتُرْغُبُ فَصحبتُهُ و تدعو اللهُو بأجنحتها نمسجه » وقد يحتمل أن يكون معنى حبه له ترفعته وتكرمته لكو له له عند الله تعالى مكانة حسنة لأنز العبيد في الحب والبغض المولى متبعون وكذلك في الغضب والرحمة للمولى متبعون أيضا ولذلك جاء في حق الزبانية أنه وإذا أمر الله عز وجل بالمجرمين أن يقذفوا في النار فتأخذهم الزبانية فيتمزقون في أيديهم فيقولون لهم ألا ترحمونا فيقولون لهم إذا كان أرحم الراحين لم رحكم فكيف نرجمكم نحن، أوكما ورد فالعبيد كلهم أهل العالم العلوى والسفلي تابعون لما به يؤمرون إما بالمقال و إما بالوضع ولذلك لم يشتقل أهل العقول الوافرة . لا بالعمل على رضي مولاهم ولم يبالو ابغير دحتي أن من كلام بعضهم فياليت مابني و بيك عامر وبيني و بين العالمين خراب ومُثَلُ الْجُوابِعَنْ حَبِ جَبِرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْجُوابِ عَلَى حَبِ الْمُلاثِكُمَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالسَّوَ الْمُكُنَّ فِي تقديم الامر لجبريل عليه السلام قبل غيره من الملائكة إظهار لترفيع منزلته عندالله تعالى على غيره من الملائكة ﴿ وَأَمَاقُو لَنَا ﴾ مامعي القبول احتمل أن يكون على ظاهرة وهو معيى الترفيع له والاكرام يقال أقبل فلان على فلان إذا أكرمه ورحب به وقد جا. من طريق آخر في حديث غير هذا « و بوضع حـه على الماء » فعلى هذا يكونجيع من في الأرض من إنس وجنوملا أك.ة وقد جاء أن «مامن موضع شبر في السماء إلاو ملك واضع جبهته فيهاساجد لله تعالى» أوكما ورد(١) . ومامن حيوان (١)ولفظ الحديث قال رسول الله عَيْنَاتُهُ ﴿ إِنَّ أَرَى مَا لَا تَرِ وَنُو أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُ وَنَا طَتَ السَّاءُ وَحَيَّا إِنْ يُطّ مائيها موضع أربع أصابع إلاوملك وأضعجبهته ساجدا لله والله لوتعلمون واأدلم لضحكتم فليلاو لبكيتم كثيرا و ما تلذذ تم بالنسآء على الفرش و لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله» رواه التر مذى في جامعه عن أبي ذر رضي الله تعالى منه و أدرج فيه «لوددت الى كنت شجرة تعضد» على ما اختار هالة أضي عباض في شفا ته خلافا لا بي بكر بن العربي في العارضة

على اختلافهم إلا قبل عليه ، وقد جاء ما فسر هذا في حق صاحب العلم الذي هو لله أنه يستغفر له كل شيء في الأرض حتى الطير في الهوى والحوت في البحر وهوامه وجميع الانعام وحشرات الأرض وشجرها ومدرها وكل مافيها هولاء كالهم يدخلون تحت قوله هنــا أهل الأرض أي كل مافيها فانه إذا جمع من يعقل مع من لا يعقل يجمع بالهظ من يعقل فقد يكون معنى ماذ كرناه في حق العلم الذي هولله فان هذه المنزلة أرفع المنازل عند الله تعالى لأن هؤلا. السادة هم «ورثة الأنبياء» (١) عليهم السلام ويكون في غير العالم في غير أهل جنسه وهو تفسير القبول الذي يوضع له في الأرض وقد ذكر الامام يمن بن رزق رحمه الله أن الله تعالى لايزال بعبده الصالح حتى يحببه لعباده ويلقى خوفه في قلوبهم ويسهل عليه طاعته ويرزقه حلاوتها ويشهد لقول هذا الامام هذا الحديث الذي نحنُ بسبَيلهمع قوله صلى الله عايمه وسلم « من خاف الله خو ف الله منه كل شي. » فاذاجمع الله في قلوب عباده الحب والحتوفجا. ماقاله الامام سوا. بسوا. فلا يكون في هذه المنزلة إلا وقد خفت الطاعة عليه وأنس بهافيحصل لهمن ميراث . أرحنا بها يا بلال ، نسبة الصدق الانباع و التصديق فيامبصر نشر رياح المحبو بين هذه ثمرة أغصان فؤادك هل بجد •ن تلك الرياح نسمة تنعش بها أسماع قلوب المشترقين ولو نسمة مايرتاحون إليها كان بعض أهل الصدق والتصديق والتوفيق إذا كان عند انشقاق الفجر وهو تحت السقف بين الجدران يقول لمن حضره قدطاع الفجر فيخرجون فيبصرون الفجركما انشقر تق جوه لأنه جاء «إذا كأنءند السحر يرسل الله عزوجل من تحت العرش ريحا عطرة تنور وجه كلمن كان يقظانا في طاعة ،ولاه ، ويؤخذ بقوة الكلام من مفهومهذا الحديثالندب على توفية أفعال البر على اختلاف أنواعها من فرض وسنة وندب إلى غير ذلك من أنواعه إذ أن بذلك يحصل للعبد بفضل الله هذه المنزلة الرفيعة ويفهم منه أيضا كثثرة الحذر وشـدة النهي عن المعاصى والبدع التي مهما يحرم العبد هذه المهزلة الجليلة فمن فهم آناب لما صفت القلوب تلمحوا روائح القرب وإن كشفت حجب الجدران علملا قلبي بذكراهم فالقلب لهم والله مشتاق

<sup>(</sup>۱) روى التررمذى في سننه عن محمود بن خداش البغدادى قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطى حدثناعاصم ابن رجاء بن حبوث عن قيس بن كثير قال قدم رجل بن أهل المدينة على أبي الدردا. رضى الله عنه وهو بدمشق فقال ما أقدمك با اخى فقال حديث بلغنى الله تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ماجئت لحاجة قال لا قال اما قدمت لتجارة قال لا قال ماجئت إلا في طلب هذا الحديث قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و من سلك طريقا يتبغى فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة وان الملائكة لنضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السموات و من في الأرض حتى الحيتان في الما و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا الما ورثوا العلم فن اخذ به اخذ بحظ وافر » و هذا في العلماء العاملين الذين يريدون بعلمهم ما عند الله تمالي كا سيأتي للشارح مصححه عنى الله عنه

ظاهر الحديث يدل على ثلاثه أحكام (أحدها) أمر الله سبحانه ملا تكته أد العبد من بي آدم إذا أراد أن يعمل سيئة فلا يكتبونها عليه حتى يعملها فاذا عملها يكتبونها بمثلها (والحكم الثاني) أمره تعالى للملائكة أن العبد إذا أراد فعل سيئه فتركها من أجل الله تعالى يكتبون له بها حسنة (والثالث) أمره تعالى إذا أراد العبد أن يعمل حسنة فلم يعملها يكتبونها له حسنة واحدة فان عملها كتبوها له بعشر أمثالها حتى إلى سبعائة مثلها والكلام عليه من وجوه

﴿ مَنْهَا ﴾ أن يقال هل العبد على العمدوم في المؤمن وغديره ومن المأمورون بذلك ومن أين تعلم الملائكة مافى قلب هذا العبد وهــذا من بابَ علم الغيب ولا يعلمه إلا الله عز وجل وكيفيــة التركمن أجله سبحانه وقوله ﴿ فَاكْتَبُوهَا بِعَشْرُأَمْنَالِهَا إِلَى سَبِعَاتُهُ ﴾ هلهذه التَّفْرَقَة بين الآجور تعبد لايعقل له معنى أو يعرف سببه وهل يزاد على السبعمائة أو لا ﴿ أَمَا قُولُنَا ﴾ هل هذا على العموم في جميـع العباد اللفظ محتمل لكن يخصصه مايعـلم من قواعد الشريعــة فان الله عز وجل يقول ( والعمل الصالح يرفعه ) أي أن كلمة الاخلاص هي التي يرفع بها العمل الصالح ومن ليس من أهلها فلا يقبل منه عمل هذا على قول من يقول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وعلى قول بأنهم مخاصبون بفروع الشريعــة فلا يدخلون تحت هذا الحد وقد جاء في بعض الآثار ﴿ عبدي المؤمن ﴾ فارتفع بهذا النص الاحتمال الذي في اللفظ ﴿ وأماقولنا ﴾ من لملأمورون بالكتب فقد نص عليهم الكتآب والسنة أماالكتاب فقوله عز وجل ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ماتفعلون) وأماالسنة فقوله عليه السلام « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويحتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذبن با توا فيـكم ، الحديث رواه الأثمة ﴿ وَفَ هَذَا تَنْبِيهُ ﴾ لك لَعَلَكُ تَسْتَحَى مَنْ مَبَاشَرَ تَهُمُ لِكُ وَقَدُودُهُمْ مَعْكُ فَتَكَنَّفُ عَمَافِيهِ هَلَا كَاكُ مَنْ سُوَّءَ عَالْكُ وَأَنتُ مَعْ عَلَلْكُ بهذا معرض كا نك لا تعلم إن من العلم لجملا ﴿ وأما قولنا ﴾ من أين تعلم الملائكة ما في قلب العبِّد ققد جاء ﴿ إِنَالَتُهُ عَرُوجِلُ أَجْرَى لَهُمُ عَادَةً إِذَا أَرَادَالْعَبِدَأُنْ يَعْمَلُ سَيَّتُهُ يُخْرِجُ عَلَى فَيْهُ رَائْحَةً وَنَقَالُهُ فَيَعْلَمُ الملك أنه قدهم بسيئة فلا يكتبها حتى يفعلها وإذا أراد أن يعمل حسنة يخرج على فيه رائحة حسنة فيملم الملك أنه أراد أن يعمل حسنة فيكتبها له حسنة كما هو مذكور في الحديث ، أوكما قال عليه

السلام « لاحيا الله أخااليطالة عطر رياشه بالمسك والطيب وقد طبق الآفاق نتن فمه وجوارحه » هلا عبرتهذه الحالة بطيب (ونهم النفس عن الهوى) ﴿ وأما كيفية الترك ﴾ الذى هو لله فكيفيته أن لايرده عن تلك السيئة التي أراد فعلها إلا خوف الله تعالى من أجل عقابه أوحياء منه لانه أهل أن يستحيا منه أوطمع في وعده الجميل وهو قوله الحق (ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى) كا ذكر عن أصحاب الغار وهو أنه كان في غار ثلاث أياس فنزلت على بابه صخرة عظيمة سدته فقالوا ماينجينا من هذا إلاأن يدعو كلواحد منابخير عملعمله خالصالله تعالى فدعى أحدهم وسمىعمله الذي أخلص فيه لله فتفرج من المك الصخرة بعضها ثم الثاني فعل مثل صاحبه فتفرج بدعائه من الصخرة مثل ماانفرج بدعاً. صاحبه ثم الثالث قال فى دعائه اللهم إنك تعلم أنى أحببت امرأة وراودتها عن نفسها فأبت حتى أدفع لها مائة دينار فلما دفعت لها المائة دينار أمكنتني من نفسها فلما قعدت بين شعبيها قالت لى اتن الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فاستحييت منك وتركت لها المائة دينار فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك خوفا منك وحياء ففرج عنا ما بقى علينامن هذه اله خرة فانفرجت عنهم من جنبها وخرجوا من الغار » أو كما وردوقدجا. وإن الله عز وجل جعل ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات وأرب ملك اليمين مقدم على ملك الشمال وحاكم عليــه فاذا فعل المديد السيئة وأراد ملك الشمال أن يكتبها قال له ملك اليمين اصبر عليمه لعله يستغفر أو يتوب، فان تاب أو استغفر لم يكتب عليه شيئًا وإن فعل حسنة خاصة منها بقدر السيئة وكتب باقى آخره فان لم يفعل شيئًا من ذلك فحينئذ يكتبها عايه كما فعل بغير زيادة على ذلك ﴿ وَفَ هَذَا أَتُم دَلَيْلُ ﴾ على عظم لطف المولى بعباده المؤمنين وكثرة رحمته لهم وقوله ﴿ اكتبوها له بعشر أمثاله الله سبعمائة ﴾ هل هذا تعبد لايعرف له معنى يعطىالله من شاء ماشاء وذلك لسبب يعلم ظاهر اللفظ محتمل لكن يظهر ذلك من غير هــذا الموضع وهو قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أُوقِعَ الله أُجْرُهُ عَلَى قَدْرُ نَيْتُـهُ ﴾ وقد يكون مع حسن النيـة زيادة أسباب من الخير في الحسنة نفسها توجب لصاحبها التضعيف في الأجور مثلُّ ماجا. . أن الذي يقرأ القرآن له بكل حرف عشر حسنات وأن الذي يقرؤه ويعلم لم خفض ورفع له بكل حرف مائة حسنة، وقد جا. وأن الذي يقرأ القرآن وهو قائم في الصلاةله بكلُ حرف مائة حسنة وإرب كان قاعدا خمسون وإن كان في غير الصلاة وهو على طهارة خمسة وعشرون وإنكان علىغيرطهارة عشراً، أوكما ورد والله يوفق من يشاء إلىأسباب الزيادة في أجور حسناته فضلا من الله ومنة ﴿ وأما قولنا ﴾ هل السبعائة هي الحد لايزاد عليها أولا لفظ الحديث ليس فيه مايدل على الزيادة ولاً منعما اكن الكتاب العزيز أخبر نابالزيادة على ذلك بقوله عزوجل (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبـة والله يضاعف لمن يشام) وبقوله عزوجل (إيما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب) فحسبك من كريم ملي ولهس كمثله شيء يه يعطيمن بشاء بغير حساب) هل يدخلذلك فيهاتحده العقول و يترتب منالفا ثدة

على العلم بهذا الحديث و جود منهاقوة الرجاء في الله تعالى الذي قد بسطانا ظل فضله بهذا القدر من لطفه واعتناؤه بالمسي. منا و بالمحسن و تضاعف الحب و التكريم لمن جعل لنا وسيله إلى العلم بهذا الحديد العميم صلى الله عليه وسلم والنظر في الاسباب التي بها تزكوا أعمالنا والاخذ فيما به يكفر خطايانا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم دويل لمن غابت أحاده عشر اته ، لان السيئة بو اخدة كمانص الحديث وأفل مزاتب الحسنة عشر فتعسا لغافل يقترف عشر سيئات ثم لا يقدر أن يعمل حسنة واحدة تكفر عنه تلك العشر السيئات والو بل واد في جهنم ﴿ تنبيه ﴾ فان سمعته ولم تنتفع أو علمت ولم تعمل كنت كالحمار بحمل أسفارا أو ياليتها أسفارا بل جبال تكبه في النار أعاذنا الله من ذلك بفضله شهر حديث حسن ظن العبد بربه يوجب له ماأمله فيه ﴾

عَنَ أَبِي هُرِيرَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَا عِنْدَ

ظَنُّ عَبْدی بی

ظاهر الحديث يدل على أن الله عز وجل مع عبده على قدر ظنه والـكملام عليه من وجوه ﴿منها﴾ أن يقال هل هذا عام في جنس العبيد كلهم مؤمنهم وكافرهم أرهو خاص بالمؤهنين الظاهر أنه عام في كل العبيد لأن الكمل عبيد لله عز وجل وهل الظن هنا على بابه أو هو بمعنى العلم هذا يحتاج إلى تقسيم إما أن يكون يريد بالظن ماهو راجع إلى العلم به جل جلاله وإلى أمور الآخرة وما فيها من رحمته عز وجل وعقابه وما في معناه أو إلى أمور هذه الدار وما أجرى عز وجل فيها منخيراته وإحسانه لعباده ومافيها أيضامن نقمه وابتلائه أوراجعإلى ماكلف سبحانه عباده من طاعته واتباع رسله صلوات الله عليهم وما وعدتهم به الرسل عنه تعالى وما بشرتهم به من الشفا. من الآلام والأمور المخوفة بأيسر الاشياء مثل الارشاد إلى الثقة به عز وجلوالتوكل عليه وكيف حال من فعل ذلك وصدقه والعامل عليه وما في معناه فالموضع يدل على كل نوع من هذا أو ما في معناه بوجوه عديدةإذا تتبعناها لكنهاكلها مندرجة تحت هذه التنويعات ليس تخرج عنها فالذي راجع منها إلى العلم به جل جلاله فيجزى. فيــه الوجهين أن يكون بمعنى العلم وأن يكون على أبه وهو الظن فأهل العلم بهجل جلاله هو معهم لكل واحد منهم على قدر علمه بهجل جلاله وهنا تقسيم التقسيمات التي تقدم ذكرُها في الكتاب على علم العوام وعلم الخواص وعلم خواص الحنواص وكل منهم بمجده سبحانه على قدر علمه به وقد تقدم في هذا مافيه شفاء وبما قد ذكرنا فيه أن بعض من علمه جل جلاله بأوصاف الجلال والكمال ونفي الشبه والمثال رأى من أمور الغيب ما أخجله فصرع وقال أين لى هذا فقيل له عملت على الحق فأريت الحقيقة وعملوا على النأويل معوملوا بحسب ما عملوا وأما أهل الجحدله أو الجمل بجلاله وتنزيهه وهم الكفار على اختلاف مراتبهم والمنافقون فليس يجحدونه هناك بلهم محجو بون عنه جل جلاله لقوله تعالى (كلاإنهم عند بهم

يومئذ لمحجوبون) وليس لهم مولى حتى يجدون منه هناك رحمة (ذلك بأن الله مولى الذين آمنو و أن الكافرين لامولى لهم) وهم كماقال الله تعالى (الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدلهم جهنم وساءت مصيراً) وأما أهل الشك وهم أهل الظنون به سبحانه بلا قطع لأحد الجهات فهم من جنس الكفار لأن الشك يجرى مجرى الـكفر (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرديكم فأصبحتم من الخاسرين) وإن كان فيما هو راجع إلى الآخرة فان كان من جهة التصديق بها أوبما فيها فنمشي على تقسيم الايمان به عز وجل فان من شروط الايمان به عز وجل التصديق بالآخرة و بمافيها وذلك من أوصاف المؤهنين كقوله عزوجل (وبالآخرة هم بوقنون) فان كانعلى الرجاء في فضله عز وجل أن ينجيهم من عذابها ويمن عليهم بنعيمها فهناك يكون الظن بمعنى الرجاء والخوف لكن لايخلوا أن يكون الخوف والرجاء لما هناك مع الأعمال المأمور بها أو مع عدمها فان كان مع عدمها فلا يسمى ذلك رجاء بل يسميه أهل العـــــ غرورا وذلك مظنـة الهلاكوقد تقدم من البيان فيه بفضل الله ما فيه شفاء وكفي في ذلك قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سببل أولتك يرجون رحمة الله ) وإن كان مع امتثال الامر واجتناب النهى فذلك الذي يدخل تحت معنى هذا الحديث وكل على قدر حاله من حال العوام والخصوص وخصوص الخصوص لأنالله عزوجل يقول (ويزيدهم من فضله) فدرجهم عزوجل إلى الطمع فيه و في فضله على غير عوضٍ فظن كل واحد هذا على قدر علمه به سبحانه فان كان راجعا إلى هذه الدار ومافيهامن نعمه سبحانه وأرزاقه فهناكل يجده حيث أمله إذا كان مقرا و إن كان من غير المؤمنين لانه جل جلاله قال مجاوبا للخليل عليه السلام حين قال (رب اجعل هذاالبلدآمنا وارزق أهله من الثمرات منآمن منهم بالله واليوم الاخر) قال جل جلاله (ومن كيفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار) معناه ارزق من آمن وارزق من كفر ثم الكافر أسوقه إلى النار وقد ذكر أن ناسا سافروا في برية ليس يوجد الماء فيها إلا قليلا فلحقهم العطش حتى مات أكثرهم وكان فيهم ذمي وكان البحر المالح قريبًا منه فأتى البحر ورفع بضره إلى السماء وقال إن كنت لاترضى بديني فانك تعلُّم اضطراري فلا تهلكني وغرف من ماء البحر فوجده عذبا فشرب حتى روى وإنكان ممن لا يعرفه فهو سبحانه ينعم عليه بمقتضى قوله (ومن كفر) وإنكان من المؤمنين فهنا تتسع الدائرة عال مقاصد المؤمنين في هذه الدار وما فيهاكل على حسب همته وحاله من عوام و خصوص ولذلك قال أهل التحقيق عدد الطرق إلى الله تعالى على عدد أنفاس الخلائق معناهأن لكل واحد منهم طريقا يخصه كماأن صفانهم في حواسهم الظاهرة واحدةولكل واحد فيها صفة يخصه يمتاز بها زيد عن عمرو وبكر عن خالد حكمة حكيم و إن كانالظن هنا راجعاإلى ما كلفوا من عبادته عز وجل واتباع رسله وما به وعدتهم الرسل صلوات الله عليهم وما ييشرهم عن مولاهم من وجره الخير على نحو ما نقدم ذكره في الاحاديث المتقدمة وفي الكتاب والسنة ومثل ما حد لهم في بعضِ الاشياء من الهذاء من

الامور المهولة والمهاكمة بأيسرشي. مثلما تقدم وأحاديث الكتاب الذي نحن بسبيله ومثل إرشادهم إلى التوكل على مولاهم وقوة الثقةبه سبحانه ومافى معناه فهذا خاص بالمؤمنين وهمفى ذلككل على قدر همهم وقوة إيمانهم وحسن تصديقهم وغلبة ظنهم الجميل بمولاهم الجليل والنظر إلى قوله تعالى وهوأصدق القائلين ( ومن أصدق من الله حديثًا ه ومن أصدق من الله قيلاً ه ومن أوفى بعهده من الله ه فبأى حديث بعدالله وآياته يُؤ منون ) وقوة عزمهم على حمل النفوس على العمل بالصدق والتصديق ولذلك قال أهل العلم والعمل من صدق وصدق قرب لامحالة والضعفاء منهم على حالهم كل منهم على قدر ضعفه وتلونه وكثرة ويله وترجيح العمادة على القدرة ويجمل ذلك بتأويله شرعاكر على قد حاله وإذا نظرت إلى ماقدمناه من الكلام تجدكل نوع من هؤلاء قد بيناه والحمد لله بما فيه كفاية لمن نظره وهدى إلى العمل بحسب الطريق الواجحة منه فني بعض هذه الأمور يكون الظن بمعنى العلم مثل ما ترجع إلى الطاعات والأمر والنهى فيكون الظن فيها وفيما هو فى معناها معنى العلم لآن ذلك من كمال الايمان وما هو منها مثل البشائر وما جعل لهم من الشفاء من الأمور المخوفة والمهلكة بالأشياء اليسيرةفذلك ومافى معناه راجعإلى أنيكون الظن فيهجلي بابه فمتى كان ظنههناك قويا ويجد ما قيل له وزيادة ومتى كأن ظنه ضعيفًا كان بحسب حاله فى ذلك يجده ومن وقع له بذلك تُكذيب فذلك يلحق بالكافرين إلا أن يتوب ويرجع كما قال جل جلاله ( ونغزل منالقرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين و لا يزيدالظالمين إلاخساراً) لأن الظالم لنفسه هو المكذب به والشاكفيه والذى يفعل شيئًا من ذلك على تجربة يعود ذلك كله على صاحبه بالخسارة وقد بينا ذلك في ما تقدم من الكتاب وذكرنا فى بعض المواضع فعل ابن عباس حين تطلعله الدماميل ويطليها بالعسل و يتلوا الآية فى ذلك أو كما وردو قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى ستى أخاالعسل « صدق الله وكذب بطن أخيك » وفعل ابن عمر حين كان يرمد ويكشحل بالعسل أيضاو يتلوا الآية فىذلك أوكما ورد وما كانمن بعضالمشايخ فى الشونيز والكلام عليه فىحديثه المختص بهمن الكتابوكذلك كلما أشرنا إليه هنا قد تقدم الكلام عليه في موضعه من الكتاب بفضل الله و بقي في هذا الحديث أن ينظر ما فيه من الايجاز لفظة واحدة جاءت جامعة لمءانى السنة كلمها أعنى فى الاعتقاد فيما يقع له فى كل عمل فما من عمل إلا والنية منسحبة عليه كانت النية حسنة أو رديئة فالله تعالى بجازيه بحسب نيته في عمله وذلك هو الظاهر المراد في الحديث ويدل أيضا على عظمة الله تعالى وعظم قدرته وعلى جلال صفاته يؤخذذلك من قوله ﴿ أَنَا عَنْدُ ظَنْ عَبْدَى فِي ۗ فَاذَا كَانَ مَعْ جَمِيعِ العَبِيدُ عَلَى كَثْرُ تَهُمْ مع كل واحد واحد منفردا بحسب ظنه به فى الزمن الفرد وهذا جار على ممر الدهور والآيام وكمذلك الانفاس لأن قلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا فكل تقلب من تقلبات قلوب الجميع هو عز وجل معهم على مايكونون عليه هذايدل على أنه تعالى (ليس كمثله شيء) ولا

يه و السميع البصير) والمنطر بالأوهام موجود حقا (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وإذا تأملت معنى مأشرنا إليه هنا بتوفيق الله تعالى تجتمع لك الشريعة والحقيقة وحسن العقيدة وصالح الايمان وجميع خير الدنيا و الآخرة ويشعرك بكل ماخلف ماذكرناه جعلنا الله عن فهمة في وجعله من أهله بقضله لارب سواه

### (۲۹۷) ﴿ حدیث خطاب الله تعالی لاهل الجنة ورضائه عنهم ﴾

عَنْ أَنَى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ لَا هُلَ الْجُنَّةُ يَا أَهْلَ الْجُنَّةُ فَيَقُولُونَ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعَدَيْكَ وَالْجَنِيرُ كُلُهُ فَى يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَلَا وَسَعَدَ اللهِ الْجَنَّةُ فَيَقُولُ أَلَا وَقَدْ أَعَطَيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبّنَا وَقَدْ أَعَطَيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبّنَا وَأَى شَيْءً أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَحلُ عَلَيْكُمْ رَضُوانِي فَلَا أَنْ لَا رَبّنَا وَأَى شَيْءً أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبّنَا وَأَى شَيْءً أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ عَارَبْنَا وَأَى شَيْءً أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ عَارَبْنَا وَأَى شَيْءً أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَحلُ عَلَيْكُمْ بَعْدُهُ أَبِدًا

ظاهر الحديث يدل على أن فضل نعيم الآخرة دوام رضى المولى سبحانه عن عبيد، المؤمنين أهل دار كرامته والكلام عليه من وجوه

(منها) إثباث كلام الله سبحانه بذاته الجليلة لأهل الجنة يؤخذ ذلك من قوله (إن الله سبحانه يقول) فدل بقول سبحانه أنه عزوجل المخاطب لهم ثم بقرينة أخرى وهي جواب أهل الجنة بقولهم (وقد (لبيك بناو سعديك و الخير كله في يديك) و بقولهم أيضا (ومالنالانرضي يارب) و بقولهم (وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك) و بقوله سبحانه (الاأعطيكم أفضل من ذلك) و بقولهم (ربناو أي شيء أفضل من ذلك) و بقوله سبحانه (أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا) فهذه كلما دلاش على أنه عزوجلهو الممتكلم معهم بذاته الجليلة (وفيه دليل) على ما تقدم أول الكتاب من مذهب أهل السنة في كتابه العزيز أنه كلامه القديم الأزلى ميسر بلغة العرب وأن النظر في الكيفية في ذلك عنوع ولا نقول بالحلول في المحدث التي هي الحروف والأصوات ولا نقول إنه دال عليه وليس بموجود بل الايمان بأنه منزل حق ميسر باللغة العربية صدق يشهد لذلك هنا خطاب مولانا جل جلاله لأهل الجنة وكيف ييسر لهم سمع كلامه القديم الأزلى بلغة العرب لأن الألفاظ التي في الحديث هي علم مقتضي اللغة العربية وكذلك جاء أن كلام أهل الجنة بلغة العرب فيسر لهم عزوجل الحديث هي علم مقتضي اللغة العربية وكذلك جاء أن كلام أهل الجنة بلغة العرب فيسر لهم عزوجل الذي هو لغتهم ليفهموا عنه سبحانه ماأراده لهم بفضله ولا يمكن لاحد أن يتعرض للكيفية فكما الذي هو لغتهم ليفهموا عنه سبحانه ماأراده لهم بفضله ولا يمكن لاحد أن يتعرض للكيفية فكما الذي هو لغتهم ليفهموا عنه سبحانه ماأراده لهم بفضله ولا يمكن لاحد أن يتعرض للكيفية فكما

لايمكن هذا على ذلك فكذلك الحكم ف كتابه العزيز لان هذا كلامه الجليل فالحجة الأهل السنة والحمد لله قائمة ﴿ وفيه دليل ﴾ على إضافة المنزل لساكنه وإن لم يكن الأصل له يؤخذ ذلك من قوله سبحانه ياأهل الجنة والجنة لا عز وجل فى الحقيقة ﴿ وهنا بحث ﴾ وهو أن يقال لمذكر جلجلاله لهم درامرضاه بعد استقرارهم في الجنة ولم بكن ذلكعند أوَل دخولهم ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ والله الموفق أنه جل جلاله لو أخبرهم برضاه أولا قبل سكناهم والتمتع بما هنالك لكان ذلك إحبارا على ماتقدم عندهم من علم اليقين وعين اليقين أبلغ فلما أن حصل لهم عين اليقين بما رأوا فيها بما لايقدر أحدمناأن يذكره بعقل ولانقل ولافهم ولادليل أعنى حقيقة تلك الاعيان أخبرهم بذلك وكفى علىذلك دليلا قوله عزوجل (فلاتعلم نفس ماأخفي لهم منقرة أعين) وقول مو لاناسبحانه لماوصف فرش الجنة قال (بطائبها من استبرق) لأنه ليس في هذه الدار ما يشبه الوجوه ولمــا كانت العادة عند أهل هذه الدار أن بين بطائن الفرش ووجوهها بونا عظيمًا عبر لهم أن البطائل هناك من استبرق إذ هر أعظم الملبوسات في هذه الدار ولو كان عندنا شيء أرفع منه لشبه به فدل على عظم قــدر الوجود وحقيقة ذواتهالانا لانعرف كيف صفتها فلما عرفراماهناك عيانا أخبرهم بمامن عليهم بفضله من رضاه عليهم ليقدروا للنعمة بمض قدرها لأن حقيقة قدرها.لا ممكن معرفتها لأن مالا آخر له كيف يعرف له قدر هذا من وج، واحد وهو طريق التحديد لأنا لانعرف قدرالأشيا. إلاإذا كانت محدودة وأما من جهة أخرى وهي حقيقة رضاه فلا نقدر على معرفته ولا نشبهه غدير أن بالأثر الدال عليه نعرف أنه عن وجل عظيم في ذاته الجليلة بلا تكييف فجعل حسنالدار التي هي من أثر قدرته سبحانه وتعالى دالاعلى عظمة فضله وجلاله جملنا الله بحرمته من أهله فى الدارين بلا محنــة لارب سواه ﴿ ويترتُّب على هذا من الحكمة ﴾ أن لا يخاطب أحد بشي. حتى يكون عنده ثم يستدل عليه أوعلى بعضه ولذلك قال علىعليه السلام . خاطبوا الناس علىقدر عقولهمأنحبونأن يكذب الله ورسوله، أي على قدر ماتفهمون وكذلك ينبغي أن يكون الشخص في نفسه لايأخذ من الامور إلا قدر مايحمله عقله ﴿ وَفِيهِ دَلِيلَ ﴾ على أنه ليس في الآخرة دار إلا الجنة أوالنار يؤخذذلك من قولهم ﴿ وقدأعطيتنا مالم:مط أحدامن خلفك ﴾ وقدجاء هذاعنه صلى الله عليه وسلم بقوله ﴿ ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، أو فا قال عليه السلام ﴿ وَفِيهُ دَلِيلٌ ﴾ على أن •ن لم يمرف حقيقة ماخوطب به فانه يسأل بأدب يؤخذ ذلك من قولهم ( وأى شيء أفضل من ذلك ) فلما لم يملموا في تلك الدار أفضل مما هم فيه استفهموا عن هذا الشيء الذي لا يعلمونه ﴿ وَفِيهِ دَابِلَ ﴾ على أن لفظ الآيةهودال على انقطاع الشي. يؤخذذلك من قوله عز وجل ﴿ لاأسخط عليكم بعده أبدا ﴾ فلولم يكن هذا دليلا على عدم الانقطاع ما كانوًا يخبرون أنه أفضل مما هم فيه ﴿ وَفِيهِ دَلِيلَ ﴾ على أنطبع البشرية و ۳۷ ـ رابع بهجة ،

إنما تنظر لوقتها يؤخذ ذلك من فرح أهل الجنة بما هم فيه ونسوا ما كابدوا من أهوال القيامة قبل ذلك ﴿ وَفَيْهُ دَلَيْلُ ﴾ على أن الحير كله إنما هو في رضى المولى سبحانه وتعالى وأن دونه من النعيم على اختلاف انواعه في كلا الدارين إنما هو من أثر ذلك الحبير وهوالنعيم الحقيقي ﴿ وَفِيهُ دَلِيلَ ﴾ لأهل الطريق العارفين لأنهم لم يعملوا على نعيم الجنان , إنما عملوا على طلب رضاء الرحمن وبمايدل على ذلك من كلامهم « وهل نعيم في الخـلد أشهى من الرضى والقرب » ومن أجل التحقيق لهذه المراجعة العجيبة طاشت قلوب المحبـين وتعاموا عن نعيم الدارين فضلا عن نعيم هـذ، الدار وللجهل به عميت بصائر أهل الدنيا حتى تفانوا عليها ولم يحصلوا منها وجصلوا على صفقة خاسرة خسروا الدنيا والآخرة ولتصديق أهل التوفيق بهذه الاخبار الجليلة وجدوا الحلاوةفىالذىهو فى نفس الطاعة إلى هذا الحال الجليل وتنسموا تلكالروائح العطرة بقلوب زكية ونفوس أبية ﴿ وَفَيهُ دَلْيُلُ ﴾ علىأن رضي أهل الجنة كلمنهم بحاله مع اختلاف منازلهم يؤخذذلك من كون جو ابهم الكل على حد واحد بقولهم وقدأعطيتنا مالم تعط أحدامن خلقك ﴿ تنبيه ﴾ وعند بسط جناح الرحمة و إظهار خلع القربوالانبساط تساوى الرفيع في النعيم والدني. يؤخذذلك من قوله سبحانه ﴿ يِاأَهُلُ الْجُنَّةُ ﴾ عموما للرفيع المنزلة وغيره على حد سواً، فاجهد نفسك لعل أن يكون لك في القوم نسبة مالعلك تدخل في ضمن الخطاب الجليل لأن سمع خطاب المولى الجليل بهذا الخير العميم أعلا النعيم ﴿ إِشَارَةُ وَ تَنْبِيهُ ﴾ يحق أن يسمى كلما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم خيرًا لانها أسباب إلىالبلوغ المبلغة إلى هذا الخير العظيم وكل ما لايوصل إلى الشيء إلا بهفهومنه كقولالعلماءمالايتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ﴿ خاتمة الكتاب للمؤلف رضى الله عنه ﴾ ( بالدعاء له ولمن قرأ كـتابه أو اقتناه أو انتفع به )

إلهى دعوتك وأنت السكريم كما مننت علينا با لأسباب المبلغة إلى هذا الخير العميم وعرفتنا بدايته ونهايته ورزقتنا التصديق بفضلك بما به أخبرتنا أن تتم بفضلك ما به من التصديق رزقتنا بأن تعيننا على ما فيه رضاك ودوامه فى الدارين علينا بلا محنة وأتوسل إليك بجاه من على رسلك اصطفيته والمقام المحمود وعدته أن تنعم علينا بما فيه رغبتنا وأن تنعم علينا بالشكر لما به نعماءك خولتنا وأن تجعلها رحمة لنا ولو الدينا ولمعلمينا ولمن تعلم منا ولمن استمع لما به فتحت علينا ولمن اقتناه ابتغاء مرضاتك وتصديقا لما به عن الصادق المكريم أخبرتنا وتعرفنا جميعا فى الدارين بركته وأن تحشرنا بحرمته فى زمرة عبادك المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك باأرحم الراحمين وتجعل كلما فتح به هذا الكتاب وفى أصله على عبدك الفقير والصالحين برحمتك باأرحم الراحمين وتجعل كلما فتح به هذا الكتاب وفى أصله على عبدك الفقير المضطر إلى نوالك وغفرانك وجودك و إحسانك ياعلى ياعظيم ياأرحم الراحمين خالصا لوجهك المضطر إلى نوالك وغفرانك وجودك و إحسانك ياعلى ياعظيم ياأرحم الراحمين فرأه أوسمعه المحريم مقبولا بفضلك العميم قبولا لا يعقبه خزى ولا تبديل وتجول ذلك سنة نيمن قرأه أوسمعه المنابع مقبولا بفضلك العميم قبولا لا يعقبه خزى ولا تبديل وتجول ذلك سنة نيمن قرأه أوسمعه

أوعمل به أو اقنناه إنك ولى حميد وصلى الله على سيدنا محمد النبى الـكريم وعلى آله وسلم وشرف وكرم ورحم ألله من سمعه أو قرأه فأمن واخلص فى التأمين آمين آمين يارب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم ووالى ورفع (دعاء آخر )

اللهم أنت مننت على بهذا الشرح وأخبرتنى فى النوم أنك أخبرت به آدم علية السلام قبل موته فاجعله لى نورا فى الدنيا والآخرة واجعله لى حجة ولا تجعله حجة على واجعل لى نوره تاما إلى يوم القيامة واجعله لم ... قرأه أو سمعه أو تكلكه نورا تاما إلى يوم القيامة ولى مثلهم ومن كذب به فلا تملكه إياه واحرمه بركشه ومن ملكه ولم يعمل به ولا ببعضه فاجعله عليه حجة واجعله لنا دليلا وإماما للحق وقائدا إليه ومؤنسا لنا فى قبورنا ومنورا لقلوبنا وأرنا فضله فى الدنيا والآخرة برحمتك والآخرة واجعلنا بمن رحمته به ولا تجعلنا بمن حرمته وأعد علينا بركته فى الدنيا والآخرة برحمتك ياأرحم الراحمين وصلى الله على ..يدنا محمد وآله وسلم تسليما

﴿ وهذا الدعاءالآخر ﴾ هو بأمرمن مولانا سبحانه فى النوم للعبد الفقير بمد مافرغ من الـكتاب وأمره أن يختم به الـكتاب بعد ماوعد به بفضله من الحير الجزيل عليه وعلى من قرأه وعمل به أو ببعضه أرتملكه حسب ماهو مذكور فى المراكى (١) التى رأيتها فى خير هذا الشرح وقد جعلت لذلك كتابا خاصا به جعله الله نعمة تامة بمنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

(۱) كان المصنف رضى الله عنه من الصالحين المخلصين فى علمهم وعملهم ولما ألف هذا الشرح المبارك كان يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم فى النوم يبشره بخير عمله فى شرح هذا الكتاب الجليل حديثا حديثا فجمع كل المرئى الني رآها مخصوص هذا الشرح وجماها كة باسما، ﴿الرائى الحسان﴾ وقد قمنا بطبعه لرغبة المشتركين والمحبين ولتمام النفع به وأنه بمثابة عنوان و تعريف بحق الكتاب وتحقيق نفعه وفقنا الله تعالى لما فيه الخير لنا وللمسلمين آمين

## ﴿ قَالَ مَاتَزُمُ طَبِّمُهُ حَفَظُهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴾

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وبفضله و حسن معونته تنمو البركات و تمكثر الحسنات كيفلاه هو المنزل للمتاب والملهم للصواب والمسبب للا سباب مبدع البدائع ومرسل الرسل بالشرائع فله الحمد على ماأنعم وأعان و تمم والصلاة والسلام على أشر ف مبعوث وأكمل مخلوق وأفصح ناطق وأفضل شافع ومشفع سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله و على آله وصحبه العاملين بسنته والمحبين له إلى يوم الدين آمين (أما بعد) فيقول الراجى من ربه تعالى غفران المساوى إسماعيل بن عبدالله المغربي الصاوى قد تم كتاب ﴿ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة مالها وماعليها ﴾ للامام الحافظ المحديث الجليل أبى محمد عبد الله بن سعيد بن أبي جمرة الازدى الاندلسي على مختصره لصحيح البخاري أسكنه الله أعلى جناته فلقد أو دع كتابه أحكاما فقهية وأصولا شرعية ولطائف ربانية

وإشار اتصوفية وضرب عن النحر صفحاولوي عن الأعاريب كشحاوهذه طريقة مثلي لواقتصر عليها المصنفون وتجنبو اخلط العلوم بعضها ببعض ألهمهمالله سلوكها بجاه سيدنا محمد الشفيعلنا يومالعرض وقد طبعته معتمدا على نسخة مخطوطة برواق المغاربة بالجامعالازهر ونسخة مخطوطة أخرى مع مراجعتي لنسخة بمكتبة الجامع الازهر وأخرى بدار الكتب المصرية عنــد التباس الخطوط ويعلم اللهما تكبدنا من المشاق في مراجعة المخطوطات حرصا علىصحة المعنى والمبنى وخدمة للعلم وأهله وقد أعانني على تصحيحه أخي في الله تعالى المحدث النابه والعالم الأجل الشيخ الهادي عبدالقادر التونسي والعالم العامل الشيخ عبدالصمد الحسيني السنان الأزهري وكان تمامهذا الطبع البهي الجيل في السابع والعشرين منرجب سنةخمس وخمسين وثلاثمائة بعدالألف منهجرة صاحب القدرالجليل سيدنآ محمد عايهالصلاة والسلام وآله وصحبه مالاح بدرالتهام وفاح مسك الحتام بمطبعتي ﴿ مطبعة الصدق الحيرية ﴾ رقم ٤ بدرب الاتراك بجوار الجامع الازهر الشريف بمصر القاهرة

﴿ وقد قال العالم العامل الشبيخ عبد الصمد الحسيني السنان مقرظا ومؤرخا عام طبعه ﴾ ﴿ حديث خير المرسلين المنتقى ، به إلى أوج المعالى يرتقى ﴾ ه و یکتنی به الردی و یتقی ﴾ ﴿ و يهتــدى بنوره إلى الهــدى ست لاسفار أتى محققاً ﴾ ﴿ فَاعْمَلُ بِمَا قَدْصُمْ مُنَّهُ وَهُو فَى بصحة الاسناد قد تفوقا ﴾ ﴿ منها البخارى الذي على السوى بجرداً وذا أراه أوفقـــا ﴾ ﴿ لَكُنْ لُرَغِبَةُ الورى في حفظه ان أبي جمرة سامي المرتقى ﴾ ﴿ جرد منه العزم لاختصاره وضارغيث النفعمنه يستقي ﴿ وحينها تم له اختصاره فيه على الآلباب شيئا ه فلقا ﴾ ﴿ أَتِّي عَلَى الْمُعَنَّى بَشْرَحَ لَمْ يَدْعَ فكن به مبتهجا أخا التقى ﴾ ﴿ سماه « بهجة النفو س » و هو ذا يمرب عباب فضله تدفقا ﴾ ﴿ وَاسْأَلُ لَهُ وَلَلْبُخَارَى الرَّضَا قدقام حفظا دائما من الشقا ﴾ ﴿ وَاطْلُبُ لَاسْمَاعِيلُ مِنْ بَطِّيعِهِ لطبع مأينفعنا موفقا ﴾ ﴿ وقل بقيت الدهر باخير امرى، إلى اقتنائه النفوس شوقا ﴾ ﴿ طبعت هذا الشر حطبعامتقنا ابهجة النفوس طبع منتقى) ﴿ وزان حسن الطبع تار يخبدا 7. A1 YYV EE.

و بليه كتاب المرائى الحسان للمؤلف) ﴿ تُم كِتَابِ بِهِجَةِ النَّفُوسِ

V 1800

٣ بجب التيقظ من دسائس الشيطان ٤ ﴿ حديث الامر بالاستعادة بالله تعالى ﴾ هُ ﴿ حديث بشارته صلى الله عليه وسلماللفقراء ﴾ ٣ صدقة عبد الرحن بن عوف ليدخل الجنة ماشيا ٤١ اغتنم حسا قبل خس ٧ ﴿ حديث أول زمرة تدخل الجنة ﴾ ٨ محاسن أزواج أهل الجنة واحد لعدم التباغض ١٠ ﴿ حديث عظم شجر الجنة ﴾ ١٦ ﴿ حديث التداوى من الحي بالماه ﴾ ١٢ الجمع بير طب النبي ﷺ وطب الحكما. ١٣ ﴿ حديث عظم حر نار جهتم ﴾ ١٥ ﴿حديث إلقاء الرجل المتظاهر بالصلاح﴾ ٦٦ تعجب أهل النار من دخول المنظاهر ۱۸ ﴿ حدیث الامر بذكر الله تعالی عندكل شو . ﴾ [ . و تنتشر الجن في أول الليل كما تنتشر الانس ۲۷ ﴿ حديث فضائل رمضان ﴾ ٧٣ ﴿ حديث من أتى أهله فليسم الله ﴾ ٢٦ ﴿ حديث هروب الشيطان عندالنداء للصلاة ﴾ ۲۷ حالة فرعون عند رؤية عصى موسى ٧٨ حكاية من أنساه الشيطان ماله ندخل فى الصلاة ٢٩ ﴿ حديث الالتفات في الصلاة ﴾ . ب جبر الالتفات في الصلاة الاعراض عرالخاطر ٣١ ﴿ حديث الرؤيا الصالحة من الله ﴾ ٣٢ كيفية الخروج من الرؤيا المزعجة ٣٢ ﴿ حديث ثواب من قال لا إله إلا الله ﴾ ٣٥ ليس في تحديد الشارع قياس ٢٦ ﴿ حديث كراهبة صيام الدهر ﴾

٧ ﴿ حديث النهى عن الصلاء حين طلوع الشمس ﴾ ٧٧ جواز ذكر فعل الخير بين الاحوان ٣٨ من حلب أن يفعل مندو با لايقدر على فعله وم ﴿ حديث أحب الصيام إلى الله تعالى ﴾ . . ٤ صفة صومه صلى الله عليه وسلم ٧٧ صفة صلاة الليل على الوجه الأكمل ٣٤ ﴿ حديث أول مسجد وضع للصلاة ﴾ يع ﴿ حديث الثلاثة الذين تكلُّمُوا في المهد،﴾ وع صاحب الصدق مع الله لا توهنه الفتن ٢٤ من آداب السنة إظهار فعل أهل الخير ٧٧ ﴿ حديث من أمر عند مو ته محرق جسمه ﴾ ٤٨ خُوف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وع ﴿ حديث الوفاء بببعة الأمراء ﴾ ٥١ ﴿ حديث عيوب أهل الكتاب واتباعنا لهم ﴾ ٥٢ المسخ في هذه الأمة يحصل في القلوب ١٩ من السنة تغطية الانا. ولو يعرض عليه عود الله ذكر الفاسق بما فيه ليس بغيبة عه ﴿ حديث النهى عن دخول بلد بها طاعون ﴾ ه، يندب على من أراد التوجه إلى موضع ٥٦ ﴿ حديث من مكث بلده ولم يفر من الطاعون ﴾ ٥٧ الطاعون رحمة للاُّمة المحمدية ٥٨ من صبر على الطاعون إن مات به فهو شهيد وه تحرم الشفاعة في حد من حدود الله تعالى ٦١ ﴿ حديث من يجر ثوبه خيلاه ﴾ ٦٢ ﴿ حديث اختياره ﷺ بأيسر الأمور ﴾ ٦٣ حادثة إكمال ثوابه صلى الله عليه وسلم ٦٤ ﴿ حديث معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ وج كرم جابر رضى الله عنه لرسول الله ﷺ ٦٦ وصية امرأة جابر وخوفها من قلة الطعام ٧٧ من حسن الصحبة إخبار الأهل بما يجري

صحنفة

١٠١ ه (حديث تحريم أكل لحم الحر الأهلية )ه ١٠٢ يكره أكل لحم الحيل لكونه يقسى القلب ۱۰۳ ه (حديث النهي عن أكل لحوم كل ذي ناب)ه ۱۰۳ ه(حديث الانتفاع بجلود الميتة )ه ٩٠٥ ه (حديث الأمر بطرح الطعام المتنجس ،٥ ١٠٦ اختلاف العلما. في تطهير الطعام الذي طبخ ١٠٧ ه(حديث بيان وقت ذبح الاضحية )ه ١٠٨ ،(حديث جواز تأخير آلطواف في الحج )، ١٠٩ فضل آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ١١٠ \* (حديث وصيته صلى الله عليه وسلم )\* ۱۱۲ بيان الاشهر الحرم وبركتها ١١٤ وجوب تبليغ العلم ونشره ١١٦ فصاحةالقرآن البكريم وحسن أسلوبه ١٩٧ هـ (حديث جواز الشرب قائما )، ١١٨ . (حديث النهي عن الشرب من فم السقاء)، ١٢٠ ه (حديث عدم الانكال على الاعمال)، ١٢٧ ه (حديث الشفاء في ثلاث )ه ۱۲۸ الشفاء بالتداوي من طريق النبوة ١٣٠ ﴿ حديث نفع الحبة السوداء ؛ه ۱۳۱ ه(حديث لاعدوي ولا طيرة ولا هامة )ه ١٣٢ الشؤم في ثلاث الدار والمرأة والدابة ١٣٤ ه (حديث الأمر باتخاذ السترة للصلي )ه ١٣٥ الحكمة في اتخاذ السترة للمصلى ۱۲۹ ه(حديث محريم ليس الحرير)، ١٣٧ أقسام الهدية وأحكامها ١٣٩٠ ه(حديث النهى عن تشبه الرجال بالنساء )ه ١٤٠ ه حديث النهي عن الوصل والوشم ﴾ ١٤٢ ه (حديث حق الله على عباده )ه ١٤٣ احترام شعائر الحج

صحفة ٦٨ ﴿ حديث تحريم التفاضل في البيع والشرا. ﴾ [ ٦٩ من وظيفة الآمر أن يسأل عماله عن تصرفهم ٧٠ زواجمصليالله عليهوسلم بميمونة رضي اللهعنها ٧١ ه( حديث طاعة الأمير لاتكون إلافي )، ٧٢ حلم معاوية رضي الله عنه و حلم بعض أهل الطريق ٧٣ ﴿ حديث ثواب قارى.القرآن الحافظ له ﴾ ٧٤ ٥(حديث فضل آخر سورة البقرة)ه ٧٦ ﴿ حدبث جوازالتحصن بالقرآنعندالنوم ﴾ ٧٧ دعاء النبي صلى اقه علبه وسلم يوم الاحزاب ٧٨ جواز اتخاذ الفراشلانه من حاجة البشر ٧٩ ﴿ حديث جواز قراءة القرآن للراكب ﴾ ٨٠ صُفة قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن ٨١ ﴿حديث الامر بحضور القلب﴾ ۸۲ يندب لقارى. القرآن أن ينوى الحضور ٨٣ ٥(حديث الخوفمن الوقوع في الزنا )ه ٨٤ ه(حديث جواز التحلل من الحبم لعذر ٥٥ ٨٥ من اعذار الحبج العدو والمرض ٨٦٠ ه (حديث كراهيته ﷺ أن يأ بى الرجل أهله)، ٨٧ ه(حديث جواز الشفاعة ونوالالإجر)، ٨٨ جبلت القلوب على حب من أحسن اليها ٨٩ هـ ( حديث جواز ادخار قوت السنة )، ٩١ ﴿ حديث جواز عمل الرجل في البيت ﴾ ۹۲ ه (حديث الامر بذكر اسم الله تعالى)، ٩٤ ٥ (حديث ماخصت به العجوة من المنفعة)، مه الطب النبوي وتحقق نفعه ٩٧ ه(حديث الأمر بلعق اليدمن أثر الطعام)ه ٩٨ ه (حديث كراهية الأكل في أواني الكفار)، ١٠٠ ﴿ حديث جواز أكل لحم الخيل )ه ١٠٠ ه (حديث النهي عنقتل الحيوان تعذيبا)،

١٤٤ ﴿ حديث النهى عن سب الأبوين ﴾

١٤٥ ﴿ حديث ثواب صلة الأرحام ﴾

١٤٦ كيفية صلة الأرحام

١٤٨ حصن الانسان من الشيطان

١٤٩ ﴿ حديث ثواب عائل البنات ﴾

١٥٠ كيفية الاحسان الى البنات وكيد الشيطان

١٥١ ﴿ حديث إن الله أرحم بعباده ﴾

١٥٣ ﴿ حديث رحمة الله تعالى لجميع المخلوقات ﴾

١٥٥ عدل الله تعالى بين مخلوقاته

١٥٧ ﴿ حديث مثل توادد المؤمنين و تراحمهم ﴾

١٥٨ إنتصار موسى عليه السلام للاسر اثيلي

١٥٩ ﴿ حديث ثوابُ من زرع زرعاً ﴾

١٦١ ثواب الغراسة وثواب الصدقة منها ﴿ رَ

١٦٢ ﴿ حديث رحمة الله لمن يرحم عباده ﴾

١٦٣ ﴿ حديث الحث على إكرام الجار)

١٦٤ الاحسان إلى الجار على نوعين بمعروف.

١٦٧ همة أبى هريرة رضى الله عنه في نشر العلم ٢٠٠ ﴿ حَدَيْثُ مثل الذاكرلوبه والغافل ﴾

١٩٨ ﴿ حديث الثرتيب بين الجيران بالمودة ﴾

١٦٩ ﴿حديث كل معروف صدقة ﴾

١٧١ ماكان الرفق في شي. إلا زانه

۱۷۲ ه(حديث كراهية الشعر وحرمته)ه

١٧٤ ه( حديث فضيحة الغادر يوم القيامة)،

١٧٥ صفة مرتكبي المعاصي يوم القياءة

١٧٦ ه (حديث كراهة الألفاظ الخبيئة من المؤمن )\*

۱۷۷ ه (حديث تحريم سب الدهر )ه

۱۷۸ من سب الليل والنهار فهو ساب لله تعالى

١٧٩ حكاية عن بعض المباركين

١٨٠ \* (حديث الكرم قبل المؤمن )\*

١٨١ [باحة التسمى باسمه صلى الله عليه وسلم

صحفة ١٨٢ بركة التسمى باسمه صلى الله عليه، وسلم ١٨٤ حكم من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ١٨٥ - (حديث النهى عن التسمى علك لللوك). ١٨٦ ه (حديث من السنة تشميت العاطس). ١٨٨ الحكمة في العطلس وفائدته وثواب الدعاء ١٨٩ ه(حديث النشهد المشروع في للصلاة)ه ١٩٠ ثواب دعائنا للنبي صلى الله عليه وسلم ١٩١ أفضل الاعمال بعد أداء الواجبات ١٩٢ ه(حديث أنواع الزناوما كـتب على العبد)، ١٩٣ ه (حديث النهي عن أن يقام الرجل)، ١٩٤ حكم المجالس وأقسامها ١٩٦ هـ ( حديث كفارة من حلف بغير الله )،

١٩٧ ه ( حَديث سيد الاستغفار )ه ١٩٩ فضيلة المستغفر بسيد الاستغفار في السحر ۲۰۰ ﴿ حديث بيان خوف المؤمن من ذنو به ﴾ ٢٠٠٠ ﴿ حديث شدة فرح الله تعالى بتو بة العبد ﴾

۲۰۸ ﴿ حديث فرح المؤمن عند مو ته ﴾ ٢١٠ ﴿ حديث ما يَسْبِعِ الميت إلى قبره ﴾

۲۱۱ من السنة المشي أمام الجنازة ورأى عمر ٢١٢ ﴿ حديث النهي عن سب الأموات ﴾

٢١٣ ﴿حديث صفة أرض المحشر ﴾

٢١٤ تحشر أرض الدنيا لتشهد بما حصل عليها

٢١٥ ﴿ حديث صفة الناس في الخشريوم القيامة ﴾

٢١٧ ﴿ حديث العرق الذي يلحق الناس ﴾ ٢١٨ ﴿ حديث الحث على الصدقة وأنها ترفع ﴾

ا ۲۱۹ كيفية الحجاب وشكوى الحور العين

٢٢٠ ﴿ حديث خلو دأهل الجنة وخلود غيرهم ﴾ ا ٣٢١ ﴿ حديث توبيخ الـكافر يوم القيامة ﴾

محفة

٧٢٣ عظم قدر الإيمان بالله تعالى ٢٧٤ ﴿حديث النهى عن النذر وفيه خسة أحكام ﴾ ويهم نذرعلي وفاطمة وصدقتهما رضي اللهعنهما ٢٧٦ ﴿ حديث الأمر باتمام الصيام لمن أكل ﴾ ٧٧٨ الْحَطَأُ والعَمِدُ في أموال الناس سواء ٢٢٩ ﴿ حديث حكم جلد الميتة بعد دبغه ﴾ .٣٠ من السنة تنمية المال وإن قل ٣٣١ ﴿ حديث ابن اخت القوم منهم ﴾ ٣٣٢ النصره في الأبوة والحنانة في الأمومة ١٣٣ ﴿ حديث بحرم على المر. أن ينتسب إلى ﴾ ٢٣٤ ﴿ حديث إخباره ﷺ بانقطاع النبوات ﴾ ٢٣٦ الرَّوْيا الصالحة يراها الرجل الصالح ۲۳۷ ﴿ حديث من رأى المصطفى ﷺ ﴾ ۲۳۸ رؤيا ابن عباس للنبي ميالية ٢٣٩ ﴿ حديث رؤبا النبي ﷺ حق ﴾ ٠٤٠ رؤيا المؤمن جزء من أجزاء النبوة ٢٤٧ صفة تخيل الشيطان كصفة سحر سحرة ۲۶۳ ﴿ حدیث فضل عمر رضی الله عنه ﴾ ٢٤٤. ينبغي لطالب العلم الأدب في أخذه ومع أهله ۲٤٥ ﴿ حديث فضل عمر رضي الله عنه ﴾ ٧٤٧ ﴿ حديث تصدق رؤ يا المؤمن عندقيام الساعة ﴾ ٢٤٨ تعبير سحنون رضى الله عنه الرؤيا ٧٤٩ حكمة الرؤيا بعد بعثة الانبيا. ٢٥٠ ﴿ حديث تحريم الكذب في الرؤيا ﴾ ٢٥١ حكمة تعذيب الـكافر فى الرؤيا والمصور ٢٥٢ تحريم التصوير وعقاب فاعله ٣٥٣ ﴿ حديث الامربأن لا تحدث برؤيا الحير﴾ ٢٥٥ ضفة التعوذ والتفل والتحول

٢٥٦ ﴿ حديث الأمر بالصبر على طاعة الأمير ﴾ ٧٥٧ ﴿ حديث من علا مات إلساعة ﴾ ٣٥٨ البخل بركاة الأموال سبب لتلفها ٠٦٠ العلم بالكتاب وانسنة أشرف العلوم ٧٦١ ﴿ حديث النهى عن انباع الفرق الضالة ﴾ ۲۹۲ من حب شيئا في صفره برع فيه ٧٦٤ لانزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ٠٦٥ ﴿ حديث إذا نزل عذاب بقوم عمالصالح ﴾ ٧٦٧ ﴿ حديث الأمر بصوم يوم عاشورا. ﴾ . ٢٦٨ الأصل في صوم يوم عاشورا. ٢٦٩ ﴿ حديث شهادة الأمة المحمدية ﴾ ٧٧٠ كيفية سؤال الملائكة والرسل عن تبليغ ٣٧١ ﴿ حديث مفاتيح الغيب لا تعلمها إلاالله ﴾ ٧٧٤ حديث قدسي شريف يرشد إلى عجز المخلوق ٧٧٥ ﴿ حديث ذكر الله تعالى لعبده إذا ذكره ﴾ ٢٧٨ ﴿ حديث الحث على قيام الليل ﴾ ٧٨٠ ﴿ حديث إذا أحب الله عبدا أمر جبريل ﴾ ٢٨١ حب الملائكة والعباد تابع لحبه تعالى ٣٨٢ تهب ريح عطرة على قلب من كان يقظانا ٢٨٢ ﴿ حديث أمر الله تعالى للحفظة ﴾ ٢٨٤ قارى. القرآن في الصلاة له بكل حرف ٢٨٥ ﴿ حديث ظن العبد بربه يوجبله ماأمله ﴾ ٢٨٦ يرزق الله المؤمن والكافر في هذه الدار ٧٨٧ حسن الظن بالله من كمال الإيمان ٨٨٨ ﴿ حديث خطاب الله تعالى لاهل الجنه ﴾ ٢٩٠ عَأَمَهُ الكتاب للمؤلف ٢٩١ خاتمة الطبع ٢٩٢ الفهرس

# صواب الخطأ الواقع في ﴿ الجزءالاول ﴾ من گتاب بهجة النفوس للطبعه الاولى ﴿ الْجِزِءَ الاولى ﴿ الْعِرْ

|                       |                       | •    |       |                      | - · .          |       |            |
|-----------------------|-----------------------|------|-------|----------------------|----------------|-------|------------|
| صواب                  | خطأ                   | سطر  | محيفه | صواب                 | خطأ            | ، سطر | صحيفا      |
| يبقى                  | ينقى                  | 77   | ٧٦    | صفية                 | سفينتي         | 14    | ۲.         |
| من التوبة             | في من التوبة          | ١.   | ٧٨    | غيره                 |                | ٧     | 17         |
| البلام                | والسلام               | ۲.   | 48    | ادعا                 | دعاء           | 17    | 77         |
| بالقار                | بالقير                | -17  | ١     | أسته                 | رأس <b>ه</b> . | ٨     | 44         |
| و راء کم              | وراثىكم               | 1 £  | 1.1   | الضرورة              | لضرورة         | 4     | 45         |
| ففهموا                | يفهدوا                | 10   | 1.4   | شئه.                 | مشيشه          | 17    | 37         |
| ان                    | انه                   | ٣    | 117   | يبين                 | يتبان          | •     | 13         |
| خير ها                | خيرهما                | ٣    | 127   | به وهذا              | وبه هذا        |       | ٤٤         |
| <sup>ئ</sup> يۇخذ ذلك | يؤخذ ؤخذذال           | 11   | 107   | بقيد                 | بعيد           | ١     | įo         |
| و يؤخذ                | يؤخذ                  | 17   | 107   | āle                  | علته           | 41    | 01         |
| تسأل                  | تسل                   | 11   | 177   | ولان سلامة           | ولا سلامة      | 19    | ٥٣         |
| <b>تسأ</b> ل          | سثل                   | ۱۳   | 177   | شيثا على             | شیتا رشی.      | 41    | 97         |
| فلمذا                 | ة فلهذا               | 17   | 177   | كناية                | كتابة          | ١٨    | o į        |
| استحيا                | استحى                 | . 17 | 174   | على منعه فى          | فی علی منعه    | 4     | ••         |
| البنين                | البنيين               | 11   | 177   | عادة العرب           | عدة العرب<br>  | 17    | •٧         |
| من وجوه               | وجوه                  | 70   | 144   | فنبه                 | ف <i>ف</i> يه  | 14    | •٧         |
| السوء                 | ال                    | 77   | 14.   | <b>فاث</b> م<br>سا : | ثم             | 71    | ٥٧         |
| ر<br>مالاتفعلون       | ماتفعلون              | 71   | 1/4   | حکایة عن             | عن حكاية       | 1     | <b>e</b> V |
| اشیا.                 | شيا.                  | 74   |       | نصيبا<br>۱۱          | نصیب<br>۱۱ ان  |       | 78         |
|                       |                       |      | 7.9   | الواضع<br>ذا .       | الواضع<br>خا ة |       | ٦٥         |
| من قوله<br>التاء      | قول <b>ه</b><br>التاء | 77   | ۲۲۰   | غلبه                 | غلبة           | 40    | ٦٨         |
| <b>والق</b> رى<br>٠ : | القوى<br>             | 11   | 741   | عر                   | عمرو<br>مندا   | 17    | 79         |
| صفوفهم<br>۱۱۱         | صفوصفهم<br>۱۰۱        | **   | 771   | و نفضل<br>تک         | و تفضل<br>مک   | ۲     | ٧٠         |
| <b>أ</b> رسلـا        | رسلنا                 | 10   | 222   | تعكموها              | يحكموها        | 22    | ۷٥         |

## (ب) صواب الخطأ الواقع في ﴿ الجزء الثاني ﴾ من كتاب مهجة النفوس للطبعه الأولى

| سبه دري           |                | •   |       |             |            | ·    |       |
|-------------------|----------------|-----|-------|-------------|------------|------|-------|
| صواب              | خطأ            | سطر | محيفه | صواب        | خطأ        | سطر  | صحيفه |
|                   | بالتحقيق       |     |       | نى غىرە     | فی فی غیرہ | ١.   | ٨     |
|                   | وسنته          |     |       | دليل على    | على        | ١.   | 1 •   |
|                   | جبير           |     |       | فيجيذونه    | فيجبذبونه  | ۱۷   | ١.    |
|                   | والسك          |     | ١٨٥   | يعنفه       |            |      | 71    |
| فانسلخ سها فأتبعه |                |     | 19.   | المهلة      | المهملة    | ۲    | ٣.    |
| _                 | مرفوعا         |     | 194   | البيان      | البنيان    |      | ٣.    |
|                   | وهو المطلوب    |     | 7.4   | يطاق        | ينطلق      |      | ٣٠    |
|                   | الصيفة         |     | 7.9   | أن          | 31         | 19   | 41    |
| ، فلا يۇتى بشى.   | فلاتی بشی. یۇ. | 44  | 717   | من الارهاب  | الارماب    | _ 11 | ٣٢    |
|                   |                |     | 718   | سعى         | الا حي     |      | ٣٣    |
| في غيره           | • ل<br>غيره    | 77  | 418   | ا أي وقت هو | هوأى و قت  |      | ۳۰    |
|                   | دينار          |     | 710   | أجل         | أل         | ١٤   | •4    |
| ومن كـفرفامتعه    | و ون كفر ثم    | 74  | 717   | الاستسقاء   | للاستسقاء  | 4    | 11    |
| قليلا نهم         | •              |     |       | يدهى        | يدعو       |      |       |
| عنه               | عنهما          | ۲   | 717   | کثر ت       | کشرہ       | ٦    | 74    |
| جاءهم             | جاءتهم         | ٨   | Y1A   | في المسجد   |            |      | 3.7   |
| قولة ٰ            | قوله           |     | 777   | في غير      | غد         | ٣    | 70    |
| وذلك              | ذلك            | 77  | 777   | الاستجار    | الاستحجار  | ٨    | 77    |
| قيته              | وقيئه          | **  | 770   | الانقا.     | الابقاء    |      | 77    |
| بهبة              | بهبية          | •   | 778   | کرره        | کر ہ       | ١٤   | ۸۲    |
| المرء             | المهرء         | 44  | 444   | يقتل        | يقتتل      | 4 8  | ۸۲    |
| قلبة              | من قلبة        | 11  | 74.   | المعقلة     | المقملة    | 22   | ۸٧    |
| فعلتموم           | فعلمتمو ه      | 77  | 74.   | دللا        | دليل       | ١z   | 91    |
| J                 | الى            | 7 2 | 74.   | مشافهة      | مشافة      | 70   | 11.   |
| J                 | الى            | 70  | 74.   | ماالمراد    | المراد     | 17   | 144   |
| أتقاكم            | أتفالم         | 71  | 747   | المسلمبن    | المسلمون   | 71   | 14.   |
| اهذه              | مدا ٔ          | 70  | 747   | والنافلة    | النافلة    | 19   | ۱۰۸   |
|                   |                |     |       | •           |            |      |       |

| (3)  | ٠٠٠ برق                 | 0 5               |     |            |                   |                  |     |              |
|------|-------------------------|-------------------|-----|------------|-------------------|------------------|-----|--------------|
|      | صواب                    | خطأ               | سطر | صفحة       | صواب              | خطأ              | سطر | صحفة         |
|      | فأدى                    |                   |     | 71         | البثر             | الب              | 18  | ٤            |
|      |                         | لجسد              |     | 77         | الغلصمة           | الغلسمة          | 71  | ٤            |
|      |                         | والاذي            |     |            | <b>قط</b> ع<br>یا | قطط              | ١٤  | ٩            |
|      |                         | أمرا              |     | 78         | لي                | ما               | 70  | 77           |
|      | على الآباء              |                   |     | 77         | صل                | صلی              |     |              |
|      |                         | فاذا              |     | ٦٤         |                   | أمك              |     | 78           |
|      | المعطل                  | لمعطل             | 17  | 78         |                   | اً نه            |     | 77           |
|      | _                       | أداك              |     | ٦٤         |                   | يرل<br>ا د د د ا |     | 71           |
|      | يتضمن                   | يتمضن             | 7   | 70         |                   | أخذهما           |     | mh.          |
|      | " تسميته                | تسمية             | 14  | 77         |                   | نشبة             |     | 44           |
|      |                         | تسمته             |     | 77         | وهي شيخ الأعمش    |                  |     | \$4          |
|      |                         | حكمهفي            |     | 77         | 1                 | عار<br>نان تا د  | ١٤  | ŧ٨           |
|      |                         | ظنت               |     | 7.         | 1                 | فان بمقاطعهما    |     | , <b>ξ</b> A |
| شيئا | منكم من الله            | ولا أغنى ء        | ٣   | 79         | i                 | تتحد             |     | ŧ٨           |
| شیء  | كم من الله من           |                   |     |            | 1                 | المسلمي          |     | ٥٠           |
|      | فكذبوا                  |                   |     | ٧٦         |                   | <b>أ</b> ليت     |     | ٥٠           |
|      | بمخالفتها               |                   |     | <b>V</b> 4 |                   | الطريق           |     | ٥١           |
|      |                         | تمنى              |     | 79         | 1                 | يېر ئە           |     |              |
|      |                         | نزر<br>"          |     | ٨٠         |                   | ولينتبه          |     |              |
|      | _                       | للزج <b>ه</b><br> | 24  | ٧٠         | لتذليل            |                  |     | 94           |
| ,    | الفرج<br>1              | الفرح<br>۴-       | ٤   | ٨٢         | أن                | نأ               | 77  | 00           |
|      | يتأت                    | یتأتی<br>'        |     | ٧٧         | أغمصه             | أغمضه            |     | ۸●           |
|      | عارضته                  |                   | **  | ٨٢         | أغمصه             |                  |     | ٥٨           |
|      | لی<br>۱۱۱۱              | بی<br>۱۱-۱۱       | 70  | ٨٢         | وكانت             | وذكات            |     | ۰۸           |
|      | ال <i>ق</i> تال<br>بديد | القال             | 77  | ٨٢         | وغيرهما           | هماوغير          | 4.  | ٥٩           |
|      | KiK.                    | וציאל.            | 14  | ۸۳         | الدان             | الذي<br>. سر     | 44  | 0٩           |
|      | الكفار                  | لـ <b>كفا</b> ر   | 44  |            | لكنه              | السكنه _         |     | ٦.           |
|      | برۇيتە                  | برۇية             | 1   | ٨٤         |                   | أحد السعدين      | 1•  | 71           |
|      | غير                     | غيره              | 7 ~ | . ΛΦ       | قیس بن شماس       | بل هو ثابت بن    |     |              |

|                 |              |             | <u> </u> | والع في الرابية  | و اب حصه       |     | (2)   |
|-----------------|--------------|-------------|----------|------------------|----------------|-----|-------|
| صواب            | خطأ          | سطر         | محيفه    | صواب             | خطأ            | سطر | صحيفه |
| بہا             | به           | 44          | 14.      | نظرهما           | نظرها          | YY  | ۸۸    |
| معاينة          | عاينة        | ٨           | 141      | نفقته            | ن <i>ق</i> فتة | 77  | ٨٨    |
| علىذلك          | ذلك          | 47          | 124      | و يضربك          | و يضر          | ١٧  | ٨٩    |
| وتدلوا          | تدلوا        | ٨           | 172      | قالوا            | قال            | 4 £ | 9+    |
| فأته            | 4            | 40          | 145      | تنتهك            | تنهتك          | ۱۷  | 94    |
| . عثمان بن عفان | عمربن الخطاب | ŧ           | 140      | للسامع           | للسام          | 14  | 94    |
| عثمان           | عمو          | •           | 140      | الدين            | الذين          | 71  | 94    |
| بشر             | بشرا         | ۱۷          | 140      | ع <b>نه</b><br>- | عنية           | ٨   | 98    |
| فا 4 من         | من           | 71          | 184      | و پسکون          | و تىكون        | ٣   | 90    |
| أذائهم          | اينائهم      | 19          | 154      | خائطي            | حالط           | 41  | 97    |
| الله عن         | ممن          | ۱۷          | 128      | فظ               | ظ              | *1  | 1.1   |
| نبلغ            | يبلغ         | ١٧          | 188      | بالكلية          | بالليه         | ۱۸  | 1.5   |
| والداك          | والديك       | 7           | 187      | كالملك           | الملك          | 40  | 1.4   |
| حبجة            | حجة          | 17          | 127      | حاله             | حالة           | 4 8 | 1.0   |
| اغتر فوا        | اغعترفوا     | 70          | 101      | إعظام            | عظام           | 17  | ١.٧   |
| الاضحية         | الاصحبية     | 0           | 104      | وقل              | قل             | 1.  | ۱•۸   |
| بين             | ين           | 71          | 104      | يصدقون           | يوصون          | 71  | 1 - 9 |
| ليملى للظالم    | يمهل الظالم  | ١٣          | 108      | متضمن            | متضمنة         | 4   | 11.   |
| يخل             | يحل          | ٧           | 100      | باطنه            | بطنه           | ٣   | 111   |
| عرضه            | •            | 14          | 107      | أخنى             | أخفا           | 11  | 112   |
| فيه             | في           | ٦           | 104      | الثوب            | الثواب         | 17  | 118   |
| الاحتمالين      | المحتمالين   | <b>1V</b> . | 104      | بالنص            | بالص           | ۱۷  | 118   |
| ير جحه          | و پر جحه     | 14          | 104      | مالؤ             | ماو            | ۲   | 711   |
| وما             | h            | ۱۸          | 100      | فلا ُجل          | فلا            | ٦   | 117   |
| وتميام          | وام          | Y           | 109      | الدلائل          | الدلائر        | ۱٩  | 117   |
| ومأويه          | ومأواه       | 41          | 109      | ذلك              | ذك             | ٤   | ۱۱۸   |
| خزف             | خذف          | Y           | 17.      | تزكوا            | تذكوا          | 17  | 114   |
| خزف             | خذف          | ٨           | 17.      | قد               | ē              | 19  | ١٢٨   |
| سمي             | لهم          | ۲.          | 17.      | واجا             | واجب           | ٩   | 17.0  |
|                 |              |             |          |                  |                |     |       |

| · · ·           |          | • 1 |        |             |             | ·        |       |
|-----------------|----------|-----|--------|-------------|-------------|----------|-------|
| صواب            | خطأ      | سطر | محيفه  | صواب        | خطأ         | سطر      | محيفه |
| فدره            | قدرة     | 9   | 194    | أعطيها      | أعطيته      | ٩        | 177   |
| انفاذه          | انقاذه   | 18  | 194    | وخسرانه     | وخسراه      | 10       | 178   |
| لنفحات          | لفحات    | ۲.  | 194    | الله        | ية          | 14       | 178   |
| الذين           | الدين    | ٧   | 198    | ضنك         | ضنا         | ٧        | ١٦٨   |
| للنفور          | للفور    | 1.  | 148    | عند         | أعند        | ١٧.      | 14.   |
| لوجمين          | الوجهين  |     | 197    | فيها        | فيه         | ٨        | ۱۷۲   |
| الهواء          | الهوى    | . 1 | 144    | المفتون     | المتون      | 14       | ۱۷٤   |
| نورانية         | نورية    | 14  | 199    | نوابا       |             | 10       | 140   |
| محتملة          | محتلة    | 14  | 199    | كثيرا       | _           | <b>Y</b> | 177   |
| الفهم           | لفهم     | 19  |        | النار       | التار       | 10       | 141   |
| ألف عالم        | ألف      | 14  | 4.4    | يأجوجومأجوج | يأجورومأجور | 19       | . 177 |
| الجليلين        | الجياين  | 14  | 7.4    | هذا         | هذه         | 47       | 177   |
| ركعتا           | ر کعتی   | ۲,  | 4 • \$ | لايخلدون    | لايخلدان    | *        | 144   |
| ركعتا           | ركعتى    | *   | 4.5    | عليهم       | عليه        | 4        | ነለሞ   |
| صدقة            | صدقه     | ۲.  | 7.7    | رۇ ية       |             | 1.       | ۱۸۳   |
| المستعان        | المسنعان | 17  | ۲٠۸    | و معنی      | ومعنا       | ١٢       | ۱۸۳   |
| أذاء            | إذا      | ٦   | 7.9    | يۇت         | بۇتى        | **       | ۱۸۳   |
| وأذاء           | وإذا     | ٦   | 4.9    | وكانت       |             | 77       | ۱۸٤   |
| معهما           | معوا     | 14  | 4.9    | فبقدر       | فيقدر       | ۱۳       | ۲۸۱   |
| واللجأ          | واللحأ   | 17  | 7-9    | الهواء      | الهوى       | 11       | ۲۸۱   |
| <del>4.5.</del> | جملة     | 44  | 4.9    | قوة         | قرة         | 71       | ۲۸۲   |
| جمة             | جملة     | 77  | 4.4    | ھی          | و هی        | **       | 7A!   |
| نخمسة           | بخسة     | 4   | ۲۱.    | أقدامهم     | أقداهم      | 77       | "TAI" |
| في ملا.         | ملا      | 17  | ۲1.    | جمة         | جملة        | 77       | ۱۸۸   |
| على عباده       | عاده     | .19 | 71.    | يغنيها      | يعنيها      | ۲        | 149   |
| حيفةمن قولهلفظة |          | ٥   | 111    | نب ا        | ومن         | 11       | 149   |
| ل تتضمن يتضمن   |          |     |        | تأثير       |             | 19       | 149   |
| كسبيح           |          | •   | 717    | كالكلام     |             | 41       | 147   |
| على ذلك         | ذلك      | 47  | 414    | أمته        | أمتي        | 7\$      | 197   |
|                 | *        |     | y B i  | 100         |             |          |       |
|                 | *        |     |        |             |             |          |       |

### (صواب الخطأ، الواقع في ﴿ الجزء الرابع ﴾ من كتاب مهجة النفوس للطبعه الأولى (٤) طر خطأ خطأ صواب صحفه صحيفه سطر صواب اصهرهم 17 من ذلك ذلك 15 277 وعذروه 21 وعزدوه الاو اخر الأخر 10 774 المنت المنبت 17 414 للفراس للفراش ٦ 174 أعطى أعطيه 719 11 تقع يقع 779 22 تتغير يتغير 777 ٣ 71 بغى یعی 741 ذلك من ذلك 277 ٧ فيا فہار ليتقوى تانك لتتقوى تينك ٩ 777 11 277 أوكما وكا 41 417 277 ۲ حرم فلا حرم ذلك الدين القيم ٢٢٧ وحبك 17 777 وي مواب الحطأ الواقع في الجزء الرابع من بهجة النفوس عليه. خطأ صحيفه سطرآ خطأ صحيفه سطر صواب صواب 40 فيه فنفته وفيه فنفيه 44 45 فيكون فتكورب ن 77 من 40 ١ لااخار العلة لعلة الاخبار ٤ 1. 40 الأمم لأمم بالاصفا بالاصغاء 11 4 24 منتبها للطف إماطف منتهيا 27 ۲. ٤٤ و الحقه وتلحقه إنه 7 2 ١. ٠٤ الث ثالث الشارة البشارة 40 11 ٤٦ عثيا تصبر عشيأ تصير 74 ۲ 17 الأكل اکل 11 زاعته 10 رعته 01

أنار

وصعدت

لانعرفه

الأمر

علم

و مو

واحسد

الثواب

يعقل

14

24

44

44

24

3

44

44

42.

22

۳

15

15

10

٧

14

10

75

نار

و صفدت

لايعقل

نعر فه

لأمر

بلا علم

واحسدا

وهو

الثوب

طرق

نليرا

عمل

كرهم

الجخزوم

المجزوم

بأب

44

44

۲

۸

27

22

17

74

4 8

01

•1

• ٢

. 1

٥٢

94

٠į

95

٥٤

طريق

تليها

وعمل

وما

ذ کرهم

بأدب

الجحذوم

المجلنوم

وزراعابزراع وذراعا بذراع

| صواب                       | خطا             | سعار    | صحيفه | مواب         | خطا          | سطر | صحيفه |
|----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|--------------|-----|-------|
| _رن<br>اِنا                | ان              | 10      | 171   | ر.<br>لاتضر  | آ <b>ص</b> ر | 11  | e٧    |
| اذلك                       | ذلك             | ν.<br>Α | 177   | مقيا         | مفيها        | ۲   | ٦.    |
| الرحل<br>الرحل             | الرجل           | 17      | 178   | <del>-</del> | ياليهم       |     | 77    |
| الرحل<br>الرحل             | ار جل<br>اار جل | 17      | 178   | يالهم        |              | 18  |       |
| الرحل                      | الرجل           | •       | 177   | میه<br>دا:   | نهبه<br>۱۷   | 17  | 71    |
| کفای <b>ة</b><br>کفایة     | كغابة           | 1.      | 12.   | فلا          | ولا          | V   | ٧٨    |
| حرير                       | حيرو            | ١       | 181   | بقراءته      | ر بقاءته     | 11  | ۸٠    |
| يدمين                      | ایدمن<br>ایدمن  | ۳       | 181   | صرورة        | ضرودة        | 0   | ٨٠    |
| عليه السلام<br>عليه السلام | عليه            | Λ.      | 181   | صرورة        | صرورة        |     | 7.    |
| مالكا                      | مالك            | 44      | 181   | ندبنا        | ندبا         | ۲   | ٨٧    |
| عن                         | مر.             | 14      | ١٤٨   | و بعلمها     | ويملمها      | 4   | ٨٨    |
| ضرورة                      | ضردوة           | 77      | 107   | يسوءه        | <b>سو.</b>   | 10  | ۸٩    |
| بجهازهم                    | بجهازهم         | ١٢      | 104   | تعض          | تقض          | 70  | 4.    |
| بر ۲۵۰۰<br>يېق             | يبقى            | ۱۸      | 108   | عجوة         | عجو بة       | 40  | 4 8   |
|                            | قم .            | 7 8     | 108   | سواء         | سود          | ١٤  | 40    |
| قسم<br>الأمر               | ف الأمر         | ٤       | 100   | الكسمى       | الكدحي       | ١٥  | 90    |
| تقدر                       | يقدر            | 17      | 100   | اخوه         | اخيه         | ۱۸  | 40    |
| آ <b>فتض</b> یه            | يقتمنيه         | 14      | 100   | يستطيع       | يستطع        | 40  | 47    |
| مجال                       | عال             | ۲۳      | 100   | اشبهمأ       | اشبهمآ       | 40  | 91    |
| مثل                        | امثل            | ٩       | 107   | العصا        | المعي        | 10  | 99    |
| واحد                       | واحدا           | 17      | 104   | ذلك          | ذ            | 77  | 99    |
| توادد                      | تواد            | ٣       | ١٠٨   | بهيمة        | - Ange       | ٤.  | 1 - 1 |
| يتألف                      | يتأف            | ٤       | . 101 | سميات        | سمية         | ٨   | 1.4   |
| من غرس                     | غرس             | ٧       | 109   | فمنمنا       | مفعنا        | ٠ ٩ | 1.4   |
| أوالمراد                   | ولمراد          | ١.      | 109   | ملا          | ملالا        |     | 1 - 8 |
| أنفقت                      | نأهقت           | * *     | 17.   | يمر          | يأمر         | 10  | 1.0   |
| بالكلمة                    | بالكلسة         | 44      | 171   | المهلة       | المهملة      | 17  | ۱ • ۸ |
| تملوا                      | بملوا           | ٤       | 175   | <b>~</b> سن  | احسن         |     | ۱ • ۸ |
| واحد                       | واد             | 1 4     | 170   | منحي         | فنحى         | 44  | 118   |
| المعروف                    | المعرف          | 24      | 171.  | بمددكم ربكم  | ابی ممدکم    |     | ١٢٣   |
| فضيحة                      | فيضحة           | ٨       | ۱۷٤   | والله اعلم   | اعلم والله   | 17  | 179   |
| <b>ف</b> يقال              | فقال            | ۱۷      | 771   | مناإن        | إمنا         | • • | 14.   |

|            |                    |                   |              |             |                    |         | (() |       |
|------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|-----|-------|
| * <b>/</b> | صواب               | خطأ               | سطر          | صحيفه       | مواب               | خطأ     | سطر | سحيفه |
|            | ببنى               | سنی               | **           | 777         | بذات               | بذاب    | 77  | 177   |
|            | وجه                | وجره              | 1            | 777         | هو                 | •       | 17  | 177   |
|            | راجمون             | رجموان            | ۱۳           | -441        | علمه               | علمة    | 11. | 144   |
|            | الحيوة             | اليرة             | V            | 777         | المصنف             | المضف   | ۲۸  | 144   |
|            | ذلك                | ذ                 | ١.           | ۲۳۸         | فنقول              | نقول    | ٧   | 1/10  |
|            | وسألوه             | وسأوه             | 1.           | 777         | هذا                | 1.      | 17  | IAV   |
|            | الاشتغال           | اشتغال            | 17           | 444         | وخيراته            | خاته    | •   | 14.   |
|            | تزيله              | تنزيله            | ١٢           | 787         | بالا مان           | الامان  | 17  | 14.   |
|            | يكملوا             | يكاءوا            | 17           | 787         | مل                 | امل     | 1.7 | 19.   |
| ئذب        | لم تكد تك          | لم تكذب           | **           | 727         | 4ic                | منه     | 1   | 191   |
|            | ملابسة             | ملاسة             | ٧            | 711         | l <sub>ke</sub> le | ءا      | **  | 111   |
|            | برحته              | : <b>~</b> ,      | ± γ <b>ξ</b> | 707         | ذ کرنی             | ذكر     | 22  | 4.1   |
|            | ينقل               | ينقا              | 11           | 707         | حياة               | حياة    | ٣   | ۲•۸   |
|            | ولذلك              | وكذلك             | 77           | <b>40</b> A | الموقن             | الموقر  | ۲   | 4.4   |
|            | وجهاد              | وحديق<br>وجهادا   | 17           | 171         | ذلك                | ذ       | ٩   | 4.4   |
|            | سواء               | ر ۲۰۰۰<br>سوا     |              | 0           | املمه              | اما به  | ۱۸  | 7.9   |
|            |                    |                   | 1            | 777         | بالسياط            | بال ياط | 22  | 7.9   |
|            | وسوا <u>.</u><br>ت | رسو ا<br>-        | ۲            | 474         | مثل ما             | مثل     | ٧   | 717   |
| s.         | تحقرونا            | يحقرون            | *            | 448         | بمضا               | بعص     | 17  | 717   |
|            | فعله               | فمله ۵            | 14           | 778         | إلى                | الل ا   | 22  | 717   |
|            | لقوله              | بقوله             | 1            | 441         | منها               | 4       | 70  | 717   |
|            | ينقص               | ِ <b>ق</b> ص<br>• | 41           | 377         | فأ نطلق            | فانطلق  | 77  | 718   |
|            | เรี                | 11                | 7            | 4.40        | لحكمة              | كمة     | ٣   | 717   |
|            | الحكمة             | لحكمة             | ٥            | 444         | المرقف             | الوقف   | ١   | 717   |
|            | الليل              | اللي              |              | 440         | ذراعا              | زراعا   |     | 717   |
|            | ليلا               | يلا               | ٦            | 44.         | من ذکر             | في ذ کر | ŧ   | 714   |
|            | سيوة               | حيوث              | **           | 777         | قد                 | ان قد   | 18  | 719   |
| , 4.       | يبتغى              | يتبغى             | . 70         | 777         | ير يدون            | ۽ يدون  | ٨   | ***   |
|            | 9                  | أو                | <b>V</b>     | 440         | عمى                | ھنی     | 11  | 444   |
| 3          |                    |                   |              |             |                    |         |     |       |